

مفید، محمد بن محمد، ۳۳۶ ـ ۴۱۳ ق.

الاعتقادات، تصحيح اعتقادات الاماميه، كتاب المزار / أبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي. \_قم: دارالمفيد، ١٤٣١ ق. = ١٢٨٩.

٢٣٤ ص. (سلسله مؤلفات الشيخ المفيد: ٥)

... ريال: 2 - 322 - 497 - 964 - 497. ...

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیپا

كتابنامه به صورت زيرنويس.

١. اسلام \_مجموعه ها . ٢. كلام شيعه اماميه . ٣. زيارت \_ آداب و رسوم . الف . عنوان . ب . تصحيح اعتقادات الاماميه . ج . عنوان : كتاب المزار . د : فروست : سلسله مؤلفات الشيخ المفيد ؛ ٥.

294/.40

۸س ۷م / BP ۴/۶ رش . ۵



المؤلف: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان

الناشر: الهدى

الطبعة: الأولى \_ ١٤٣١ ه. ق

المطبعة: ظهور

الألواح الحساسة: تيزهوش

عدد النسخ: ١٠٠٠

الشابك: ٢ ـ ٣٢٢ ـ ٤٩٧ ـ ٤٩٧ ـ ٩٧٨

## كلحة الناشر

الحمد لله رب العالمين ـ والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واصحابه المنتجبين .

كان لانعقاد المؤتمر الألفي للشيخ المفيد في مدينة قم سنة ١٤١٣ ومشاركة الوفود العالمية في ذلك المؤتمر، وما القي فيه من دراسات وبحوث \_كان ذلك حافزاً للكثيرين إلى التنبه لاحياء آثار هذا العالم العظيم الذي كان له في تاريخ الثقافة الاسلامية والفكر العربي ما كان، سواء في مدرسته الكبرى التي اقامها في بغداد، أو في مجالسه العلمية التي كانت تنعقد في داره، أو في مؤلفاته التي تطرقت إلى أنواع شتى من المعرفة، ما خلدها على مر العصور.

وقد كان من أهم ما تنبه اليه المفكرون والمحققون هو وجوب جمع تلك المؤلفات في حلقات متتابعة يسهل على المتتبع الوصول اليها.

وقد كان ذلك فجمعت تلك المؤلفات والمصنفات في سلسلة مترابطة في حلقاتها لتكون بين يدي القارىء سهلة المأخذ، يستفيد منها العالم والمتعلم، والاستاذ والتلميذ، وتصبح مورداً لكل ظامىء إلى العلم، صادٍ إلى الثقافة.

وقد رأت دارنا (دار المفيد) ان تقوم بطبع هذه المؤلفات في طبعة جديدة عارضة لها على شداة الحقيقة العلمية الفكرية اينما وجدوا، وهو ما يراه القارىء بين يديه فيما يلي، كتاباً بعد كتاب.

وإننا لنرجو أن نكون بذلك قد ارضينا الله اولاً، ثم ارضينا قراءنا الذين عودناهم فيما مضى من أيامنا على ان نبذل لهم كل جديد.

سائلين من الله التوفيق والتسديد

واخر دعوانا أن الحمدلة رب العالمين دار المفيد

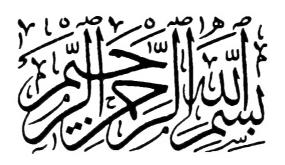

## يحتوي هذا المجلّد على:

- ١- الاعتفادات، للشيخ الصدوق -ره (١٢٨ صفحة) تحقيق عصام عبد السيد.
- ۲ـ تصحیح الاعتقاد = شرح اعتقادات الصدوق (۱۲۰ صفحة) تحقیق حسین درگاهی.
- ٣- المزار (٢٤٨ صفحة) تحقيق آية الله السيّد محمّد باقر الأبطحي ـ دامت إفاداته ـ.



للشَّنِجُ الْصِّدُوقِ

رحمةالله عليه

تحقيق عصام عبد السيد

# بِسُم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحيم

ألّف الشيخ الصدوق هذا الكتاب، معتمداً المنهج الكلامي المعروف عند أهل الحديث وهو الاعتماد في معرفة أصول الدين على النصوص الواردة، من كتاب وحديث ومفسراً لها حسب ما ورد من تفسيره عن أهل البيت مبهم النعم باعتبارهم معادن الحكمة والعلم ومخازن المعرفة.

وبها أن المنهج الكلامي المتبع لدى جمهور الشيعة هو المنهج الذي يقول إنّ اصول الدين ومسائل العقيدة لابد أن يتوصّل الانسان إليها بنفسه وبالاستعانة بعقله الذي هو رسول باطن لديه، وان استرشد إلى ذلك بطريق أهل البيت عبه النام والعلماء بحديثهم فلا بأس، أما أن يتقيد في ذلك بالنصوص، و لا يتعداها، أو يعتمد على ما ضعف ووهن منها، أو يقلد من يقول فيها برأي، اعتماداً على الطن، فلا.

وبها أن الشيخ المفيد يعتمد المنهج الثاني، فهو قد تصدى للشيخ الصدوق في كتاب الاعتقادات، بالنقد والرد في كتاب (تصحيح الاعتقاد). وعلى أساس من هذه المقابلة رأت رئاسة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، أن يدرجوا كتاب (الاعتقادات) للشيخ الصدوق ضمن منشوراتهم، حتى يكون تمهيداً لطبع كتاب الشيخ المفيد

وللبحث عن هذا الكتاب ومنهج المحدثين، ونقده، مجال واسع، اكبر مما تحتمله هذه النظرات.

والله الموفق.

#### النسخ المعتمدة ومنهجية التحقيق:

كانت النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب كالتالي:

١/ النسخة المحفوظة في مكتبة المرعشي، تحت رقم ١٩٤٥ حرّرت سنة
 ٨١٧ هـ، وهي أقدم النسخ المعتمدة. وقد رمزنا لها بـ (م).

٢/ النسخة المحفوظة في مكتبة المرعشي، تحت رقم ١٣٨٢، حرّرت سنة ٩٩٢هـ، وهـي من النسـخ الدقيقة وإن كان خطّها غير واضح تماماً، وتمتـاز بزيادات وإضافات أشرنا إليها في الهامش. وقد رمزنا لها بـ (ر).

٣/ النسخة المحفوظة في آستانة قدس رضوي، تحت رقم ٣٦٧ \_ اخبار، حرّرت سنة ٨٨٠ هـ في ٣٣ صفحة حجم ١٨٠ ×١٨٠ . وهي من أدق النسخ. وقد رمزنا لها بـ «ق».

٤/ النسخة المحفوظة في آستانة قدس رضوي، تحت رقم ٣٦٨ ـ اخبار،
 حرّرت سنة ٩٩٩ هـ، وهي في ٤٩ صفحة بحجم ١٠×١٠ وقد رمزنا لها بـ «س».
 بالاضافة إلى ذلك استعنا بالطبعة الحجرية للكتاب التي صوّرت سنة

١٣٧٠ ضمن مجموعة تتضمن شرح باب الحادي عشر وآداب المتعلمين وغيرها.
 وقد رمزنا لها بـ (ج).

والنسخة التي اعتمدها المجلسي في موسوعته الحديث بحار الأنوار ووزّعها على أبوابها المناسبة، وقد أفردنا جدولاً بذلك في نهاية المقدّمة.

وتصحيح الاعتقاد للشيخ المفيد الذي يمثل مناقشة نقدية للكتاب، وقد استفدنا منه في موارد محدودة جداً باعتبار انه يكتفي بذكر بداية الباب فقط.

وفي مورد واحد فقط بدت عبارته غير متسقة تماماً استعناً بكتاب الحر العاملي «الهجعة» الذي نقل عبارة الكتاب وقد اثبتناها في الهامش.

ومن خلال المهارسة العملية يبدو انّ النسختين (ق، س) قد استنسختا من أصل واحد، وذلك لتشابهها في الاختلافات ولوجود الحواشي والتعليقات المتحدة في هامشيها. ويبدو كذلك انّ النسختين (م، ر) قد استنسختا من أصل واحد، وذلك لتشابه الاختلافات ولانفرادهما بزيادات تخلو منها النسختين (ق، س)، وباتحاد السقوطات أو الإضافات التي كتبت في الهامش. ويبدو كذلك انّ النسخة الحجرية قد طبعت على النسختين الأخيرتين أو على نسخة قريبة منها، وقد استعنّا بها في قراءة الهوامش التي لم يظهرها التصوير جيداً.

ولم نتخذ أيّا من النسخ الخطيّة أصلاً ومحوراً للعمل باعتبار تأخّرها جميعاً عن عصر المؤلف، بل اعتمدنا طريقة التلفيق فيها بينها، لتقديم نص متقن ومضبوط بقدر الإمكان، مع ملاحظة انّنا لم نثبت في المتن أيّ عبارة تنفرد بها إحدى النسخ إلاّ نادراً، لانّ الكتاب \_ كها يبدو \_ كان محوراً للتعليقات والحواشي المتكثرة التي تأخذ طريقها \_ بالاستنساخ المتتابع \_ بشكل طبيعي داخل النص، لذلك كان العمل حذراً جداً في التعامل مع هذه الزيادات.

امّا بالنسبة لاختلافات النسخ الخطيّة فقد كانت الهوامش البيت الذي تأوي إليه وإن بدت بعضها بعيدة عن الصحة، امّا الخطأ المحض فقد أعرضنا عنه وخاصة في نسخة (س) التي ملئت بالأخطاء الفاحشة. اما غير النسخ الخطيّة فلم نحاول معارضتها حرفاً بحرف بالنسخ الخطيّة إلاّ في حالة الاختلافات أو الزيادات المهمة جداً.

وحاولنا بقدر الإمكان عدم إرباك النص بكثرة الاختلافات فعمدنا إلى نقل العبارة المختلف فيها بكلمتين أو أكثر، إلى الهامش تسهيلًا للقارئ لإدراكها ضمن سياقها الآخر.

وقد استخرجنا نصوص الكتاب من المصادر الحديثية المسندة، إلا ما انفرد كتابنا بإرساله، مع ملاحظة ان أغلب أو كل أبواب الكتاب هي نصوص مروية يعثر عليها المتتبع بيسر وسهولة في مظانها.

والحمد لله أولاً وآخراً.

لا يخفى أن هذا الكتاب كان من مصادر بحار الأنوار تأليف العلامة المجلسي - قدس الله سرّه - وإليك فهرس ما نقل منه في البحار:

باب الإعتقاد في التكليف ٥: ٥ - ٣ - ١٩.

باب الإعتقاد في نفى الجبر والتفويض٥: ١٧/ ٢٨.

باب الإعتقاد في الإرادة والمشيئة ٥: ٩٠/١١.

باب الإعتقاد في القضاء والقدر ٥: ٧٤/٩٧.

باب الإعتقاد في الفطرة والهداية ٥: ١٩٢.

باب الإعتقاد في الإستطاعة ٥: ٨/ ١٠.

باب الإعتقاد في اللوح والقلم ٥٧: ٣٧٠/ ١٠.

باب الإعتقاد في الكرسي ٥٨: ٩/ ٦.

باب الإعتقاد في العرش ٥٨: ٧/ ٥ وفي ٣: ٣٢٨ إلى نهاية قول الصادق مبد التعمد.

باب الإعتقاد في النفوس والأرواح ٦: ٩٤٧/ ٨٧، ٦١: ٧٨.

باب الإعتقاد في الموت ٦: ١٦٧ ذكر بداية الباب ثم أحال على الأحاديث التي رواها عن معاني الأخبار.

باب الإعتقاد في المساءلة في القبر ٦: ٢٧٩.

باب الإعتقاد في الرجعة ٥٣: ١٢٨.

باب الإعتقاد في الحوض ٢٧:٨.

باب الإعتقاد في الشفاعة ٨: ٥٨.

باب الإعتقاد في الوعد والوعيد ٥: ٣٣٥.

باب الإعتقاد فيها يكتب على العبد ٢١/٣٢٧:٥.

باب الإعتقاد في العدل ٥: ٣٣٥.

باب الإعتقاد في الأعزاف ٨: • ٣٤/ ٢٣.

باب الإعتقاد في الصراط ٨: ٧٠/ ١٩.

باب الإعتقاد في العقبات ٧: ١٢٩ / ١١.

باب الإعتقاد في الحساب والميزان ٧: ١٥١/٩.

باب الإعتقاد في الجنة والنار ٨: ٢٠٠١/ ٢٠٠٤، و ٢٠٢/ ٢٠٢.

باب الإعتقاد في كيفية نزول الوحى ١٨: ١٨ / ٢٥٨: ٥٧، ١١/ ٢١.

باب الإعتقاد في نزول القرآن في ليلة القدر ١٨: ٢٥١/ ٣.

باب الإعتقاد في العصمة ٢٥: ٢١١/ ٢٤.

باب الإعتقاد في نفى الغلو والتفويض ٢٥: ٣٤٢/ ٢٥.

باب الإعتقاد في الظالمين ٢٧: ٦٠/ ٢١.

باب الإعتقاد في التقية ٧٢: ٢٦٤/ ١ اقتصر على ذكر الأحاديث الخمسة الأخيرة في آخر الباب.

باب الإعتقاد في الأخبار المفسرة ٢٥: ٢٣٥.

باب الإعتقاد في الأخبار الواردة في الطب ٦٢: ٧٤.

## الصفحة الأولى من النسخة «م»

مِلْ لَتَابُ الأعتقالي في منه للأمامية النه الحرالية المندينه دبت العالمين وسكى الله على بحب يد اله الدالية بن الطاعدان في الصفة أعيقاد الماءية قال الشيخ أبن جعب متمت دن على بر الحكيان بن عُويَى بِرِ الْمِانِي مِهُ الْمُعَيِّمَةُ الْمُعَيِّمَةُ الْمُصْبِقَ الْمُعَيِّمَةُ الْمُصْبِقَ الْمُعَيِّمَةُ الْمُصْبِقَ الْمُصْبِقِ الْمُصِلِقِ الْمُصْبِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُصْبِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمِعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ ال الكِتَابِ إعكران اعتقاد نافسالتوجيب لت الله تعالى فاجد أكد الكرك بالدين

> معانه عمومی آیت الله العظمی مرتشی نجنی - قیم

الصفحة الأخيرة منها الصفحة الأخيرة منها المنظمي المتالجة المعتمدين آيت الله العظمي والمتالية المنظمي والمنظم المنطب المناج المنطب النبول النب

مُ الْمُعْتِفَادُ بِعِقُ نِ اللَّهِ لَوْهَا اللَّهِ الْوَهَا اللَّهِ الْوَهَا اللَّهِ الْوَهَا اللَّهِ

ئى يۇم الىلىد دۇنىڭ ئىنى كىلىدى كىلى

العلام عنسامنه به

سبع عشروتاعام

مرز الغبدالري بعفالله تعالى غرانه محمدة الغبدالري بعفالله تعالى عرانه محمدة

المنافقة الم

## الصفحة الأولى من النسخة «ر»

محوعه ١٤٨٢ رسالة الأدلى رم ۱۹۲ مون سكسة المريسي عم المحد المعالمين وحده المركر لم وصول الرعل المريد العالمين وحده المركر لم وصول الرعل المريد العالمين الم محمدالنبي والموسل سلا وحسمنا الارونع الوكنل اب ية صغراً عنقا د الاماميه قالسيساك الني ابع عفر ممل أبن عيل بن الحديث بن موسي بن المبيد المصنع المصنع المصنع المادا الكتاب اعإان اعتمادنات المقحيدان الدنع واحداد للبي منالم منى لم يول ولا يوال سيعا بعيرا علما علما حدًا بيوماعن وآ قدوساقاد راعيالا يوصن عودى ولا جم ولاصون ولاعرض ولاخط ولاسط ولاتتلولا نغة ولاسكم ن ولاحركم ولامكان ولانمان والذيتم منواك عن جميع مدمات خلعة خارج عن العدن مدالا بعال. وحدالسيم وأنه سي لاكالاستاا عدممد لم ملد فبوت ولم لا لله فليسار كوالم المكوااحد ولاندلم ولا بمولا صاحبه ولامن ولانظير ولامريك لاتر بركم الا بصارف كادعام

مر الماليان عن الأنات والحراس 8175 - 15 NE المواعد المراجع المعالم المرابعة word lee the the starter of のからからいいいいいいからんか العاطعا بدالا تانع المالا للكالمالي الميكا المناع المستحسون عالبها اعداد الماء يستراع المناري أسرا المعاوات المنظمة المركب المركب المناه ا عن الایان دین ازاد به وساخر سا ان می دارد ا المعران الزادم اجرالا عن الموالع الموادم المحا المنعين وكاوار إرعت ومرجان الألان وسمرالين نوفاد الملائد وسول وجرالترس الموت الذي وكوائج زمتول مونته يسملنا وهم لا بزطرن

## الصفحة الأولى من النسخة «ق»

كعادفان باستناقا فكوس

ويزدحطي عمدالنبى والدوسلمنسليما فحسبنا المدونهم الموكيد الاكامية في التحييد حدّ نني اب على الحسن من احدب لله بنالحنه العيك لمجاور فالمعتشا معدبن ملي الحبش بن مؤسى ب بايي بد اعتمادما في الدّ أبتد ننادك ونع و اجلة احد بمسرك للاسي لم برك كابرالا iflers micali العيراملكا عنا متا مترا من الما وسا فادر الذيا كا بوصف بعرص ولا بجسر كاصورة ولامن و لأخط ولا - علم وكانغل وُلاخِفَةٍ ولُاسكُونٍ وُلَاحُرُكِمُ وَلَهُ كَايِن وَلَامْكَانِ وَلَامْكَانِ وَاذْ مُعْمِسُعِكِم منجيع مغاب خلونها رج سن الحدّيب حدّ المايطال ومُدّاستيد والدّم عنى ولا كالانتبار احد مكد بهد مبرلها وله كالم بي له مبناركيون م كُنْ أَهُ كُونِا وَلا مُدّا وَكُلَّ تُبِهُما رُلا مُعَاجِدٌ وَلا شَلْ وَلا نَظْمِ وَلا نَظْمِ النَّزِي



الصفحة الأخيرة منها

بالكي عضالانسولاء عنها النوحيد وساجود فوذلك كالمايشية الله وي المارات المارا

مال ۱۲۱۸ خور لسافات



لِلشَّيِّخُ الْصِّدُوقِ

رحمة الله عليه

# بسم الله الرحمن الرحيم \*

الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ وآله وسلم تسليماً وحسبنا الله ونعم الوكيل \*\*

#### [1]

## باب في صفة اعتقاد الإمامية

## في التوحيد 🗥

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه - الفقيه المصنّف لهذا الكتاب -: اعلم انّ اعتقادنا في التوحيد أنّ الله تعالى واحد، أحد،

(١) انفردت ق بذكر سند لرواية الكتاب، وهو:

حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي المجاور ، قال: حدثنا محمد بن على على على على على بن بابويه الفقيه.

وحدثني أبو عبد الله الحسين بن علي بن موسى بن بابويه الفقيه القمي عن أخيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه، مصنف هذا الكتاب، قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي - رضي الله عنه -: اعتقادنا في التوحيد ....

وأبو محمد الحسن بن أحمد العجلي ثقة، من وجوه الأصحاب، وأبوه وجدّه ثقتان، وهم من أهل الري، جاور في آخر عمره بالكوفة، وله كتب، منها كتاب الجامع وكتاب المثاني. راجع: رجال النجاشي/ الترجمة ١٥١، ورجال ابن داود/ الترجمة ٣٩٧، ورجال العلّامة/ الترجمة ٤٦.

وأمّا أبو عبد الله الحسين بن علي بن بابويه فهو ثقة أيضاً، كثير الرواية، روى عن جماعة وأبيه اجازة وأخيه، له كتب، منها كتاب التوحيد ونفي التشبيه. راجع: رجال النجاشي/ الترجمة ١٦٣، رجال الطوسي/ فيمن لم يرو عن الأثمّة عليهم التسلام / الترجمة ٢٨، ورجال ابسن داود/ الترجمة ٤٨٨.

ليس كمثله شيء، قديم (١) لم يزل ولا يـزال، سميع، بصير، عليم، حكيم، حي، قيوم، عزيز، قدوس، قادر، غني.

لا يوصف بجوهر، ولا جسم (٢) ولا صورة، ولا عرض، ولا خط (٦) ولا سطح، ولا ثقل (١) ولا خفّة، ولا سكون، ولا حركة، ولا مكان، ولا زمان.

وأنّه تعالى متعال عن جميع صفات خلقه، خارج من الحدّين: حدّ الابطال وحدالتشبيه.

وأنّه تعالى شيء لا كالأشياء، أحد، صمد، لم يلد فيورث، ولم يولد فيشارك، ولم يكن له كفّ أحد (٥) ولا ند (١) ولا ضد (٧) ولا شبه، ولا صاحبة، ولا مثل، ولا نظير، ولا شريك. لا تدركه الأبصار والأوهام وهو يدركها، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو اللطيف الخبير (٨) خالق كل شيء، لا إله إلاّ هو، له الخلق والأمر، تبارك الله ربّ العالمين.

ومن قال بالتشبيه فهو مشرك. ومن نسب إلى الإمامية غير ما وصف في التوحيد فهو كاذب.

وكل خبر يخالف ما ذكرت في التوحيد فهـو موضوع مخترع، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو باطل، وإن وجد في كتب علمائنا فهو مدلّس.

<sup>(</sup>١) قديم، ليست في ق ، س.

<sup>(</sup>٢) في م، ق، س: بجسم.

<sup>(</sup>٣) في ر زيادة: ولا لون.

<sup>(</sup>٤) في م زيادة: له.

<sup>(</sup>٥) أحد، ليست في ق، وعندئذ يكون ما بعدها منصوباً كما في النسخة.

<sup>(</sup>٦) في ر، س زيادة: له.

<sup>(</sup>٧) ولاضد، أثبتناها من ج، وفي ر : ولا ضد له، وخلت باقي النسخ منها.

<sup>(</sup>٨) العبارة: وهو يدركها ... اللطيف الخبير ، ليست في ق، س.

والأخبار التي يتوهمها الجهال تشبيهاً لله تعالى بخلقه، فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها.

لأنّ في القرآن: ﴿ كُلُّ شِيءٍ هَالكٌ إِلاَّ وجهه ﴾ (١) ومعنى الوجه: الدين و [الدين هو] الوجه الذي يؤتى الله منه، ويتوجّه به إليه.

وفي القرآن: ﴿يوم يَكْشَفَ عن ساقٍ ويدعون إلى السَّجود﴾ (٢) والساق: وجه الأمر وشدّته.

وفي القرآن: ﴿أَن تقول نفسٌ يا حسرتىٰ على ما فرّطت في جنب الله ﴾ (١) والجنب: الطاعة.

وفي القرآن: ﴿ونفخت فيه من رُوحى﴾ (١) والروح هي روح مخلوقة جعل الله منها في آدم وعيسى ـ عليها التلام ـ ، وإنّها قال روحي كها قال بيتي وعبدي وجنتي وناري وسهائي وأرضي.

وفي القرآن: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾ (٥) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة.

وفي القرآن: ﴿والسَّمَاء بنينُها بأييدٍ﴾ (١) والأيد: القوّة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَاذْكُر عَبِدُنَا دَاوِدُ ذَا الأَيدِ﴾ (٧) يعني ذا القوّة.

وفي القرآن: ﴿ يُالِيسِ ما منعك أن تسجد لـما خلقت بيدي ﴾ (٨) يعني

<sup>(</sup>١) القصص ٢٨: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) القلم ٦٨: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الزمر ٣٩: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الحجر ٢٩:١٥.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥: ١٤.

<sup>(</sup>٦) الذاريات ٥١: ٤٧.

<sup>(</sup>۷) ص ۳۸: ۱۷.

<sup>(</sup>۸) ص ۳۸: ۷۵.

بقدرتي وقوّتي.

وفي القرآن: ﴿والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ (١) يعني ملكه، لا يملكها معه أحد.

وفي القرآن: ﴿والسَّمُوات مطويَّات بيمينه ﴾ (٢) يعني بقدرته.

وفي القرآن: ﴿وجاء ربُّك والملك صفّاً صفّاً ﴾ (٣) يعني وجاء أمر ربّك.

وفي القرآن: ﴿كلاّ إنَّهم عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون﴾ (١) يعني عن ثواب بّهم.

وفي القرآن: ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظللٍ من الغمام والملائكة ﴾ (٥) أي عذاب الله (٦).

وفي القرآن: ﴿وجوه يومئذٍ ناضرة \* إلى ربّها ناظرة ﴾ (٧) يعني مشرقة تنظر (٨) ثواب ربّها .

وفي القرآن: ﴿ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ (١) وغضب الله عقابه،

(۱)، (۲) الزمر ۳۹: ۲۷.

(٣) الفجر ٨٩: ٢٢.

(٤) المطفّفين ٨٣: ١٥.

(٥) البقرة ٢: ٢١٠.

(٦) العبارة في ر: أي يأتيهم عذاب الله. وفي ق: ومعناه هل ينظرون إلاّ أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغيام. وفي س كما في ق بزيادة: والملائكة قد نزلت في قطعة من الغيام كما نزلت لعيسى عله السلام بالمائدة.

(٧) القيامة ٧٥: ٢٢، ٢٣.

(٨) في م، س: تنظر ، وفي هامش م: منتظرة.

(۹) طه ۲۰ ۸۱.

ورضاه ثوابه.

وفي القرآن: ﴿تعلم ما في نفسي و لا أعلم ما في نفسك﴾ (١) أي تعلم غيبي ولاأعلم غيبي

وفي القرآن: ﴿ ويحذّركم الله نفسه ﴾ (٢) يعني انتقامه.

وفي القرآن: ﴿إِنَّ الله وملْ تكته يصلُّون على النَّبِي ﴾ (٣).

وفي القرآن: ﴿هو اللَّذي يصلِّي عليكم ومللتكته ﴾ (١) والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة (٥) تزكية، ومن الناس دعاء.

وفي القرآن: ﴿ومكروا ومكر الله والله خيسر الملكرين﴾ ◊٠٠.

وفي القرآن: ﴿يخلدعون الله وهو خلدعهم ﴾ (٧).

وفي القرآن: ﴿الله يستهزئ بهم ﴾ (^).

وفي القرآن: ﴿سخر الله منهم﴾ (٩).

وفي القرآن: ﴿نسوا الله فنسيهم ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الاحزاب ٣٣: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) الاحزاب ٣٣: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) في ر، ج زيادة: استغفار و.

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٣: ٥٤.

<sup>(</sup>٧) النساء ٤: ١٤٢.

<sup>(</sup>٨) البقرة ٢: ١٥.

<sup>(</sup>٩) التوبة ٩:٧٩.

<sup>(</sup>١٠) التوبة ٩: ٦٧.

ومعنى ذلك كلّه (۱) أنّه عزّ وجلّ يجازيهم جزاء المكر، وجزاء المخادعة، وجزاء الاستهزاء، وجزاء السخرية، وجزاء النسيان، وهو أن ينسيهم أنفسهم، كما قال عز وجل: ﴿ ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنسهم أنفسهم ﴾ (۱) لأنّه عزّ وجلّ في الحقيقة لا يمكر، ولا يخادع ، ولا يستهزئ، ولا يسخر، ولا ينسى (۱) تعالى الله عزّ وجلّ وجلّ عن ذلك علوّاً كبيراً (۱).

وليس يرد في الأخبار التي يشنع بها أهل الخلاف والإلحاد إلا مثل هذه الألفاظ، ومعانيها معاني ألفاظ القرآن (٥).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ليست في ق،س.

<sup>(</sup>٢) الحشر ٥٩:٥٩.

<sup>(</sup>٣) في م: لا يمكر ، أو بخادع، أو يستهزئ، أو يسخر أو ينسى. و في ق: لا يمكر ، ويخادع، ويخادع، ويستهزئ، ويسخر وينسى.

<sup>(</sup>٤) الفقرة في م كما يلي: ومعنى ذلك كلّمه أنّه فعل مثل فعلهم من المكر والكيد والاستهزاء، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

<sup>(</sup>٥) عبارة: وليس يرد ... ألفاظ القرآن، ليست في ق، س.

#### [7]

### باب الاعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال

قال الشيخ أبو جعفر \_رحمه الله\_: كل ما وصفنا الله تعالى به من صفات ذاته، فإنّها (١) نريد بكل صفة منها نفي ضدّها عنه تعالى.

ونقول: لم يزل الله تعالى سميعاً، بصيراً، عليهاً، حكيهاً، قادراً، عزيزاً، حيّاً، قيّوماً، واحداً، قديهاً. وهذه صفات ذاته (٢).

ولا نقول: إنّه تعالى لم يزل خلاقاً (٣)، فاعلاً، شائياً، مريداً، راضياً، ساخطاً، رازقاً، وهاباً، متكلّماً، لأنّ هذه صفات أفعاله، وهي محدثة، لا يجوز أن يقال: لم يزل الله تعالى موصوفاً بها.

(١) في م: فانّا.

(٢) في م: صفات الذات، وفي ق: الصفات ذاته.

(٣) في هامش م ، ر : خالقاً.

#### [٣]

#### باب الاعتقاد في التكليف

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في التكليف هو أنّ الله تعالى لم يكلّف عباده إلا دون ما يطيقون ، كما قال الله في القرآن : ﴿لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها﴾ (١) والوسع دون الطاقة.

وقال الصادق عبدالتهم : «والله تعالى ما كلّف العباد إلا دون ما يطيقون، لأنّه كلّفهم في كل يوم وليلة خمس صلوات، وكلّفهم في السنة صيام ثلاثين يوماً، وكلّفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكلّفهم حجة واحدة، وهم يطيقون أكثر من ذلك» (٢) (٣).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) القرة ٢: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه البرقي في المحاسن: ٢٩٦ باب الاستطاعة والاجبار من كتاب مصابيح الظلم - ح ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) في ر، س: « ما كلّف الله العباد». وفي ج: «وكلّفهم في العمر حجة واحدة». وعبارة: من العبادات الشرعية والعقلية، اثبتت في ر في موضعين: بعد «ما يطيقون» وبعد «وهم يطيقون أكثر من ذلك»، وفي س اثبتت في الموضع الأول، وفي م اثبتت في الموضع الثاني، بينها خلت منها ق، ج، وبحار الأنوار ٥: ٣٠٥. والمحاسن. وآثرنا عدم تثبيتها في المتن، لأنها تبدو من اضافات المحشين التي تُقحم غفلة في المتون أحياناً.

### باب الاعتقاد في أفعال العباد

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في أفعال العباد أنّها مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين، ومعنى ذلك أنّه لم يزل الله عالماً بمقاديرها (١).

[0]

### باب الاعتقاد في نفي الجبر والتفويض

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في ذلك قــول الصــادق \_ مبهانيهم ـ: «لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين».

فقيل له: وما أمر بين أمرين؟

قال: «ذلك مثل رجل رأيته على معصية، فنهيته فلم ينته، فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لا يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية» (٢).

<sup>(</sup>١) العبارة في م: وذلك انه تعالى لم يزل عالماً بمقاديرها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٣٦٢ باب نفي الجبر والتفويض ح ٨، والكليني في الكافي ١: ١٢٢ باب الجبر والقدر ح ١٣.

#### [7]

### باب الاعتقاد في الارادة والمشيئة

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في ذلك قول الصادق \_ عبدالتلام \_: «شاء الله وأراد، ولم يحب ولم يرض، شاء أن لا يكون شيء إلا بعلمه ، وأراد مثل ذلك، ولم يحب أن يقال له ثالث ثلاثة، ولم يرض لعباده الكفر، (١).

قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تهدي من أُحببت ولكنَّ الله يهدِى من يشاء ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله ﴾ (٢).

وقال: ﴿ ولو شاء ربُّك لآمن من في الأرض كلُّهم جميعاً أفأنت تكره النَّاس حتَّى يكونوا مؤمنين ﴾ (١).

وقال عز وجل: ﴿وما كان لنفسٍ أن تؤمن إلا بإذن الله ﴾ (٥). كما قال تعالى: ﴿وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مُؤجَّلاً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٣٣٩/ باب المشيئة والارادة ح ٩، والكليني في الكافي ١: ١ / ١١/ باب المشيئة والارادة ح ٥. وفي ر ، س: ولم يرض أن يكون شيئاً إلا بعلمه.

<sup>(</sup>٢) القصص ٢٨: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) الانسان ٧٦: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) (٥) يونس ١٠ ، ٩٩ ، ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٣: ١٤٥.

وكما قال عز وجل : ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيءٌ ما قتلنا هـ لهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الّذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ ولو شآء ربُّك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ﴾ (٢).

وقال جلّ جلاله: ﴿ ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلنك عليهم حفيظاً ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ ولو شئنا لا تينا كلُّ نفسٍ هداها ﴾ (١).

وقال عز وجلّ: ﴿ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلم ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كأنّا يصّعد في السّماء ﴾ (٥).

وقال الله تعالى: ﴿يريد الله ليبيّن لكم ويهديكم سنن الّذين من قبلكم ويتوب عليكم ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿ يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ﴾ (٧). وقال: ﴿ يريد الله أن يخفّف عنكم ﴾ (٨).

وقال تعالى: ﴿ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (١).

وقال عزّ وجلّ: ﴿والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الّذين يتَّبعون الشُّهؤت

<sup>(</sup>١) آل عمران ٣: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) السجدة ٣٢: ١٣.

<sup>(</sup>٥) الأنعام ٦: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) النساء ٤: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) آل عمران ٣: ١٧٦.

<sup>(</sup>٨) النساء ٤: ٨٢.

<sup>(</sup>٩) البقرة ٢: ١٨٥.

٣ \_\_\_\_\_الاعتقادات

#### أن تميلوا ميلاً عظيماً ﴾ (١).

وقال: ﴿ وما الله يريد ظلماً للعباد ﴾ (٢).

فهذا اعتقادنا في الإرادة والمشيئة، ومخالفونا يشنّعون علينا في ذلك ويقولون: إنّا نقول إنّ الله تعالى أراد المعاصي، وأراد قتل الحسين بن علي مبها النهم . وليس هكذا نقول.

ولكنّا نقول: إنّ الله تعالى أراد أن يكون معصية العاصين خلاف طاعة المطيعين.

وأراد أن تكون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل، وأراد أن يكون موصوفاً بالعلم بها قبل كونها.

ونقول: أراد الله أن يكون قتل الحسين معصية خلاف الطاعة (٣).

ونقول: أراد الله أن يكون قتله (١) منهياً عنه غير مأمور به.

ونقول: أراد الله تعالى أن يكون قتله مستقبحاً غير مستحسن.

ونقول: أراد الله تعالى أن يكون قتله سخطاً لله غير رضي.

ونقول: أراد الله ألا يمنع من قتله بالجبر والقدرة (٥) كما منع منه بالنهي (١).

<sup>(</sup>١) النساء ٤: ٢٧.

<sup>(</sup>۲)غافر ۲۰: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ق: على معصية له خلاف الطاعة، وفي ر: معصية له ...

<sup>(</sup>٤) في م: القتل.

<sup>(</sup>٥) في هامش م، ر: والقهر.

<sup>(</sup>٦) في ق زيادة: والقول لا ندفع القتل عنه مله التلام له كها دفع ...، والسقط واضع فيها. وفي ج: والقول، ولو منع منه بالجبر والقدرة كها منع منه بالنهي والقول لاندفع القسل عنه معلم التلام كها اندفع. وكأنّ الاضافة هنا لتدارك السقط في ق.

ونقول: أراد الله أن لا يدفع القتل عنه عبه التلم كها دفع الحرق عن إبراهيم، حين قال تعالى للنار التي ألقي فيها: ﴿ يَا نَارَ كُونِي بَرِداً وَسَلَّماً عَلَى إبراهيم ﴾ (١).

ونقول: لم يـزل الله تعالى عالماً بـأنّ الحسين سيقتل (٢) ويدرك بقتله سعادة الأبد، ويشقى قاتله شقاوة الأبد.

ونقول: ماشاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

هذا اعتقادنا في الإرادة والمشيئة دون ما نسبه (٢) إلينا أهل الخلاف والمشتعون علينا من أهل الإلحاد.

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢١: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) في هامش ر: بالجبر، وفي ج زيادة: جبراً.

<sup>(</sup>٣) في ر، ج: ينسبه.

#### [٧]

#### باب الاعتقاد في القضاء والقدر

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في ذلك قول الصادق عبدالتلام ـ لزرارة حين سأله فقال: ما تقول \_ يا سيدي (١) \_ في القضاء والقدر؟ قال: «أقول إنّ الله تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهم، ولم يسألهم عمّا قضى عليهم (٢).

والكلام في القدر منهي عنه، كما قال أمير المؤمنين عبه التلام لرجل قد سأله عن القدر، فقال: «بحر عميق فلا تلجه».

ثم سأله ثانية فقال: «طريق مظلم فلا تسلكه»، ثم سأله ثالثة فقال: «سر الله فلا تتكلّفه» (۳).

وقال أمير المؤمنين ـ عبه النهم في القدر: «ألا انّ القدر سرّ من سرّ الله، وستر من سرّ الله، وستر من سرّ الله، ختوم من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم

<sup>(</sup>۱) اثبتناها من ر.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٦٥/ باب القضاء والقدرح ٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ح ٣. وفي ق، س: سر الله فلا تتكلمه، وفي همامش ر: ... تكشفه، وفي التوحيد:... تكلفه.

بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه (۱) ورفعه فوق شهاداتهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقته الربّانية، ولا بقدرته الصمدانية، ولا بعظمته النورانيّة، ولا بعزّته الوحدانية (۱) لأنّه بحر زاخر مواج خالص لله تعالى، عمقه ما بين السهاء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيّات والحيتان، يعلو مرّة ويسفل أُخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلاّ الواحد الفرد، فمن تطلّع عليها (۱) فقد ضاد الله في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن سره وستره، وباء بغضب من الله، ومأواه جهنّم وبئس المصيره (۱).

وروي أنّ أمير المؤمنين مبه النهم عدل من عند حائط مائل إلى مكان آخر، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تفر من قضاء الله؟ فقال مبه النهم (قضاء الله) قضاء الله قدر الله (ق).

وسئل الصادق - مدانيم عن الرقى، هل تدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر» (١).

<sup>(</sup>١) العبارة في ر: «وضع العباد عن علمه» وفي باقي النسخ والتوحيد: «وضع الله العباد عن علمه»، وما أثبتناه وفي هامش التوحيد: هكذا في كل النسخ إلا ج ففيها: «ومنع الله العباد عن علمه». وما أثبتناه هي عبارة البحار ٥: ٩٧ كما أوردها عن كتابنا هذا.

<sup>(</sup>٢) العبارة في ق ، ر : « لانّه لا ينالونه بحقيقته الربّانية، ولا بقدرة / بقدر الصمدانية، ولا بعظمة / بالعظمة النورانية، ولا بعزّة الوحدانية».

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ، وفي التوحيد: «اليها» والظاهر انها الأنسب.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٣٨٣ باب القضاء والقدر ح ٣٢.

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٦٩ باب القضاء والقدرح ٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق، ص ٣٨٢ - ٢٩.

#### [\]

### باب الاعتقاد في الفطرة والهداية

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في ذلك انّ الله تعالى فطر جميع الخلق على التوحيد، وذلك قوله تعالى: ﴿ فطرت الله الَّتِي فطر النّاس عليها ﴾ (١). وقال الصادق \_ عبدالنلام \_ في قول الله تعالى: ﴿ وما كان الله ليضلّ قوماً بعد إذ هديهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون ﴾ قال: «حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه».

وقال في قوله تعالى: ﴿فألهمها فجورها وتقويها ﴾ قال: «بيّن لها ما تأتي وما تترك».

وقال في قول عنالى: ﴿إِنَّا هدينه السَّبيل إمَّا شاكراً وإمَّا كفوراً ﴾ قال اعرفناه إمّا آخذاً وإمّا تاركاً».

وفي قوله تعالى: ﴿وأمَّا ثمود فهدينهم فاستحبُّوا العمىٰ على الهدىٰ ﴾ قال: (وهم يعرفون) (٢).

<sup>(</sup>١) الروم ٣٠: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٤١١ باب التعريف والبيان والحجة ح ٤، والكليني في الكافي ١ د ١٢٤ باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ح ٣.

والآيات الكريمة على التوالي في التوبة ١١٥١، الشمس ٩١، ٨، الانسان ٣:٧٦، فصّلت ١٧:٤١.

وصيغة تفسير الآية الثانية في م هي: (يبيّن لها ما أتى وما ترك).

وصدر تفسير الآية الأخيرة في المصدرين هو: اعرفناهم فاستحبّوا العمى على الهدى وهم... ١٠.

وسئل الصادق - مب التعم عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وهدينه النَّجدين ﴾ قال: «نجد الخير ونجد الشر» (١).

وقال مبدالتلام: «ما حجب الله علمه عن العباد فهو ، وضوع عنهم» (٢). وقال مبدالتلام: «إنّ الله احتج على الناس بها آتاهم وعرفه، (٦).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المضنّف في التوحيد: ١١ ؟ باب التعريف والبيان والحبجة ح٥، والكليني في الكافي ١٢٤:١ باب البيان والتعريف ح ٤.

والآية الكريمة في سورة البلد ٩٠: ١٠.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ١٣ ٤ باب التعريف والبيان ح ٩، والكليني في الكافي ١٢٥:١ باب حجج الله على خلقه ح ٣.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ١٠ عباب التعريف والبيان والحجة ح ٢، والكليني في الكافي ١٢ عرباب البيان والتعريف ولزوم الحجة ح ١.

#### [9]

#### باب الاعتقاد في الاستطاعة

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: اعتقادنا في ذلك ما قاله موسى بن جعفر ـ عبه النهمـ حين قيل له: أيكون العبد مستطيعاً؟

قال: (نعم، بعد أربع خصال: أن يكون مخلّى السّرب (١)، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله تعالى. فاذا تمّت هذه فهو مستطيع».

فقيل له: مثل أي شيء؟

قال: «يكون الرجل مخلّى السَّرْب صحيح الجسم سليم الجوارح لا يقدر أن يزني إلاّ أن يرى امرأة، فإذا وجد المرأة فأمّا أن يعصم فيمتنع كما امتنع يوسف، وأمّا أن يخلّى بينه وبينها فيزني فهو زانٍ، ولم يطع الله باكراه، ولم يعص بغلبة» (٢).

وسئل الصادق مب النهم عن قول الله تعالى: ﴿وقد كانوا يدعون إلى السُّجود وهم سلمون ﴾ قال مب النهم: «مستطيعون يستطيعون الأخذ بها أمروا به،

<sup>(</sup>١) السّرب: الطريق. عجمع البحرين ٢: ٨٢ مادة سرب.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٣٤٨ باب الاستطاعة ح ٧ عن أبي الحسن الرضا عليه التلام - الكليني في الكافي ١: ١٢٢ باب الاستطاعة ح١.

والترك لما نهوا عنه، وبذلك ابتلوا، (١).

قال أبو جعفر - مب النام - : "في التوراة مكتوب: يا موسى، إني خلقتك واصطفيتك وقويتك، وأمرتك بطاعتي، ونهيتك عن معصيتي، فإن أطعتني أعنتك على طاعتي، وإن عصيتني لم أعنك على معصيتي، ولي المنة عليك في طاعتك إلى، ولي الحجة عليك في معصيتك إلى، ولي الحجة عليك في معصيتك إلى، ولي الحجة عليك في معصيتك إلى،

(١) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٤٩ باب الاستطاعة ح ٩. وتنفرد نسخة م بصيغة للحديث كالتالى: ٤ ... لاخذ ما أمروا به، وترك ما نهوا... ٩.

والآية الكريمة في سورة القلم ٦٨: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٤٠٦ باب الأمر والنهي ح ٢، وفي أماليه: ٢٥٤ المجلس الحادي والخمسون ح ٣. وفي م: (في التوراة مسطور).

#### [1.]

#### باب الاعتقاد في البداء

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_ : إنّ اليهود قالوا انّ الله قد فرغ من الأمر.

قلنا: بل هو تعالى كل يـوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، يحيي ويميت (١)، ويخلق ويرزق، ويفعل ما يشاء.

وقلنا: يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب، وانّه لا يمحوا إلاّ ما كان ، ولا يثبت إلاّ ما لم يكن.

وهذا ليس ببداء، كما قالت اليهود واتباعهم (٢) فنسبتنا اليهود في ذلك إلى القول بالبداء، وتابعهم على ذلك من خالفنا من أهل الأهواء المختلفة (٣).

وقال الصادق عليه النهم: «ما بعث الله نبيّاً قط حتى يأخذ عليه الاقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، وانّ الله تعالى يؤخّر ما يشاء ويقدّم ما يشاء (١٠).

<sup>(</sup>١) العبارة: لا يشغله شأن ... ويميت، ليست في ق، س. وفي ر : يحيي ويميت.

<sup>(</sup>٢) السطر بأكمله ليس في ق، س.

<sup>(</sup>٣) في م زيادة: من المخالفين.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٣٣ باب البداء ح ٣، والكليني في الكافي ١: ١١٤ باب البداء ح٣.وفي كلا المصدرين: (يقدّم ما يشاء ويؤخّر ما يشاء).

ونسخ الشرايع والأحكام بشريعة نبيّنا محمد على من ذلك، ونسخ الكتب بالقرآن من ذلك.

وقال الصادق عبد النهم: «من زعم أنّ الله بدا [له] في شيء اليوم لم يعلمه أمس فابرؤا منه» (١).

وقال عندانا كافر بالله العظيم».

وأمّا قول الصادق مبدائدم: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابني إسماعيل» فإنّه يقول: ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في ابني إسماعيل، «إذ اخترمه قبلي، ليعلم أنّه ليس بإمام بعدي» (١).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في كهال الدين: ٦٩ باب اعتراض الزيديّة على الإمامية. وفي ق، س، ر: امن زعم انه يريد الله عز وجل في شيء اوما اثبتناه في المتن من م وهامش ر. وفي م: اأنا برى الدلا عن الفابرؤا».

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣٣٦ باب البداء ح ١٠.

#### [11]

#### باب الاعتقاد

# في التناهي عن الجدل والمراء في الله عزّ وجلّ وفي دينه

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمة الله عليه \_: الجدل في الله تعالى منهي عنه، لأنّه يؤدّي إلى ما لا يليق به.

وسئل الصادق مبالتهم عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ وأنَّ إلى ربّك المنتهى ﴾ قال: ﴿إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فامسكوا ﴾ (١).

وكان الصادق عليه التلام يقول: «يابن آدم، لو أكل قلبك طائر ما أشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق ابرة لغطّاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السموات والأرض. إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلقاً من خلق الله، إن قدرت أن تملأ عينك منها فهو كما تقول» (٢).

والجدل في جميع (٢) أمور الدين منهي عنه.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٤٥٦ باب النهي عن الكلام والمراءح ٩، والكليني في الكافي ٢٠: ٧٢ باب النهي عن الكلام في الكيفية ح ٢. والآية الكريمة في سورة النجم ٥٣: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدرين السابقين، الأول ص ٥٥٥ ح ٥، والثاني ص ٧٣ ح ٨.

<sup>(</sup>٢) ليست في م، س.

وقال أمير المؤمنين - مدونه من طلب الدين بالجدل تزندق).

وقال الصادق - مبه النجم - : الهلك أصحاب الكلام وينجو المسلمون، انّ المسلمين هم النجباء الله (١٠).

فأمّا الاحتجاج على المخالفين (٢) بقول الأثمّة أو بمعاني كلامهم لمن يحسن الكلام فمطلق، وعلى من لا يحسن فمحظور محرم.

وقال الصادق-مه النام : «حاجّوا الناس بكلامي، فإن حاجوكم كنت أنا المحجوج لاأنتم».

وروي عنه مه عنه انه قال: • كلام في حق خير من سكوت على باطل .. وروي أنّ أبا هـ ذيل العلاف قـ ال لهشام بـن الحكم: أناظـرك على أنّك إن غلبتني رجعت إلى مذهبك، وإن غلبتك رجعت إلى مذهبي.

فقال هشام: ما انصفتني! بل أناظرك على أنَّي إن غلبتك رجعت إلى مذهبي، وإن غلبتني رجعت إلى إمامي.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٤٥٨ باب النهي عن الكلام والمراءح ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في ر ، ج زيادة: بقول الله تعالى وبقول رسوله و.

#### [11]

## باب الاعتقاد في اللوح والقلم

قال الشيخ أبو جعفر \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في اللوح والقلم أنها ملكان.

#### [14]

## باب الاعتقاد في الكرسي

قال أبو جعفر \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في الكرسي أنّه وعاء جميع الخلق من (١) العرش والسموات والأرض، وكل شيء خلق الله تعالى في الكرسي.

وفي وجه آخر (٢) هو العلم.

وقد سئل الصادق ـ مب النهم عن قوله تعالى : ﴿ وسع كرسيَّه السَّمُوات والأرض ﴾ ؟

قال: (علمه) (۲).

(١) في ق، س: و.

(٢) في م زيادة: الكرسي.

(٣) رواه مسنداً المصنف في التوحيد: ٣٢٧ باب معنى ﴿ وسع كرسيّه السموات والأرض ﴾ ح١. والآية الكريمة من سورة البقرة ٢: ٢٥٥.

#### [11]

#### باب الاعتقاد في العرش

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في العرش أنّه جملة جميع الخلق. والعرش في وجه آخر هو العلم.

وسئل الصادق - مبه التلام - عن قوله تعالى: ﴿الرَّحَـمُن على العرش استوى﴾؟

فأمّا العرش الذي هو جملة جميع الخلق فحملته ثمانية من الملائكة، لكل واحد منهم ثمانية أعين، كل عين طباق الدنيا:

واحد منهم على صورة بني آدم، فهو يسترزق الله تعالى لولد آدم. واحد منهم على صورة منهم على صورة منهم على صورة الثور، يسترزق الله للبهائم كلها، وواحد منهم على صورة الأسد، يسترزق الله تعالى للسباع. وواحد منهم على صورة الديك، فهو يسترزق الله للطيور.

فهم اليوم هؤلاء الأربعة، فاذا كان يوم القيامة صاروا ثمانية.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنّف في التوحيد: ٣١٥ باب معنى ﴿الرحمٰن على العرش استوى﴾ ح١، والكليني في الكافي: ١: ٩٩ باب الحركة والانتقال ح ٦. والآية الكريمة في سورة طه ٢٠: ٥.

<sup>(</sup>٢) في م. والآخر ، بدلاً عن: واحد منهم، وكذا في الموضعين الآتيين.

وأمّا العرش الذي هو العلم، فحملته أربعة من الأوّلين ، وأربعة من الآخرين.

فأمّا الأربعة من الأوّلين: فنوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. وأمّا الأربعة من الآخرين: فمحمد، وعلي، والحسن، والحسين، صلّى الله عليهم. هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمّة ملهمالتلام في العرش وحملته.

وإنّما صار هؤلاء حملة العرش الذي هو العلم (۱) لأنّ الأنبياء الذين كانوا قبل نبيّنا على الله على شرائع الأربعة (۲): نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومن قبل هؤلاء (۲) صارت العلوم إليهم، وكذلك صار العلم من بعد محمد وعلى والحسن والحسين عنهمانتلام.

<sup>(</sup>١) العبارة في ق ، س: وإنَّما صار هؤلاء حملة العلم.

<sup>(</sup>٢) في ر زيادة: من الأولين.

<sup>(</sup>٣) في رزيادة: الأربعة.

#### [10]

# باب الاعتقاد في النفوس والأرواح

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في النفوس أنّها هي الأرواح التي جها الحياة، وانّها الخلق الأوّل، لقول النبيّ عَيَيْنَ : «انّ أوّل ما ابدع الله سبحانه وتعالى هي النفوس المقدسة المطهرة (١)، فانطقها بتوحيده، ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه».

واعتقادنا فيها أنّها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء ، لقول النبي بَيَنِينُ : «ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنّها تنقلون من دار إلى دار».

وأنَّها في الأرض غريبة، وفي الأبدان مسجونة.

واعتقادنا فيها أنّها إذا فارقت الأبدان فهي باقية، منها منعّمة، ومنها معذّبة، إلى أن يزدها الله تعالى بقدرته إلى أبدانها.

وقال عيسى بن مريم للحواريين: «بحق أقول لكم، انّه لا يصعد إلى السماء إلاّ ما نزل منها».

وقال تعالى: ﴿ ولو شئنا لرفعنه بها ولٰكنَّه أخلد إلى الأرض واتَّبع هواه ﴾ (١) فما

<sup>(</sup>١) في س: مقدسة مطهرة.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧: ١٧٦.

لم يرفع منها إلى الملكوت بقي يهوى في الهاوية، وذلك لأنّ الجنّة درجات والنار دركات.

وقال تعالى: ﴿تعرج الملائكة والرُّوح إليه ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جنَّتُ ونهرٍ \*فِي مقعد صدقٍ عند مليكٍ مُّقتدر﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿و لا تحسبنَّ الَّذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياءٌ عند ربّهم يرزقون \* فرحين بهاءالهم الله من فضله ويستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألاَّ خوفٌ عليهم ولا هم يجزنون ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموت بل أحياء وللكن لا تشعرون ﴾ (١).

وقال النبي ﷺ: «الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وما تناكر منها اختلف، وما تناكر

وقال الصادق مبه النهم : «إنّ الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام، فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورّث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة، ولم يرث (١) الأخ من الولادة».

وقال ـ مله النام ـ : "إنَّ الأرواح لتلتقي في الهواء فتعارف فتساءل، فإذا أقبل

<sup>(</sup>١) المعارج ٧٠: ٤.

<sup>(</sup>٢) القمر ٥٤: ٥٥, ٥٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣: ١٦٩، ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) رواه مسنداً المصنف في علل الشرائع ١: ٨٤ عن الصادق - مله السلام -.

<sup>(</sup>٦) كذا في النسخ وموضع من البحار ٦١: ٧٨، وفي موضع آخر ٦: ٢٤٩: يورّث.

روح من الأرض قالت الأرواح: دعوه (۱) فقد أفلت من هول عظيم، ثم سألوه مافعل فلان وما فعل فلان، فكلّما قال قد مات قالوا هوى هوى (۲).

وقال تعالى: ﴿ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وأمَّا من خفَّت مؤزينه \* فأمُّه هاوية \* وما أدريك ما هيه \* نارٌ حاميةٌ ﴾ (١).

ومثل الدنيا وصاحبها (٥) كمثل البحر والملاح والسفينة.

وقال لقمان مبه النهم لابنه: «يا بني، انّ الدنيا بحر عميق وقد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الايمان بالله، واجعل زادك فيها تقوى الله، واجعل شراعها التوكّل على الله. فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك» (١٠).

وأشد ساعات ابن آدم ثلاث ساعات (۷): يوم يمولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيّاً.

ولقد سلّم الله تعالى على يجيئ في هذه الساعات، فقال الله تعالى: ﴿وسلُّمُ عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّاً ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) العبارة في النسخ: ﴿ فَإِذَا أُقبِل روح من الأرض فدعوه ، وما أثبتناه من ج وهامش ر.

<sup>(</sup>٢) نحوه رواه مرسلاً المصنّف في الفقيه ١: ١٢٣ ح ٥٩٣، ورواه مسنداً الكليني في الكافي ٣: ٢٤٤ باب في أرواح المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) طه ۲۰: ۱۸.

<sup>(</sup>٤) القارعة ١٠١: ٨ ـ ١١.

<sup>(</sup>٥) ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٦) رواه مرسلاً المصنف في كتاب الفقيه ٢: ١٨٥ باب النزاد في السفر ح ٨٣٣. وفي ر ، وهامش م: «واجعل شراعك فيها التوكّل». وفي ق، ر : «و إن هلكت فبذنوبك لا من الله».

<sup>(</sup>٧) العبارة في ق، س: وأشد ساعاته.

<sup>(</sup>۸) مریم ۱۹: ۱۵.

وقد سلّم فيها (۱) عيسى على نفسه فقال: ﴿والسَّلُم على يوم ولدتُّ ويوم أموت ويوم أبعث حيّاً ﴾ (۱). والاعتقاد في الروح أنّه ليس من جنس البدن، وأنّه خلق آخر، لقوله تعالى: ﴿ثمَّ أنشأنُه خلقاً ءاخر فتبارك الله أحسن الخلقين ﴾ (۱).

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأثمة ملهم النهم ان فيهم خمسة أرواح: روح القدس، وروح الايهان، وروح القوّة، وروح الشهوة، وروح المدرج.

وفي المؤمنين أربعة أرواح: روح الايهان، و روح القوّة، وروح الشهوة، وروح المدرج.

وفي الكافرين والبهائم ثلاثة أرواح: روح القوة، وروح الشهوة، وروح المدرج.

وأمّا قوله تعالى: ﴿ويسئلونك عن الرُّوح قبل الرُّوح من أمر ربّى ﴾ (١) فإنّه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله والأئمة ـ ملهم التلام و (٥) ومع الملائكة، وهو من الملكوت.

وأنا أُصنَف في هذا المعنى كتاباً أشرح فيه معاني هذه الجمل إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أثبتناها من م، ج.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹: ۳۳.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ٢٣: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الاسراء ١٧ : ٨٥.

<sup>(</sup>٥) والأئمة عليهم التلام ، ليست في ق، س، وقد اثبت في هامش م، ر مذيّلة باشارة غير واضحة إن كانت تعني بدلاً عن الملائكة أو اضافة إليها. مع ملاحظة انّ أحاديث الباب في الكافي ١: ٥٠ ، والمنفول عن كتابنا في بحار الأنوار ٢١: ٧٩، أثبتا الأثمة فقط.

#### [17]

### باب الاعتقاد في الموت

قيل لأمير المؤمنين على عبه التلام صف لنا الموت؟

فقال عليه النام : «على الخبير سقطتم، هو أحد ثلاثة أمور يرد عليه:

إمّا بشارة بنعيم الأبد، وإمّا بشارة بعذاب الأبد، وأمّا بتحزين (١) وتهويل وأمر مبهم (٢) لا يدري من أي الفرق هو.

أمّا وليّنا والمطيع لأمرنا فهو المبشر بنعيم الأبد.

وأمّا عدونا والمخالف لأمرنا، فهو المبسّر بعذاب الأبد.

وأمّا المبهم أمره الذي لا يدري ما حاله، فهو المؤمن المسرف على نفسه لا يدري ما يؤول حاله (٢) يأتيه الخبر مبهماً مخوفاً (١) ثم لن يسويه الله بأعدائنا، ويخرجه من النار بشفاعتنا.

فاعملوا (٥) وأطيعوا ولا تتكلوا (١)، ولا تستصغروا عقوبة الله، فإنّ من

<sup>(</sup>١) في ق: بتخويف.

<sup>(</sup>٢) (وأمر مبهم) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٣) (لا يدري ما يؤول حاله) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٤) العبارة في النسخ مضطربة، فهمي ما بين: «الخير/ الخبر، مبهياً / منهيا» ولكنّها تتفق في : «محرفاً» وما أثبتناه من ج ومعاني الأخبار.

<sup>(</sup>٥) في هامش س: (فاعقلوا) وفي بعض النسخ: (فاعتملوا).

<sup>(</sup>٦) في ر: (تتكلموا)، وتقرأ في بقية النسخ: (تنكلوا).

المسرفين من لا يلحقه شفاعتنا إلا بعد عذاب ثلثمائة ألف سنة ١٠٠٠.

وسئل الحسن بن علي - ملها التلام - ، ما الموت الذي جهلوه؟

فقال عبد النام : «أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار النكد إلى نعيم الأبد، وأعظم ثبور يرد على الكافرين إذ نقلوا عن جنتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد» (٢).

ولما اشتد الأمر بالحسين بن علي بن أبي طالب عليه التلام نظر إليه من كان معه فإذا هو بخلافهم، لأنهم إذا اشتد بهم الأمر تغيّرت ألوانهم، وارتعدت فرائصهم، ووجلت قلوبهم، ووجبت جنوبهم. وكان الحسين عبدالتلام وبعض من معه من خواصة (٢) تشرق ألوانهم، وتهدأ جوارحهم، وتسكن نفوسهم.

فقال بعضهم لبعض: أنظروا إليه لا يبالي بالموت.

فقال لهم الحسين عبد النام : "صبراً بني الكرام، فها الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضر (أ) إلى الجنان الواسعة والنعم (أ) الدائمة، فأيّكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر، وهولاء أعداؤكم كمن ينتقل من قصر إلى سجن وعذاب أليم. أن أبي حدثني عن رسول الله: أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. والموت جسر (أ) هولاء إلى جناتهم، وجسر هؤلاء إلى جحيمهم، ما كذبت ولا كُذبت، (٧).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في معاني الأخبار: ٢٨٨ باب معنى الموت ح ٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ح٣.

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ والبحار ومعاني الأخبار: خصائصه، وما أثبتناه من ج.

<sup>(</sup>٤) في م: والضراء.

<sup>(</sup>٥) في م، س: والنعيم، وفي ر: والنعمة.

<sup>(</sup>٦) في ق: حشر ، وكذا التي بعدها.

<sup>(</sup>٧) رواه المصنف في معاني الأخبار: ٢٨٨ باب معنى الموت ح ٣.

وقيل لعلي بن الحسين: ما الموت؟

فقال - مد النهم -: «للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة، وفك قيود واغلال ثقيلة، والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها روائح، وأوطأ المراكب، وآنس المنازل. وللكافر كخلع ثياب فاخرة، والنقل عن منازل أنيسة، والاستبدال (۱) بأوسخ الثياب واخشنها، وأوحش (۲) المنازل، وأعظم العذاب».

وقيل لمحمد بن علي - مبه النام - : ما الموت؟

فقال: «هو النوم الذي يأتيكم في كل ليلة، إلا أنّه طويل مدّته (") لا ينتبه (١) منه إلاّ يوم القيامة. فمنهم من رأى في منامه من أصناف الفرح ما لا يقادر قدره، ومنهم من رأى في نومه من أصناف الأهوال ما لا يقادر قدره، فكيف حال من فرح في الموت (٥) ووجل فيه! هذا هو الموت فاستعدّوا له» (١).

وقيل للصادق مباسلام: صف لنا الموت؟

فقال: «هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمّه فينعس (٧) لطيبه فينقطع (١) التعب والألم كلّه عنه. وللكافر كلسع الأفاعي وكلدغ العقارب وأشد».

قيل: فانّ قوماً يقولون (٩) هو أشدّ من نشر بالمناشير، وقرض بالمقاريض،

<sup>(</sup>١) في م: والاستقبال.

<sup>(</sup>٢) في ر ، وهامش م: أضيق.

<sup>(</sup>٣) في م، ر: المدة.

<sup>(</sup>٤) في س: يتنبّه.

<sup>(</sup>٥) في ر: النوم.

<sup>(</sup>٦) رواه المصنّف في معاني الأخبار: ٢٨٩ باب معنى الموت ح ٥ مع اختلاف في بعض الجمل.

<sup>(</sup>٧) أثبتناها من ق وهامش م، وفي النسخ: «فينعش».

<sup>(</sup>٨) أثبتناها من ر ، وفي النسخ: ﴿فيقطع ٩.

<sup>(</sup>٩) في ق، س، ر زيادة: انه.

### ورضخ بالحجارة، وتدوير قطب الأرحية في الأحداق؟

فقال: «كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد فذلكم الذي هو أشد من هذا [إلا من عذاب الآخرة فائه أشد] من عذاب الدنيا».

قيل: فما لنا نرى كافراً يسهل عليه النزع فينطفى، وهو يتحدّث ويضحك ويتكلّم، وفي المؤمنين من يكون أيضاً كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟

قال عبدالتلام : "ما كان من راحة هناك للمؤمنين فهو عاجل ثوابه، وما كان من شدّة فهو تمحيصه من ذنوبه، ليرد إلى الآخرة نقيّاً (۱) نظيفاً مستحقّاً لثواب الله ليس له مانع دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافرين فليوفى (۱) أجر حسناته في الدنيا، ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب، وما كان من شدّة على الكافر هناك فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد حسناته، ذلكم بأنّ الله عدل لا يجورا (۱).

ودخل موسى بن جعفر عبدالتلام على رجل قد غرق في سكرات الموت وهو لا يجيب داعياً، فقالوا له: يا بن رسول الله، وددنا لو عرفنا كيف حال صاحبنا، وكيف الموت؟ فقال: "إنّ الموت هو المصفاة: يصفي المؤمنين من ذنوبهم، فيكون آخر ألم يصيبهم كفّارة آخر وزر عليهم، ويصفي الكافرين من حسناتهم، فتكون آخر لذّة أو نعمة أو رحمة تلحقهم هو آخر ثواب حسنة تكون لهم. أمّا صاحبكم

<sup>(</sup>١) في ق: تقيّاً.

<sup>(</sup>٢) في م، س: فليتوفّى.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٢٨٧ باب معنى الموت ح١، وعلل الشرائع: ٢٩٨ ح ٢. ومنهما ما أثبتناه بين المعقوفين.

فقد نخل من الذنوب نخلاً (١) وصفى من الآثام تصفية، وخلص حتى نقى كما ينقى ثوب من الوسخ، وصلح لمعاشرتنا أهل البيت في (١) دارنا دار الأبد، (٦).

ومرض رجل من أصحاب الرضا - مبه النلم - فعاده، فقال: «كيف تجدك؟» فقال: لقيت الموت بعدك، يريد به ما لقى من شدّة مرضه.

فقال: (كيف لقيته؟) فقال: أليها شديداً.

فقال: «ما لقيته، ولكن لقيت ما ينذرك به، ويعرّفك بعض حاله. إنّها الناس رجلان: مستريح بالموت، ومستراح منه (١) فجدّد الايهان بالله (٥) وبالولاية تكن مستريحاً». ففعل الرجل ذلك (١) والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

وقيل لمحمد بن علي بن موسى -ملهم التلام -: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟

فقال: «لأنّهم جهلوه فكرهوه، ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله حقّاً لأحبّوه، ولعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدنيا».

ثمّ قال: «يا عبد الله، ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء المنقي لبدنه والنافي للألم عنه؟». فقال: لجهلهم بنفع الدواء.

فقال: «والذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً، إنّ من قد استعد للموت حق الاستعداد فهو (٧) أنفع لهم من هذا الدواء لهذا المتعالج، أما إنّهم لو علموا ما

<sup>(</sup>١) العبارة في م: (فقد خلي من الذنوب تخلية) وليس في ق، س: (نخلاً).

<sup>(</sup>٢) في م ، ق: (وفي).

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٢٨٩ باب معنى الموت ح ٦.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من هامش ر ، وفي النسخ: ١٩١٠.

<sup>(</sup>٥) في ج ، وهامش ر زيادة: وبالنبوة.

<sup>(</sup>٦) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٢٨٩ باب معنى الموت ح٧.

<sup>(</sup>٧) أثبتناها من ج، وهامش ر ، وفي النسخ: «انّه».

يؤدي إليه الموت من النعم، لاستدعوه وأحبوه أشد ممّا يستدعي العاقل الحازم الدواء، لدفع الآفات واجتلاب السلامات» (١).

ودخل على بن محمد عليه التلام على مريض من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت: فقال له: «يا عبد الله، تخاف من الموت لأنّك لا تعرفه، أرأيتك إذا اتسخت ثيابك وتقذّرت، وتأذّيت بها عليك من الوسخ والقذرة، وأصابك قروح وجرب، وعلمت أنّ الغسل في حمام يزيل عنك ذلك كلّه، أما تريد أن تدخله فتغسل فيزول (٢) ذلك عنك، أو ما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا ابن رسول الله.

قال: افذلك الموت هو ذلك الحمّام، وهو آخر ما بقى عليك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سيّئاتك، فإذا أنت وردت عليه وجاوزته، فقد نجوت من كل غمّ وهمّ وأذى ووصلت إلى سرور وفرح». فسكن الرجل ونشط واستسلم وغمض عين نفسه ومضى لسبيله (٣).

وسئل الحسن بن علي عنه النهم عن الموت، ما هو؟ فقال: «هو التصديق بها لا يكون. انّ أبي حدّثني عن أبيه عن جده عن الصادق عبد النهم انّه قال: إنّ المؤمن إذا مات لم يكن ميتاً، وإنّ الكافر هو الميّت، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿ بخرج الميّت من الحيّ من الميّت من الحيّ عني المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن المؤمن من المؤمن من المؤمن المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن المؤمن من المؤمن المؤمن من المؤمن المؤمن المؤمن من المؤمن مؤمن المؤمن المؤمن

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في معاني الأخبار: ٢٩٠ باب معنى الموت ح ٨.

<sup>(</sup>٢) ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار : ٢٩٠ باب معنى الموت ح٩.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنّف في معاني الأخسار: ٢٩٠ باب معنى الموت ح ٩. والآية الكريمة من سورة يونس ١٠: ٣١.

وجاء رجل إلى النبي بَيْنُ ، فقال يا رسول الله ، ما بالي لا أحب الموت؟ قال : «ألك مال؟». قال: نعم لا تحب الموت الموت الموت الموت (١٠).

وقال رجل لأبي ذر \_رحمة الله عليه \_: ما لنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدنيا وخرّبتم الآخرة، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إلى خراب.

وقيل له: كيف ترى قدومنا على الله؟ قال: أمّا المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأمّا المسيء فكالآبق يقدم على مولاه.

قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ فقال: اعرضوا أعمالكم على كتاب الله، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الأَبْرَارِ لَفِي نعيم \* و إِنَّ الفَجَّارِ لَفِي جحيم ﴾.

قال الرجل: فأين رحمة الله؟ قال: ﴿إِنَّ رحمت الله قريب من المحسنين ﴾ (٢).

(١) رواه مسنداً المصنف في الخصال ١: ١٣ باب الواحد ح ٤٧.

<sup>(</sup>٢) النصوص المروية عن أبي ذر \_ رضوان الله عليه \_ رواها مسندة الكليني في الكافي ٢: ٣٣١ باب عاسبة العمل ح ٢٠. وفي هامش م، ر: فكالآبق يقدم على مولاه وهو منه خائف. والآيتان على التوالى في: الانفطار ٨٢: ١٣ , ١٤، والأعراف ٧: ٥٦.

#### [17]

#### باب الاعتقاد في المساءلة في القبر

قال الشيخ \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في المساءلة في القبر أنّها حق لا بد منها، فمن أجاب بالصواب فاز بروح وريحان في قبره، وبجنّة نعيم في الآخرة، ومن لم يأت بالصواب فله نزل من حميم في قبره وتصلية جحيم في الآخرة.

وأكثر ما يكون عذاب القبر من النميمة، وسوء الخلق، والاستخفاف بالبول.

وأشد ما يكون عذاب القبر على المؤمن (۱) مشل اختلاج العين أو شرطة حجام ويكون ذلك كفّارة لما بقي عليه من الذنوب التي (۲) لم تكفّرها الهموم والغموم والأمراض وشدّة النزع عند الموت، فانّ رسول الله على كفّن فاطمة بنت أسد في قميصه بعد ما فرغ النساء من غسلها، وحمل جنازتها على عاتقه فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها قبرها، ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه ووضعها في قبرها، ثم انكبّ عليها يناجيها طويلاً ويقول لها: ابنك ابنك، ثم خرج وسوّى عليها التراب، ثمّ انكبّ على قبرها، فسمعوه وهو يقول "): «اللّهمّ إنّى استودعتها (۱) إيّاك) ثم انصرف.

<sup>(</sup>١) في هامش م، ر زيادة: المحق.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة: لا.

<sup>(</sup>٣) في ج، وهامش ر زيادة: ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من م، وفي النسخ: ﴿أُودِعتها ٩.

فقال له المسلمون: يا رسول الله، انّا رأيناك صنعت اليوم شيئاً لم تصنعه قبل اليوم؟

فقال: «اليوم فقدت برّ أبي طالب، إنّها كانت يكون عندها الشيء فتؤثرني به على نفسها وولدها. وإنّي ذكرت يوم القيامة يوماً وأنّ الناس يحشرون عراة، فقالت: واسوأتاه، فضمنت لها أن يبعثها الله كاسيةً. وذكرت ضغطة القبر، فقالت: واضعفاه، فضمنت لها أن يكفيها الله ذلك. فكفّنتها بقميصي واضطجعت في قبرها لذلك، وانكببت عليها فلقّنتها ما تسأل عنه.

وانّم سئلت عن ربّها فقالت الله، وسئلت عن نبيّها فأجابت (۱)، وسئلت عن وليّها وإمامها فارتبّ عليها، فقلت لها: ابنك، ابنك. فقالت (۱) ولدي وليي وإمامي، فانصرفا عنها وقالا: لا سبيل لنا عليك، نامي كما تنام العروس في خدرها. ثم إنّها ماتت موتة ثانية.

وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله: ﴿ربّنا أمتّنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنو بنا فهل إلى خروج من سبيل ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) العبارة في ر: فقالت: الله ربي، وسئلت عن نبيتها فقالت محمد نبيّي.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى نهاية الباب ليست في ق ، س.

<sup>(</sup>٣) غافر ٤٠: ١١.

### [11]

#### باب الاعتقاد في الرجعة

قال الشيخ \_رحمه الله \_ اعتقادنا في الرجعة انّها حق.

وقد قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ﴾ (١).

كان هؤلاء سبعين ألف (٢) بيت ، وكان يقع فيهم الطاعون كل سنة ، فيخرج الأغنياء لقوتهم ، ويبقى الفقراء لضعفهم . فيقل (٢) الطاعون في الذين يخرجون ، ويكثر في الذين يقيمون ، فيقول الذين يقيمون : لو خرجنا لما أصابنا الطاعون ، ويقول الذين خرجوا : لو أقمنا لأصابنا كما أصابهم .

فأجمعوا على أن يخرجوا جميعاً من ديارهم إذا كان وقت الطاعون، فخرجوا بأجمعهم، فنزلوا على شط بحر، فلمّا وضعوا رحالهم ناداهم الله: موتوا، فهاتوا جميعاً، فكنستهم المارة عن الطريق، فبقوا بذلك ما شاء الله.

ثم مرّ بهم نبي من أنبياء بني اسرائيل يقال له ارميا، فقال: «لو شئت يا ربّ لاحبيتهم فيعمروا بلادك، ويلدوا عبادك، وعبدوك مع من يعبدك». فأوحى الله

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: ألف أهل بيت.

<sup>(</sup>٣) في ق ، س: فيقع، وفي م ، ر : فيدفع ، وما أثبتناه من هامش الأخيرتين.

تعالى إليه: «أفتحب أن أحييهم لك؟». قال: «نعم». فأحياهم الله وبعثهم معه. فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنيا، ثمّ ماتوا بآجالهم.

وقال تعالى: ﴿أو كالذي مرَّ على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّى يحي هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنّه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية للنّاس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثمّ نكسوها لحماً فلمّا تبيّن له قال أعلم أنّ الله على كل شيء قدير﴾ (۱).

فهذا مات مائة سنة ورجع إلى الدنيا وبقي فيها، ثم مات بأجله، وهو عزير(٢).

وقال تعالى في قصة المختارين من قوم موسى لميقات ربّه: ﴿ثُمّ بعثنٰكم من بعد موتكم لعلّكم تشكرون﴾ (٢).

وذلك انهم لما سمعوا كلام الله، قالوا: لا نصدّق به (1) حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم فها توا، فقال موسى - مبه النلام -: "يا رب ما أقول لبني اسرائيل إذا رجعت إليهم ؟). فأحياهم الله له فرجعوا إلى الدنيا، فأكلوا وشربوا، ونكحوا النساء، وولد لهم الأولاد، ثمّ ما توا بآجالهم.

وقال الله عز وجلّ لعيسى مبالتلام: ﴿ وإذ تخرج الموتى بإذن ﴾ (٥).

فجميع الموتى الذين أحياهم عيسى مبه النلام باذن الله رجعوا إلى الدنيا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) في ر زيادة : وروي أنّه ارميا.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٥٦.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٥) المائدة ٥: ١١٠.

وبقوا فيها، ثمّ ماتوا بآجالهم.

وأصحاب الكهف ﴿لبثوا في كهفهم ثلث مائة سنين وازدادوا تسعاً ﴾ (١) ثمّ بعثهم الله فرجعوا إلى الدنيا ليتساءلوا بينهم ، وقصّتهم معروفة.

فإن قال قائل: إنَّ الله عزَّ وجلَّ قال: ﴿ وَتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ﴾ (١).

قيل له: فإنهم كانوا موتى، وقد قال الله تعالى: ﴿قالوا يُويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون ﴾ (٣) وإن قالوا كذلك، فإنهم كانوا موتى. ومثل هذا كثير.

وقد صحّ أنّ الرجعة كانت في الأمم السالفة، وقال النبي عَلَيْهُ: «يكون في هذه الأمّة مثل ما يكون في الأمم السالفة، حذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة» (١٠). فيجب على هذا الأصل أن تكون في هذه الأمّة رجعة.

وقد نقل مخالفونا أنّه إذا خرج المهدي نزل عيسى بن مريم فصلّى خلفه، ونزوله إلى الأرض رجوعه. إلى الدنيا بعد موته (٥) لأنّ الله تعالى قال: ﴿إِنِّي متوفّيك ورافعك إلى ﴿ (١) .

وقال: ﴿وحشرنهم فلم نغادر منهم أحداً ﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿ ويومَ نحشر من كلِّ أُمَّة فوجاً مِّمَّن يكذَّب بأيننا ﴾ (^).

<sup>(</sup>۱) الكهف ۱۸: ۲۵.

<sup>(</sup>٢) الكهف ١٨: ١٨.

<sup>(</sup>۳) يس ۳٦ : ٥٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً المصنف في كتاب الفقيه ١: ١٣٠ باب فرض الصلاة ح ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) في م: الموت.

<sup>(</sup>٦) آل عمران ٣: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) الكهف ١٨: ٧٧.

<sup>(</sup>۸) النمل ۲۷: ۸۳.

فاليوم الذي يحشر فيه الجميع(١) غير اليوم الذي يحشر فيه فوج.

وقال تعالى: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمنهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقّاً ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون ﴾ (٢) يعني في الرجعة، وذلك انّه يقول تعالى (٣): ﴿ليبيّن لهم الذي يختلفون فيه ﴾ (١) والتبيين يكون في الدنيا لا في الآخرة.

وسأُجرّد في الرجعة كتاباً أبيّن فيه كيفيّتها والدلالة على صحّة كونها إن شاء الله.

والقول بالتناسخ باطل (٥) ومن دان بالتناسخ فهو كافر، لأنّ في التناسخ إبطال الجنّة والنار.

<sup>(</sup>١) في ق، س: الجمع.

<sup>(</sup>۲) النحل ۱۱: ۳۸.

<sup>(</sup>٣) في ج، وهامش ر زيادة: بعد ذلك.

<sup>(</sup>٤) النحل ١٦: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) العبارة في م: ونقول التناسخ باطل.

#### [19]

#### باب الاعتقاد في البعث بعد الموت

قال الشيخ \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في البعث بعد الموت انّه حق.

وقال النبي ﷺ: «يا بني عبد المطلب، انّ الرائد لا يكذب أهله. والذي بعثني بالحق نبيّاً، لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وما بعد الموت دار إلاّ جنّة أو نار.

وخلق جميع الخلق وبعثهم على الله عزّ وجلّ كخلق نفس واحدةٍ وبعثها (١١)، قال تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُم ولا بعثكم إلاّ كنفس واحدةٍ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) ليست في م. والعبارة في ر: كخلق واحد وبعث نفس واحدة.

<sup>(</sup>٢) لقهان ٣١: ٢٨.

#### [٢٠]

### باب الاعتقاد في الحوض

قال الشيخ ــرضي الله عنه ـ: اعتقادنا في الحوض انّه حق، وانّ عرضه ما بين أيلة وصنعاء، وهو حوض النبي بَيَنِيْ وانّ فيه من الأباريق عدد نجوم السهاء (١) وأنّ الوالي عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يسقي منه أولياءه، ويذود عنه أعداءه، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً.

وقال النبي ﷺ: «ليختلجن قوم من أصحابي دوني وأنا على الحوض، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأنادي: يا رب، أصحابي، أصحابي. فيقال لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» (٢).

<sup>(</sup>١) في م: النجوم.

<sup>(</sup>٢) روى نحوه المصنف في عيون اخبار الرضا عليه التلام ٢: ٨٧ باب في ذكر ما جاء عن الرضا عليه التلام من العلل ح ٣٣. وفي ر زيادة: «فأقول: سحقاً، سحقاً، لمن بدّل بعدي، وقال صلّى الله عليه وآله: «ليردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صحبني، حتى إذا رأيتهم ورفعوا إليّ رؤوسهم اختلجوا، فأقولن: أي ربّ، أصحابي، أصحابي. فيقال لي: إنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

### [11]

## باب الاعتقاد في الشفاعة

قال الشيخ \_رحمه الله\_اعتقادنا في الشفاعة أنّها لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائر، فأمّا التائبون من الذنوب فغير محتاجين إلى الشفاعة.

وقال النبي عِين الله الله شفاعتي فلا أناله الله شفاعتي (١١).

وقال مبه النام : (لا شفيع أنجح من التوبة) (٢).

والشفاعة للأنبياء والأوصياء والمؤمنين والملائكة.

وفي المؤمنين من يشفع في مثل ربيعة ومضر، وأقل المؤمنين<sup>(۱)</sup> شفاعة من يشفع لثلاثين إنساناً.

والشفاعة لا تكون لأهل الشك والشرك، ولا لأهل الكفر والجحود، بل تكون للمذنبين من أهل التوحيد.

<sup>(</sup>١) رواه المصنّف مسنداً في أماليه: ١٦ المجلس الشاني ح ٤، وعيون أخبار الرضا - عليه التلام- ١: ١٣٦ ح ٣٥.

<sup>(</sup>٢) رواه المصنّف في كتاب الفقيه ٣: ٣٧٦ باب معرفة الكبائر ح ١٧٧٩.

<sup>(</sup>٣) في رزيادة: المحفين.

### [77]

## باب الاعتقاد في الوعد والوعيد

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ: اعتقادنا في الوعد والوعيد أنّ من وعده الله على عمل ثواباً فهو فيه بالخيار، فإن عمل ثواباً فهو فيه بالخيار، فإن عذّبه فبعدله، وإن عفا عنه فبفضله (٢)، وما الله بظلام للعبيد.

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في رزيادة: الله.

<sup>(</sup>٢) العبارة في ر: وإن عفا فهو بفضله وكرمه.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٨٨.

### [44]

### باب الاعتقاد فيها يكتب على العبد

قال الشيخ - رضي الله عنه -: اعتقادنا في ذلك انّه ما من عبد إلا وله (١) ملكان موكلان به يكتبان عليه (٢) جميع أعماله.

ومن هم بحسنة ولم يعملها كتب له حسنة، فإن عملها كتب له عشر حسنات. وإن هم بسيئة لم تكتب عليه (٢) حتى يعملها، فإن عملها (١) كتب عليه سيئة واحدة.

والملكان يكتبان على العبد كل شيء حتى النفخ في الرماد (٥).

قال تعالى: ﴿وإنّ عليكم لحفظين \* كراماً كُتبين \* يعلمون ما تفعلون ﴾ (١).

ومرّ أمير المؤمنين على ـ مد الندم ـ برجل وهو يتكلّم بفضول الكلام، فقال: ايا هذا، إنّك تملي على ملكيك كتاباً إلى ربّك، فتكلّم بها يعنيك ، ودع ما لا

<sup>(</sup>١) له، ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٢) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٤) في ج زيادة: اجّل سبع ساعات، فإن تاب قبلها لم تكتب عليه، وإن لم يتب.

<sup>(</sup>٥) في م: الرمال.

<sup>(</sup>٦) الانفطار ٨٢: ١٠ ـ ١٢.

يعنيك، (١).

وقال - مله التلام -: "لا يزال الرجل المسلم يكتب محدناً ما دام ساكتاً، فإذا تكلّم كتب إمّا محسناً أو مسيئاً "(١).

وموضع الملكين من ابن آدم الترقوتان (٣). صاحب اليميز، بكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات. وملكا النهار يكتبان عمل العبد بالنهار، وملكا الليل يكتبان عمل الليل.

### [4 2]

## باب الاعتقاد في العدل

قال الشيخ أبو جعفر \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا انّ الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل، وعاملنا بها هو فوقه، وهو التفضّل، وذلك انّه عزّ وجلّ يقول: ﴿من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى إلّا مثلها وهم لايظلمون﴾ (١).

والعدل (٥) هو أن يثيب على الحسنة، ويعاقب على السيّئة.

قال النبي ﷺ: ﴿ لا يدخل الجنَّة رجل (١) إلَّا برحمة الله عزَّ وجلَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في الأمالي: ٣٦ المجلس التاسع - ٤.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنّف في ثواب الأعمال: ٢١٢ باب ثواب الصمت ح ٣، والخصال: ١٥ باب الواحد ح ٥٣.

<sup>(</sup>٣) في ق، س: النمرقان، وفي بحار الأنوار ٥: ٣٢٧: الشدقان.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٦: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى نهاية الباب ليس في ق، س. والعبارة في ر ، ج: والعدل هو أن يثيب على الحسنة الحسنة، ويعاقب على السيّئة السيّئة.

<sup>(</sup>٦) في ر، ج زيادة: ابعمله).

### [40]

# باب الاعتقاد في الأعراف

قال الشيخ - رضي الله عنه -: اعتقادنا في الأعراف أنّه سور بين الجنّة والنار، عليه رجال يعرفون كلا "بسيهاهم (١) والرجال هم النبيّ وأوصياؤه - ملهم النلام . لا يدخل الجنّة إلاّ من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلاّ من أنكرهم وأنكروه. وعند الأعراف المرجون لأمر الله، إمّا يعذّبهم، وإمّا يتوب عليهم.

## [۲٦]

## باب الاعتقاد في الصراط

قال الشيخ \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في الصراط أنّه حق، وأنّه جسر جهنّم، وأنّ عليه ممرّ جميع الخلق.

قال تعالى: ﴿ و إِن مِّنكم إلا واردها كان على ربّك حتماً مَّقضيّاً ﴾ (١).

والصراط في وجه آخر اسم حجج الله، فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنّم يوم القيامة (٢).

وقال النبي ﷺ لعلى: "يا على إذا كان يـوم القيامة أقعد أنـا وأنت وجبرئيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة بولايتك، (١٠).

<sup>(</sup>١) اشارة إلى الآية ٤٦ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۲) مریم ۱۹: ۷۱.

<sup>(</sup>٣) في م، ر زيادة: ويوم / يوم الحسرة والندامة.

<sup>(</sup>٤)وفي م: بولا يتكم. وفي المطبوعة: براة.

### [YY]

# باب الاعتقاد في العقبات التي على طريق المحشر

قال الشيخ ـ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في ذلك أنّ هذه العقبات اسم كل عقبة منها على حدة اسم فرض (١)، أو أمر، أو نهي.

فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرض، وكان قد قصر في ذلك الفرنس، حبس عندها وطولب بحق الله فيها.

فإن خرج منه بعمل صالح قدّمه (۱) أو برحمة تداركه، نجا منها إلى عقبة أخرى. فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة، ويجبس عند كل عقبة، فيسأل عمّا قصر فيه من معنى اسمها.

فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء، فحيي حياة لا موت فيها أبداً، وسعد سعادة لا شقاوة معها أبداً، وسكن (٢) جوار الله مع أنبيائه وحججه والصديقين والشهداء والصالحين من عباده.

<sup>(</sup>۱) العبارة في م: وأمّا العقبات التي على طريق المحشر فاسمها على حدة اسم فرض... وفي هامشها: اعتقادنا في ذلك أنّ هذه العقبات اسم كل عقبة منها اسم فرض... ومتن ق، س كهامش م بزيادة: اسمها، بعد: اسم كل عقبة منها. بينها اثبتت عبارة: فاسمها على حدة، بعد عنوان الباب. وما أثبتناه من ر.

<sup>(</sup>٢) في ر: قد عمله.

<sup>(</sup>٣) في ر: ويسكن في.

وإن حبس على عقبة فطولب بحق قصّر فيه، فلم ينجه عمل صالح قدّمه، ولا أدركته من الله عزّ وجلّ رحمة، زلت به قدمه عن العقبة فهوى في (١) جهنّم نعوذ بالله منها.

وهذه العقبات كلّها على الصراط.

اسم عقبة منها: الولاية، يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده ـ ملبه التلام ـ ، فمن أتى بها نجا وجاز (٢)، ومن لم يأت بها بقي فهوى (٣)، وذلك قوله تعالى: ﴿وقفوهم إنّهم مسئولون﴾ (١).

واسم عقبة منها: المرصاد، وذلك قوله تعالى (٥): ﴿إِنَّ رَبُّكُ لَبِالْمُرْصَادِ﴾ (٦). ويقول تعالى: «وعزَّتي وجلالي لا يجوز بي ظلم ظالم».

واسم عقبة منها: الرحم.

واسم عقبة منها: الامانة.

واسم عقبة منها: الصلاة.

وباسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة يحبس عندها العبد فيسأل.

<sup>(</sup>١) في ر، ج زيادة: نار.

<sup>(</sup>٢) في م، ق: جاوز.

<sup>(</sup>٣) في م ، س: فبقى يهوي.

<sup>(</sup>٤) الصافّات ٣٧: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) في ق، س: وهو قول الله عز وجل.

<sup>(</sup>٦) الفجر ١٤:٨٩.

### [\\]

## باب الاعتقاد في الحساب والميزان (١)

قال الشيخ \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا فيهما أنهما حق (٢).

منه ما يتولاه الله تعالى، ومنه ما يتولاه حججه. فحساب الأنبياء والرسل (٣) والأئمة عليه ما يتولاه الله عزّ وجل، ويتولّى كل نبيّ حساب أوصيائه، ويتولّى الأوصياء حساب الأمم.

والله تعالى هو الشهيد على الأنبياء والرسل، وهم الشهداء على الأوصياء، والأئمة شهداء على الناس (١).

وذلك قوله عز وجل : ﴿لِتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرَّسول عليكم شهيداً ﴾ (٥).

وقوله عزّ وجلّ: ﴿ فكيف إذا جننا من كل أُمّة بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) في ق، وهوامش النسخ: الموازين.

<sup>(</sup>٢) العبارة في ق، وهامش ر: اعتقادنا في الحساب أنّه حق.

<sup>(</sup>٣) ليست في ق، س وفي م غير واضحة.

<sup>(</sup>٤) العبارة في م: وهم الشهداء على الأمم.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ١٤٣.

<sup>(</sup>٦) النساء ٤: ١٤.

وقال عز وجل : ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِن رَّبِّهُ ويتلوه شاهد منه ﴾ (١) والشاهد أمير المؤمنين.

وقال عزّ وجلّ : ﴿إِنَّ إِلَينا إِيابِهم \* ثُمَّ إِنَّ علينا حسابِهم ﴾ (١).

وسئل الصادق \_ مبدالتهم عن قول الله: ﴿ ونضع الموازين القسط ليوم المقيمة فلا تظلم نفس شيئاً ﴾ قال: «الموازين الأنبياء والأوصياء» (٣).

ومن الخلق من يدخل الجنة بغير حساب.

فأمّا السؤال فهو واقع على جميع الخلق، لقوله تعالى: ﴿ فلنسئلنَّ الذين أرسل إليهم ولنسئلنَّ المرسلين ﴾ (١) يعني عن الدين.

وأمّا الذنب (٥) فلا يسأل عنه (١) إلّا من يحاسب.

قال تعالى: ﴿فيومئذِ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ (٧) يعني من شيعة النبيّ والأئمّة ـ ميهم التلام ـ (٨) دون غيرهم، كما ورد في التفسير (٩).

وكل محاسب معذّب ولو بطول الوقوف.

ولا ينجو من النار، ولا يدخل الجنّة أحد بعمله (١٠)، إلّا برحمة الله

<sup>(</sup>۱) مود ۱۱: ۱۷.

<sup>(</sup>٢) الغاشية ٨٨: ٢٥، ٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنف في معاني الأخبار: ٣١: باب معنى الموازين ح ١. والآية الكريمة في سورة الأنبياء ٢١: ٤٧.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧:٦.

<sup>(</sup>٥) في بحار الأنوار ٧: ٢٥١ : وأمّا غير الدين.

<sup>(</sup>٦) أثبتناها من م.

<sup>(</sup>٧) الرحمٰن ٥٥: ٣٩.

<sup>(</sup>۸) في ر زيادة: خاصة.

<sup>(</sup>٩) رواه مسنداً المصنف في فضائل الشيعة : ٧٦ - ٤٣.

<sup>(</sup>۱۰) في مدس: بعلمه.

تعالى(١).

والله تعالى يخاطب عباده من الأولين والآخرين بمجمل حساب عملهم خاطبة واحدة، يسمع منها كل واحد قضيته دون غيرها، ويظن أنّه المخاطب دون غيره، لا تشغله تعالى مخاطبة عن مخاطبة، ويفرغ من حساب الأولين والآخرين في مقدار (٢) ساعة من ساعات الدنيا.

ويخرج الله لكل إنسان كتاباً يلقاه منشوراً، ينطق عليه بجميع أعهاله، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ أحصاها (٦) فيجعله الله حسيب نفسه (١) والحاكم عليها، بأن يقال له: ﴿ اقرأ كتُبك كفي بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴾ (٥).

ويختم الله تبارك وتعالى على أفواههم (١)، وتشهد أيديهم وأرجلهم وجميع جوارحهم بها كانوا يعملون (٧)، ﴿ وقالوا لجلودهم لم شهدتُ معلينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كلَّ شيء وهو خلقكم أوّل مرَّة وإليه ترجعون \* وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أنّ الله لا يعلم كثيراً مسمّا تعملون ﴾ (٨).

وسأُجرد كيفيّة وقوع الحساب في كتاب حقيقة المعاد.

<sup>(</sup>١) العبارة في ق: ولا يدخل الجنة أحد إلا بعمله و إلا برحمة الله تعالى.

<sup>(</sup>۲) ی هامش م ، ر زیادة: نصف.

<sup>(</sup>٣) في الفقرة هذه اشارة إلى الآية ١٣ من سورة الاسراء، والآية ٤٩ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٤) العبارة في م: فيجعل الله له محاسب نفسه، وفي البحار ٧: ٢٥١ و س: فيجعله الله حاسب نفسه.

<sup>(</sup>٥) الاسراء ١٧: ١٤.

<sup>(</sup>٦) في هامش ر: أفواه قوم.

<sup>(</sup>٧) في النسخ يكتمون، وما أثبتناه من هامش م، ر ، وبلحاظ الآية ٦٥ من سورة يس، والآية ٢٠ من سورة فصّلت.

<sup>(</sup>۸) فصلت ۲۱:۲۱،۲۲.

### [44]

# باب الاعتقاد في الجنة والنار

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في الجنّة أنّها دار البقاء ودار السلامة (١). لا موت فيها، ولا هرم، ولا سقم، ولا مرض، ولا آفة، ولا زوال (٢)، ولا زمانة، ولا غمّ، ولا همّ، ولا حاجة، ولا فقر.

وأنّها دار الغنى، والسعادة، ودار المقامة والكرامة ، لا يمس أهلها فيها نصب، ولا يمسهم فيها لغوب (٣) لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون (١).

وأنّها دار أهلها جيران الله، وأولياؤه، وأحبّـاؤه، وأهل كرامته. وهــم أنواع (٥) مراتب:

منهم المتنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره في جملة ملائكته.

(١) في س: والسلامة، وفي هامش ر: دار السلام.

(٢) ليست في ق،س.

(٣) في م، س: لغوب. والعبارة اشارة إلى الآية ٣٥ من سورة فاطر.

(٤) اشارة إلى الآية ٧١ من سورة الزخرف.

(٥) في م زيادة: على. والعبارة في رقد تقرأ: وهم على مراتب.

ومنهم المتنعمون بأنواع المآكل والمشارب والفواكه والأراثك والحور العين، واستخدام الولدان المخلدين، والجلوس على النهارق والزرابي، ولباس السندس والحرير.

كل منهم انّما يتلذّذ بها يشتهي ويسريد (١) على حسب ما تعلّقت عليه (٢) همّته، ويعطى ما عبد (٣) الله من أجله.

وقال الصادق مداندم: «إنّ الناس يعبدون الله تعالى على ثلاثة أصناف: صنف منهم يعبدونه رجاء ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء. وصنف منهم يعبدونه خوفاً من ناره، فتلك عبادة العبيد. وصنف منهم يعبدونه حبّاً له، فتلك عبادة الكرام» (3).

واعتقادنا في النار أنّها دار الهوان، ودار الانتقام من أهل الكفر والعصيان، ولا يخلد فيها إلاّ أهل الكفر والشرك. وأمّا المذنبون من أهل التوحيد، فإنّهم يخرجون منها بالرحمة التي تدركهم، والشفاعة التي تنالهم.

ورُوي أنّه لا يصيب أحداً من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوها، وإنّما تصيبهم الآلام عند الخروج منها، فتكون تلك الآلام جزاء بها كسبت أيديهم، وما

<sup>(</sup>١) في ق: ويزيد.

<sup>(</sup>٢) في ر: به.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من م، وفي النسخ: عند.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنف في أماليه: ١١ المجلس العاشر ح ٤، والخصال ١: ١٨٨ باب الثلاثة ح ٢٥٩. وفي م، ر: «ويعبدونه شوقاً إلى جنته ورجاء ثوابه». والحرصاء أثبتناها من ق، وفي س: الخدام، وفي م، ر: الخدام الحرصاء. وتمام الحديث في ج، وهامش ر، والمصدرين، هو: «وهو الأمن/ وهم الامناء، لقوله عزّ وجلّ: ﴿وهم من فزع يومئذ آمنون﴾ ١. (النمل ٢٧: الأية ٨٩).

الله بظلام للعبيد.

وأهل النار هم المساكين (١) حقّاً، ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا ولا بخفّف عنهم من عذابها ﴾ (٢) و ﴿لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً \* إلاّ حمياً وغسّاقاً ﴾ (١) و إن استطعموا اطعموا من الزقوم، وإن استغاثوا ﴿يغاثوا بهاء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقاً ﴾ (١).

وينادون من مكان بعيد (٥): ﴿ ربّنا أخرجنا نعمل صلحاً ﴾ (١)، ﴿ ربّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنّا ظلمون ﴾ (٧) فيمسك الجواب عنهم أحياناً، ثمّ قيل لهم: ﴿ اخسؤا فيها ولا تكلّمون ﴾ (١) ﴿ ونادوا يُملك ليقضِ علينا ربّك قال إنّكم مكثون ﴾ (١).

ورُوي (١٠) قانه يأمر الله تعالى برجال إلى النار، فيقول لمالك: قبل للنار لا تحرقي لهم أقداماً، فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد. ولا تحرقي لهم أيدياً، فقد كانوا يرفعونها إلى بالدعاء. ولا تحرقي لهم ألسنة، فقد كانوا يكثرون تلاوة القرآن. ولا تحرقي لهم وجوهاً، فقد كانوا يسبغون الوضوء. فيقول مالك: يا أشقياء، فها كان حالكم؟ فيقولون: كنّا نعمل لغير الله، فقيل لهم: خذوا ثوابكم ممّن عملتم

<sup>(</sup>١) في هامش ر: المشركون.

<sup>(</sup>۲) فاطر ۲۵: ۲۳.

<sup>(</sup>٢) النبأ ٧٨: ٢٤، ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٨: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) العبارة في ر: وينادون من كل مكان بعيد ويقولون.

<sup>(</sup>٦) فاطر ٣٥: ٣٧. والاستشهاد بهذه الآية الكريمة اثبتناه من •

<sup>(</sup>۷) (۸) المؤمنون ۲۳: ۱۰۸، ۱۰۸.

<sup>(</sup>٩) الزخرف ٤٣: ٧٧.

<sup>(</sup>١٠) في رزيادة: بالأسانيد الصحيحة.

(1)(4)

واعتقادنا في الجنّة والنار أنّهما مخلوقتان، وأنّ النبيّ ﷺ قد دخل الجنّة، ورأى النار حين عرج به.

واعتقادنا أنّه لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من النار، وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنيا كأحسن مارآها ويرى (٢) مكانه في الآخرة، ثم يخيّر فيختار الآخرة، فحينئذ تقبض روحه.

وفي العادة أن يقال (٣): فلان يجود بنفسه، ولا يجود الإنسان بشيء إلا عن طيبة نفس، غير مقهور، ولا مجبور، ولا مكروه (١).

وأمّا جنّة آدم، فهي جنّة من جنان الدنيا، تطلع الشمس فيها وتغيب، وليست بجنّة الخلد، ولو كانت جنّة الخلد ما خرج منها أبداً.

واعتقادنا أنّ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة (°) وبالعقاب يخلد أهل النار في النار (۱).

وما من أحد يدخل الجنة حتى يعرض عليه مكانه من النار، فيقال له: هذا مكانك الذي لو عصيت الله لكنت فيه. وما من أحد يدخل النار حتى يعرض عليه مكانه من الجنة، فيقال له: هذا مكانك الذي لو أطعت الله لكنت فيه.

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في ثواب الأعمال: ٢٦٦ باب عقاب من عمل لغير الله، وعلل الشرائع: ٤٦٥ باب النوادر ح ١٨. وفي ق، س: التأخذوا ثوابكم؟.

<sup>(</sup>٢) أثبتناها من م، ج. وفي النسخ: ويرفع.

<sup>(</sup>٣) في ق، س: نقول، وفي ر ، ج: يقول الناس.

<sup>(</sup>٤) في ر و بحار الأنوار ٨: ٢٠٠: مكره.

<sup>(</sup>٥) في ر: بالجنة، بدلاً عن: في الجنة.

<sup>(</sup>٦) في ر: بالنار ، بدلاً عن: في النار.

فيورث هؤلاء مكان هؤلاء، وهؤلاء مكان هؤلاء (١) وذلك قوله تعالى: ﴿ أُولْنُكُ هُمُ الوارثون \* الذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون ﴾ (١).

وأقلّ المؤمنين منزلة في الجنّة من له مثل (٣) ملك الدنيا عشر مرّات (١).

(١) وهؤلاء مكان هؤلاء، اثبتناها من م. وراجع تفسير القمي ٢: ٨٩.

(۲) المؤمنون ۲۳: ۱۱،۱۰.

(٣) في م: فيها، وفي رقد تقرأ: فيها مثل.

(٤) في رزيادة نصها:

واعتقادنا أنَّ لا يخرج أحد من الدنيا حتى يرى ويعلم ويتيقَّ ن أي المنزلتين يصير إليهما، إلى الجنَّة أم إلى النار ، أعدو الله أم وليّ الله.

فإن كان ولياً لله، فتحت له أبواب الجنّة، وشرعت له طرقها، وكشف الله عن بصره عند خروج روحه من جسده ما أعدّ الله له فيها، قد فرغ من كل شغل، ووضع عنه كل ثقل.

و إن كان عدواً لله، فتحت له أبواب النار ، وشرعت طرقها، وكشف الله عزَّ مجلَّ عن بصره ما أعدّ الله له فيها، فاستقبل كل مكروه، وترك كل سرور.

وكل هذا يكون عند الموت، وعندكم يكون بيقين [كذا، ولعلها: يقين] وتصديق هذا في كتاب الله عزّ وجلّ على لسان نبيّنا صلّى الله عليه وآله ﴿الذين تتوفُّهُم المُلْئكة طيّبين يقولون سلم عليكم ادخلوا الجنة بها كنتم تعملون ﴾ [النحل ١٦: ٣٢].

ويفول: ﴿الذين تتوفّهُم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السّلم ما كنّا نعمل من سوء بلى إنّ الله عليه ما كنتم تعملون \* فادخلوا أبواب جهنّم خلدين فيها فلبنس مشوى المتكبّريين ﴾ [النحل ١٦: ٢٨، ٢٩].

### [٣٠]

# باب الاعتقاد في كيفيّة نزول الوحي من عند الله بالكتب في الأمر والنهي

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ: اعتقادنا في ذلك أنّ بين عيني اسرافيل لوحاً ، فإذا أراد الله تعالى أن يتكلّم بالوحي ضرب اللوح جبين اسرافيل، فينظر (١) فيه فيقرأ ما فيه، فيلقيه إلى ميكائيل، ويلقيه ميكائيل إلى جبرئيل، فيلقيه جبرئيل إلى الأنبياء.

وأمّا الغشوة التي كانت تأخذ النبي بَيَنِي فإنها كانت تكون عند مخاطبة الله إيّاه حتى يثقل ويعرق (٢).

وأمّا جبرئيل فإنّه كان لا يدخل عليه حتى يستأذنه إكراماً له، وكان يقعد بين يديه قعدة العبد (٣).

(۱) في ق، س: فنظر.

(٢) في م، ق، س: حتى ينقل ويعرف.

(٣) في ر: العبيد.

### [41]

# باب الاعتقاد في نزول القرآن في ليلة القدر (١)

قال الشيخ \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في ذلك أنّ القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور (٢) ثمّ نزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة (٣) وأنّ الله عزّ وجلّ أعطى نبيّه عَيْنَ العلم جملة (١).

وقال له: ﴿ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رَّبِ زدني علماً ﴾ (٥).

وقال تعالى: ﴿لا تحرّك به لسانك لتعجل به \* إنّ علينا جمعه وقرءانه \* فإذا قرأنه فاتّبع قرءانه \* ثمّ إنّ علينا بيانه ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الباب بأكمله ليس في ق، س، اذ عُنون الفصل بهذا العنوان، ولكنّه تضمّن ما يأتي في باب الاعتقاد في القرآن.

<sup>(</sup>٢) العبارة في م: في ليلة واحدة إلى البيت المعمور.

<sup>(</sup>٣) عبارة: ثم انزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة، أثبتناها من ج وتصحيح الاعتقاد للشيخ المفيسد: ١٠٢، وبحسار الأنسوار ١٨: ٢٥٠. وراجع أصول الكسافي ٢: ٤٦٠ بساب النوادر ح ٦. وبدلها في م: ثم فرق في مدة أربعة وعشرين سنة، وكذا في متن ر ، ولكن كتب في هامشها - بشكل يصعب قراءته - ما أثبتناه في المتن.

<sup>(</sup>٤) في بحار الأنوار زيادة: واحدة.

<sup>(</sup>٥)طه ۲۰: ۱۱٤.

<sup>(</sup>٦) القيامة ٧٥: ١٦ \_ ١٩.

### [44]

# باب الاعتقاد في القرآن

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ : اعتقادنا في القرآن أنّه كلام الله، ووحيه، وتنزيله، وقوله، وكتابه.

وأنّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (۱). وأنّه القصص الحق (۲). وأنّه قول فصل، وما هو بالهزل (۲). وأنّ الله تعالى محدثه، ومنزله، وحافظه، وربّه (۱).

<sup>(</sup>١) في ج، ر زيادة: تنزيل من حكيم عليم. والعبارة اشارة إلى الآية ٤٢ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٢) اشارة إلى الآية ٦٢ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى الآية ١٣ من سورة الطارق.

<sup>(</sup>٤) في ج، ر زيادة: والمتكلم به.

### [44]

# باب الاعتقاد في مبلغ القرآن

قال الشيخ \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيّه محمد على هو ما بين الدفّتين، وهو ما في أيدي الناس، ليس بأكثر من ذلك، ومبلغ سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة.

وعندنا أنَّ الضحى وألم نشرح سورة واحدة، ولإيلاف وألم تركيف سورة واحدة (١٠).

ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب.

وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القرآن، وثواب من ختم القرآن كلّه (٢)، وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة، والنهي عن القِران بين سورتين في ركعة فريضة، تصديق لما قلناه في أمر القرآن وأنّ مبلغه ما في أيدي الناس.

وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كله في ليلة واحدة، وأنّه لا يجوز أن يختم في أقل من ثلاثة أيام، تصديق لما قلناه أيضاً (٣).

بل نقول: إنّه قد نزل الوحي الذي ليس بقرآن، ما لو جمع إلى القرآن لكان

<sup>(</sup>١) في رزيادة: والانفال والتوبة سورة واحدة .

<sup>(</sup>٢) راجع: ثواب الأعمال: ١٢٥ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) راجع: عيون اخبار الرضا مله التلام ٢: ١٨١، الكافي ٢: ٤٥١ باب في كم يقرأ القرآن ويختم.

مبلغه مقدار سبعة عشر ألف آية.

وذلك مثل قول جبرئيل للنبي ﷺ: "إنّ الله تعالى يقول لـك: يا محمد، دارِ خلقي الله على ال

ومثل قوله: «اتِّقِ شحناء الناس وعداوتهم» (٢).

ومثل قوله: «عِشْ ما شئت فإنك ميّت، وأحبب ما شئت فإنّك مفارقه، واعمل ما شئت فإنّك ملاقيه. وشرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّه كفّ الأذى عن الناس (۳).

ومثل قول النبي ﷺ: «ما زال جبرئيل يوصيني بالسواك حتى خفت أن أدرد وأحفر (1)، وما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه سيورّثه، وما زال يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها، وما زال يوصيني بالمملوك حتى ظننت أنّه لا يعتق به (٥).

ومثل قول جبرئيل - مبه النهم النبي المنتقط حين فرغ من غزوة الخندق: «يا محمد، إنّ الله يأمرك أن لا تصلّى العصر إلاّ ببني قريظة».

ومثل قوله ﷺ: «أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بأداء الفرائض» (١٠).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ٩٥ باب المداراة ح ٢. وفي ج، وهامش م زيادة مثلها أداري.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ٢٢٨ باب المراء والخصوصة ح ٩. والحديث بتهامه أثبتناه من ج، ر.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنّف في أماليه: ١٩٤ المجلس الحادي والأربعين ح٥، والخصال: ٧ باب الواحد ح ٢٠، باختلاف يسير.

<sup>(</sup>٤) في بعض النسخ: احتّى ظننت أنّه فريضة ا مكان ا حتى خفت ...١.

<sup>(</sup>٥) روى نحوه مسنداً المصنّف في أماليه: ٣٤٩، المجلس السادس والستين ح١.

<sup>(</sup>٦) رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ٩٦ باب المداراة ح ٤.

ومثل قوله ﷺ: "إنّ جبرئيل أتاني من قبل ربّي بـأمر قرّت به عيني، وفرح به صدري وقلبي، يقول: إنّ عليّاً أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين».

ممثل قوله ﷺ: "نزل على جبرئيل فقال: يا محمد، إنّ الله تعالى قد زوّج فاطمة عليّاً من فوق عرشه، وأشهد على ذلك خيار ملائكته، فزوّجها منه في الأرض، وأشهد على ذلك خيار أمّتك».

ومثل هذا (٢)كثير، كلّه وحي ليس بقرآن، ولو كان قرآناً لكان مقروناً به، وموصلاً إليه غير مفصول عنه (٢)كما كان أمير المؤمنين مبدائتهم جمعه، فلمّا جاءهم به قال: «هذا كتاب ربّكم كما أُنزل على نبيّكم، لم يزد فيه حرف، ولم ينقص منه حرف،

فقالوا: لا حاجة لنا فيه، عندنا مثل الذي عندك. فانصرف وهو يقول: ﴿فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فبئس ما يشترون ﴾ (١).

وقال الصادق على واحد، فرن من عند واحد على واحد، وقال الصادق على واحد، وإنها الاختلاف من جهة الرواة» (٥).

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً الكليني في الكافي ١: ١٨ كتاب العقبل والجهل ح ١٨، والمصنّف في أماليه: ٣٤١، المجلس الخامس والستين ح ٦، باختلاف يسير في اللفظ.

<sup>(</sup>٢) في م: ذلك.

<sup>(</sup>٣) في م، ق، س: منه.

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣: ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) رواه الكليني في الكافي ٢: ٤٦١ باب النوادر ح ١٢ باختلاف يسير. وصيغة الحديث في ر : ﴿ انزل من واحد على واحد، وانَّها الاختلاف وقع من جهة الرواية ».

وكلّ ما كان في القرآن مثل قوله : ﴿ لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَّ من الخسرين ﴾ (١) ومثل قوله تعالى: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ﴾ (١) ومثل قوله تعالى: ﴿ ولولا أن ثبّتنك لقد كدتَّ تركن إليهم شيئاً قليلاً \* إذاً لاذقنك ضعف الحيوة وضعف المهات ﴾ (١) وما أشبه ذلك، فاعتقادنا فيه أنّه نزل على (١) إيّاك أعني واسمعي يا جارة.

وكلّ ما كان في القرآن «أو» فصاحبه فيه بالخيار.

وكل ما كان في القرآن: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فهو في التوراة: يا أيَّها الساكين.

وما من آية أوّلها: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينِ آمنُوا ﴾ إلا ابن أبي طالب قائدها، وأميرها، وشريفها، وأوّلها.

وما من آية تسوق (٥) إلى الجنة إلا وهي في النبيّ والأثمّة - ملهم النلام - ، وفي أشياعهم وأتباعهم.

وما من آية تسوق (١) إلى النار إلا وهي في أعدائهم والمخالفين لهم.

وإن كانت الآيات (٧) في ذكر الأولين فإنّ كل ما كان فيها (٨) من خير فهو

<sup>(</sup>۱) الزمر ۳۹: ۲۵.

<sup>(</sup>٢) الفتح ٤٨: ٢.

<sup>(</sup>٣) الاسراء ١٧: ٧٤, ٧٥.

<sup>(</sup>٤) ليست في م، ق.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: تشوّق.

<sup>(</sup>٦) في بعض النسخ: تخوّف من.

<sup>(</sup>٧) في م: الآية.

<sup>(</sup>٨) العبارة في م ، ر : فان/ فها كان فيها.

جارٍ في أهل الخير (١) وما كان فيها من شرٌّ فهو جارٍ في أهل الشر (٢).

وليس في الأنبياء خير من النبيّ محمد على الأوصياء أفضل من أوصيائه، ولا في الأوصياء أفضل من أوصيائه، ولا في الأمم أفضل من هذه الأمّة الذين هم شيعة أهل بيته في الحقيقة دون غيرهم، ولا في الأشرار شرّ من أعدائهم والمخالفين لهم (٦).

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في ر: الجنة.

<sup>(</sup>٢) في ر: النار.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ر: والمخالفين من سائر الناس في الأمة.

### [48]

# باب الاعتقاد في الأنبياء والرسل والحجج (١) ميهم النام.

قال الشيخ \_ رحمه الله \_: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج صلوات الله عليهم أنّهم أفضل من الملائكة.

وقول الملائكة لله عز وجل لما قال لهم: ﴿إنّي جاعلٌ في الأرض خليفةً قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ﴿ (١) هو التمنّي فيها لمنزلة آدم - عبه النلام - ، ولم يتمنّوا إلاّ منزلة فوق منزلتهم، والعلم يوجب فضله (١).

قال الله تعالى: ﴿وعلَّم آدم الأسماء كلّها ثمَّ عرضهم على الملئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صدقين الواسبخنك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إنّك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنيّ أعلم غيب السّموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون (1).

فهذا كله يوجب تفضيل آدم على الملائكة، وهو نبي لهم، بقول الله تعالى:

<sup>(</sup>١) ليست في ق، س.

 <sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٣٠. وفي ر وهامش م اكملت الآية بقوله تعالى: ﴿ قال إنّي أعلم ما لا تعلمون﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ج وهامش م: الفضيلة.

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢: ٣١\_٣٣.

و الاعتقادات

## ﴿أنبتهم بأسماً تهم ﴾ .

ولما ثبت (١) تفضيل آدم على الملائكة (٢) أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، لقوله تعالى: ﴿فسجد الملـٰـئكةُ كلُّهم أجمعون﴾ (٣).

ولم يأمرهم الله بالسجود إلا لمن هو أفضل منهم، وكان سجودهم لله تعالى عبودية وطاعة ولآدم (١) إكراماً لما أودع الله صلبه من (٥) النبي والأثمة صلوات الله عليهم أجمعين.

وقال النبي ﷺ : «أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، ومن جميع الملائكة المقربين، ومن حملة العرش وأنا خير البريّة، وأنا سيّد ولد آدم (١٠).

وأمّا قوله تعالى: ﴿لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملئكة المقرّبون﴾ (٧) فليس ذلك بموجب لتفضيلهم على عيسى. وانّما قال تعالى ذلك، لأنّ الناس منهم من كان يعتقد الربوبية لعيسى ويتعبّد له وهم صنف من النصارى، ومنهم من عبد الملائكة وهم الصابئون وغيرهم، فقال الله عزّ وجلّ لن يستنكف المسيح والمعبودون دوني أن يكوا عباداً لي .

والملائكة روحانيون، معصومون، لا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: وعمّا يثبت.

<sup>(</sup>٢) العبارة في م، ج ، ق، س: ومما/ ولما يثبت تفضيل آدم على تفضيل (ليست في م، ج) الملائكة.

<sup>(</sup>٣) الحجر ١٥: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) العبارة في م: عبودية ولآدم طاعة، وفي ر: عبودية وطاعة لآدم، وفي ق، س اسقطت كلمة العبودية، واثبتت في الاولى: وطاعة، وفي الثانية: طاعة. وما أثبتناه هو الأنسب.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: في صلبه من أرواح النبي و ...

<sup>(</sup>٦) راجع: كمال الدين ١: ٢٦١ ح ٧، أمالي الصدوق: ١٥٧، المجلس الخامس والثلاثين ح١. «ومن حملة العرش» أثبتناها من ر

<sup>(</sup>٧) النساء ٤: ١٧٢.

يؤمرون. لا يأكلون، ولا يشربون، ولا يألمون (١)، ولا يسقمون، ولا يشيبون، ولا يمرمون. طعامهم وشرابهم (١) التسبيح والتقديس، وعيشهم من نسيم (١) العرش، وتلذذهم بأنواع العلوم. خلقهم الله (١) أنواراً وأرواحاً كها شاء وأراد، وكل صنف منهم يحفظ نوعاً مما خلق الله تعالى (٥).

وقلنا بتفضيل منن فضلناه عليهم، لأنّ الحال (١) التي يصيرون إليها (٧) أفضل من حال الملائكة. والله أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>۱) في هامش ر: ينامون.

<sup>(</sup>٢) ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٣) في ق: تسنيم.

<sup>(</sup>٤) في ج، وهامش ر: زيادة بقدرته.

<sup>(</sup>٥) الله تعالى، أثبتناها من ر.

<sup>(</sup>٦) في هامش ر: العاقبة.

<sup>(</sup>٧) في م، ج زيادة: من أنواع ما خلق الله أعظم و ...

### [40]

# باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء عليم التلامد

قال الشيخ ـ رحمة الله عليه \_: اعتقادنا في عددهم أنّهم مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي، ومائة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصي (١)، لكل نبي منهم وصي أوصى إليه بأمر الله تعالى.

ونعتقد فيهم أنّهم جاءوا بالحق من عند الحق. وأنّ (٢) قولهم قول الله تعالى، وأمرهم أمر الله تعالى، وطاعتهم طاعة الله تعالى، ومعصيتهم معصية الله تعالى. وأمرهم معهم الله عن الله تعالى وعن وحيه.

وأنّ سادة الأنبياء خمسة الذين عليهم دارت الرحى (٢) وهم أصحاب الشرايع، وهم أولو العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، صلوت الله عليهم أجعين.

وأنّ محمداً سيّدهم وأفضلهم، وأنّه (١) جاء بالحق وصدّق المرسلين. وأنّ الذين كذبوا لذائقوا العذاب الأليم (٥)، وأنّ الذين عامنوا به وعزّروه ونصروه

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) في م، ق: فان.

<sup>(</sup>٣) في م: دار الوحي. وراجع الكافي ١: ١٣٣ باب طبقات الأنبياء والرسل ح٣.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من م، ج.

<sup>(</sup>٥) اشارة إلى الآيتين ٣٧، ٣٨ من سورة الصافّات.

واتَّبعوا النُّور الذي أُنزل معه أولئك هُم المفلحون ﴾ (١) الفائزون.

ويجب أن نعتقد أنّ الله تعالى لم يخلق خلقاً أفضل من محمد والأثمة، وأنّهم أحبّ الخلق إلى الله، وأكرمهم عليه (٢)، وأوّلهم إقراراً به لما أخذ الله ميشاق النبيين ﴿ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى ﴾ (٣).

وأنَّ الله تعالى بعث نبيَّه محمداً عِن إلى الأنبياء في الذرّ.

وأنّ الله تعالى أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته نبيّنا، وسبقه إلى الإقرار به.

وأنّ (٤) الله تعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته (٥) ملهم النلام. وأنّه لولاهم لما خلق الله السماء والأرض، ولا الجنّة ولا النار، ولا آدم ولا حواء، ولا الملائكة ولا شيئاً ممّا خلق (١)، صلوات الله عليهم أجمعين.

واعتقادنا أنّ حجج الله تعالى على خلقه بعد نبيّه محمد على الأثمّة الاثنا عشر: أوّلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ على بن الحسين، ثمّ محمد بن على، ثمّ جعفر بن محمد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ على بن موسى، ثمّ محمد بن على، ثمّ على بن محمد، ثمّ الحسن بن على، ثمّ محمد بن الحجمة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه، صلوات الله عليهم الحسن الحجمة القائم صاحب الزمان خليفة الله في أرضه، صلوات الله عليهم

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) ليست في م، ج.

<sup>(</sup>٣) الأعراف ٧: ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) في م: فان، وفي ر: ونعتقد أنَّ.

<sup>(</sup>٥) في س: نبيّه.

<sup>(</sup>٦) العبارة في م: ولا الملاتكة ولا الأشياء

الاعتقادات

أجمعين (١).

واعتقادنا فيهم:

أنهم أولوا الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم.

وأنّهم الشهداء على الناس.

وأنّهم أبواب الله، والسبيل إليه، والأدلاء عليه.

وأنبهم عيبة علمه، وتراجمة وحيه (٢) وأركان توحيده.

وأنّهم معصومون من الخطأ والزلل.

وأنّهم الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

وأنّ لهم المعجزات والدلائل.

وأنَّهم أمان لأهل الأرض، كما أنَّ النجوم أمان لأهل السماء.

وأنّ مثلهم في هذه الأمّة كسفينة نوح أو كباب حطّة.

وأنّهم عباد الله المكرمون الّذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

ونعتقد فيهم أنّ حبّهم إيهان، وبغضهم كفر.

وأنّ أمرهم أمر الله تعالى، ونهيهم نهي الله تعالى، وطاعتهم طاعة الله تعالى، ووليهم ولي الله تعالى، وعدوهم عدو الله تعالى، ومعصيتهم معصية الله تعالى.

ونعتقد أنّ الأرض لا تخلو من حجّة لله على خلقه، إمّا ظاهر مشهور أو خائف مغمور.

<sup>(</sup>١) اختصرت الفقرة في م كما يلي: ثم الحسين، إلى صاحب الزمان - مليهم التلام - . وزيد فيها وهم خلفاء الله في أرضه . وفي ر : ثم محمد بن الحسن الخلف الحجة القائم بأمر الله صاحب الزمان الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار ، خليفة الله ....

<sup>(</sup>٢) وتراجمة وحيه، لبست في ق، س.

ونعتقد أنَّ حجَّة الله في أرضه، وخليفته على عباده في زماننا هذا، هو القائم المنتظر محمد بن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأنّه هو الذي أخبر به النبي عن الله عزّ وجلّ باسمه ونسبه. وأنّه هو الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً وظلماً.

وأنّه هو الذي يظهر الله به دينه، ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون.

وأنّه هو الذي يفتح الله على يديه مشارق الأرض ومغاربها، حتى لا يبقى في الأرض مكان إلاّ نودي فيه بالأذان، ويكون الدين كلّه لله تعالى.

وأنّه هو المهدي الذي اخبر به النبي ﷺ أنّه (۱) إذا خرج نزل عيسى بن مريم عبدالنلام فصلّى خلفه، ويكون المصلّي (۱) إذا صلّى خلفه كمن كان (۱) مصلّياً خلف رسول الله، لأنّه خليفته.

ونعتقد أنّه لا يجوز أن يكون القائم غيره، بقي في غيبته ما بقي، ولو بقي في غيبته ما بقي، ولو بقي في غيبته عمر الدنيا لم يكن القائم غيره، لأنّ النبيّ بين والأثمة عمر الدنيا لم يكن القائم غيره، لأنّ النبي بين والأثمة عمر الدنيا لم يكن القائم غيره، لأنّ النبي بين والأثمة عليهم.

وقد أخرجت هذا الفصل من (٦) كتاب الهداية (٧).

<sup>(</sup>١) في م: وانّه.

<sup>(</sup>٢) ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٣) كمن كان، ليست في م.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من ر.

<sup>(</sup>٥) في م الفقرة كما يلي: وباسمه ونسبه نصّوا به وبشّروا.

<sup>(</sup>٦) في ر، س: في.

<sup>(</sup>٧) الهداية: ٧.

### [٢٦]

## باب الاعتقاد في العصمة

قال الشيخ أبو جعفر \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة صلوات الله عليهم أنّهم معصومون مطهرون من كل دنس، وأنّهم لا يذنبون ذنباً، لا صغيراً ولا كبيراً، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم (١).

واعتقادنا فيهم أنّهم موصوفون بالكمال والتمام (٢) والعلم من أوائل أمورهم إلى أواخرها، لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان (٣) ولا جهل.

<sup>(</sup>١) في ج، ر زيادة: ومن جهلهم فهو كافر.

<sup>(</sup>٢) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من ج ، ر.

### [44]

# باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض

قال الشيخ أبو جعفر ـ رضي الله عنه ـ: اعتقادنا في الغلاة والمفوضة أنهم كفّار بالله تعالى، وأنّهم أشرّ من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحرورية (١) ومن جميع أهل البدع والأهواء المضلّة، وانّه ما صغّر الله جلل جلاله تصغيرهم شيء.

وقال الله تعالى: ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتُب والحكم والنَّبوَّة ثمّ يقول للنّاس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربَـٰ نيّين بها كنتم تعلّمون الكتُب وبها كنتم تدرسون \* ولا يأمركم أن تتَّخذوا الملتكة والنَّبيّين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون ﴾ (٢).

وقال الله تعالى: ﴿ لا تغلوا في دينكم ﴾ (٣).

واعتقادنا في النبي بَيِنَ أنه سم في غزوة خيبر (١)، فها زالت هذه الأكلة تعاده حتى قطعت أبهره (٥) فهات منها.

<sup>(</sup>١) في ق: والحروبية. وفي ر زيادة: الحربية/ الحروبية والنورية.

<sup>(</sup>٢) آل عمران ٣: ٧٩, ٨٠.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) في س: حنين.

<sup>(</sup>٥) الأبهر: عرق في الظهر، وقيل في القلب إذا انقطع مات.

وأمير المؤمنين مده التلام قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه الله، ودفن بالغري. والحسن بن علي ملها الشلام سمته امرأته جعدة بنت الأشعث الكندي، فهات من ذلك.

والحسين بن علي - ملهه النهم - قتل بكربلاء، وقاتله سنان بن أنس لعنه الله (۱).

وعلي بن الحسين سيد العابدين - مبه النهم سمة الوليد بن عبد الملك فقتله. والباقر محمد بن علي - مبه النهم سمة إبراهيم بن وليد فقتله. والصادق - مبه المنصور فقتله (۲).

وموسى بن جعفر ـ ملبها التلام ـ سمّه هارون الرشيد فقتله.

والرضاعلي بن موسى - مبها التلام - قتله المأمون بالسم.

وأبو جعفر محمد بن علي - ملها النام - قتله المعتصم بالسم .

وعلي بن محمد مب التلام قتله المعتضد (٣) بالسم.

(١) في م: قتله بكربلاء سنان لعنه الله.

(٢) في م: والصادق - مله السلام - قتله المنصور بالسم.

(٣) اثبتناها من م، وفي النسخ: المتوكل. والظاهر أنّ أغلب المصادر التاريخية تثبت أنّ وفاته - مله التلام - كانت سنة ٢٥٤ وهو يوافق ملك المعتز، بل صرّح بعضهم أنّه - عليه التلام - توفّي في أيامه بينها بويع المعتضد سنة ٢٧٩ وهلك سنة ٢٨٩. راجع تاريخ اليعقوبي ٢:٣٠٥، الكامل لابن الاثير ٧: ١٨٩، اعلام الورى: ٣٥٥ كشف الغمة ٢: ٣٧٥.

ويحتمل أن تكون تصحيف المعتمد، لقرب عهد الامام بملكه، ولأنّ هناك قولاً بذلك قد نسب إلى الصدوق بالذات، راجع المناقب لابن شهر آشوب ٤: ٢٠١.

والحسن بن علي العسكري - مبه النعم - قتله المعتمد (١) بالسم.

واعتقادنا في ذلك أنّه جرى عليهم على الحقيقة، وأنّه ما شبّه للناس أمرهم كما يزعمه من يتجاوز الحدّ فيهم (٢)، بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة والصحة، لا على الحسبان والخيلولة، ولا على الشك و الشبهة. فمن زعم أنّهم شبّهوا، أو واحد منهم، فليس من ديننا على شيء، ونحن منه برآء.

وقد أخبر النبي عَيَّظُ والأئمة عليه النام أنّهم مقتولون، فمن قال إنّهم لم يقتلوا فقد كذّبهم، ومن كذّبهم فقد كذّب الله وكفر به وخرج من الإسلام، ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرين ﴾ (٦).

وكان الرضا مبالتهم يقول في دعائه:

«اللَّهمّ إنّي أبرأ إليك من الحول والقوّة، فلا حول ولا قوّة إلّا بك (١٠).

اللَّهم إنَّي أبرأ إليك من الَّذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بحق.

اللَّهِم إِنَّي أَبِرا إليك من الَّذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا.

اللَّهم لك الخلق (٥) ومنك الأمر، وإيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين.

اللَّهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأوّلين وآبائنا الآخرين.

اللّهم لا تليق الربوبية إلاّ بك، ولا تصلح الألهية إلاّ لك، فالعن النصاري الّذين صغّروا عظمتك، والعن المضاهين لقولهم من بريّتك.

<sup>(</sup>١) في م: المتوكل.

<sup>(</sup>٢) في ر ، ج زيادة: من الناس.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) صدر الدعاء أثبتناه من ر ، ج، وبحار الأنوار ٢٥: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) في ر: الحمد، وفي هامشها: الخلق.

اللَّهم إنّا عبيدك وأبناء عبيدك، لا نملـك لأنفسنا ضرّاً ولا نفعاً ولاموتاً ولا حياة ولا نشوراً.

اللّهم من زعم أنّنا أرباب فنحن إليك منه براء، ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك (١) منه براء كبراءة عيسى عبدالنلام. من النصاري.

اللهم إنّا لم ندعهم إلى ما يزعمون، فلا تـواخذنا بها يقـولون واغفر لنا ما يزعمون(٢).

﴿ رَبِّ لا تَـذَرُ على الأرض من الكافرين ديَّاراً \* إنَّك إن تـذرهم يضلُّوا عبادك ولا يلدوا إلاّ فاجراً كفّاراً ﴾ (٣).

ورُوي عن زرارة أنّه قال، قلت للصادق - مبه النهم -: إنّ رجلاً من ولد عبد الله بن سبأ يقول بالتفويض،

قال ـ مبه النلام ـ : "وما التفويض ؟ قلت : يقول : إنّ الله عزّ وجلّ خلق محمداً بَيْنِ وعليّاً ـ مبه النلام ـ ثمّ فوض الأمر (١) إليها، فخلقا، ورزقا، وأحييا، وأماتا.

فقال: «كذب عدو الله، إذا رجعت إليه فاقرأ عليه الآية التي في سورة الرعد أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم قل الله خلق كل شيء وهو الواحد الفهّر (٥). فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بها قال الصادق عبدالنهم فكأنّها ألقمته حجراً، أو قال: فكأنّها خرس.

<sup>(</sup>١) أثبتناها من ق، ج.

<sup>(</sup>٢) ﴿وَاغْفُر لَنَا مَا يَزْعُمُونَ ۗ أَثْبَتْنَاهَا مِنْ رَ ، جَ، وفي بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٣: ﴿وَاغْفُر لَنَا مَا يَدْعُونَ ۗ.

<sup>(</sup>۳) نوح ۷۱: ۲۲، ۲۷.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من م، ج.

<sup>(</sup>٥) الرعد ١٣: ١٦.

<sup>(</sup>٦) بها قال الصادق عليه التلامد، ليست في ق، س.

وقد فوض الله تعالى إلى نبيه على أمر دينه، فقال: ﴿ وَمَا مَا تُلَكُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهُ كُمُ عنه فانتهوا ﴾ (١) وقد فوض ذلك إلى الأنه، ملهم النلام..

وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم (٢) مشاخ قم وعلماءهم إلى القول بالتقصير.

وعلامة الحلاجية من الغلاة دعوى التجلّي (٢) بالعبادة مع تديّنهم (١) بترك الصلاة وجميع الفرائض، ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمئ، ودعوى اتباع الجنّ (٥) لهم، وأنّ الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء عليهم التلام.

ومن علاماتهم أيضاً دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه (١) إلا الدغل وتنفيق الشبه والرصاص على المسلمين (٧).

(١) الحشر ٥٩: ٧.

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ زيادة: إلى، وهي في غير محلّها.

<sup>(</sup>٣) في بعض النسخ: التحلّي.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من ج، وفي النسخ: دينهم.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: (ودعوى انطباع الحق) مكان (ودعوى اتباع الجنّ).

<sup>(</sup>٦) في ر زيادة : شيئاً.

<sup>(</sup>٧) راجع البحار ٢٥/ ٣٤٢.

#### [44]

#### باب الاعتقاد في الظالمين

قال الشيخ\_رحمه الله\_: اعتقادنا فيهم أنّهم ملعونون، والبراءة منهم واجبة. قال الله تعالى: ﴿وما للظَّالمين من أنصار﴾ (١).

وقال الله تعالى: ﴿ومن أظلم ممَّن افترى على الله كذباً أُولئكَ يعرضون على ربِّهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظّالمين \* اللّذين يصدُّون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ (٢).

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ان سبيل الله في هذا الموضع على بن أبي طالب مدالتهم.

والأثمّة في كتاب الله تعالى إمامان (٦): إمام هدى (١)، وإمام ضلالة.

قال الله تعالى: ﴿وجعلنهم أئمة بهدون بأمرنا ﴾ (٥).

وقال الله تعالى: ﴿وجعلنهم أَنمّة يدعون إلى النّار ويوم القيْمة لا ينصرون \* وأتبعنْهم في أَلمُذه الدُّنيا لعنة ويوم القيْمة هم من المقبوحين (١٠).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱: ۱۸\_۱۹.

<sup>(</sup>٣) العبارة في م، ج: على بن أبي طالب مله التلام والأثمة، وفي كتاب الله تعالى إمامان.

<sup>(</sup>٤) أثبتناها من ج، وهامش ر ، وبحار الأنوار ٢٧: ٦٠، وفي النسخ: عدل.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء ٢١: ٧٣.

<sup>(</sup>٦) القصص ٢٨: ٤١، ٤٢.

ولمّا نزلت هذه الآية ﴿واتّقوا فتنةً لا تصيبنّ الّذين ظلموا منكم خاصّةً ﴾ (١) قال النبي ﷺ : «من ظلم عليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي، فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء قبلي».

ومن توتَّىٰ ظالماً فهو ظالم.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تتّخذوا ءاباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبُّوا الكفر على الإيمان ومن يتولَّم منكم فأولئك هم الظَّلمون ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿ومن يتولَّم منكم فإنَّه منهم إنَّ الله لا يهدي القوم الظَّلْمين﴾(٣).

وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تتولُّوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفّار من أصحب القبور ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادًّ الله ورسوله ولو كانوا آباء هم أو أبناء هم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيهان ﴾ (٥٠).

وقال تعالى: ﴿ ولا تركنوا إلى الَّذين ظلموا فتمسَّكم النَّار ﴾ (١).

والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فمن ادّعى الإمامة وليس بإمام فهو ظالم ملعون ، ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون.

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) التوبة ٩: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ١٥.

<sup>(</sup>٤) المتحنة ٦٠: ١٣.

<sup>(</sup>٥) المجادلة ٥٨: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) هود ۱۱: ۱۱۳.

وقال النبي ﷺ: «من جحد عليّاً إمامته بعدي فقد جحد نبوّي، ومن جحد نبوّي، ومن جحد نبوّي فقد جحد الله ربوبيته» (١).

وقال بَيْنَ لعلي - مبه التلام -: (يا علي، أنت المظلوم بعدي، من ظلمك فقد ظلمني، ومن أنصفك فقد أنصفني، ومن جحدك فقد جحدنى، ومن والاك فقد والاني، ومن عاداك فقد عاداني، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاك فقد عصاني».

واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليه النباء (٢).

واعتقادنا فيمن أقرّ بأمير المؤمنين (٣) وأنكر واحداً من بعده من الأئمة أنّه بمنزلة من أقرّ بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة نبيّنا محمد على الأنبياء وأنكر نبوّة نبيّنا محمد الله عنها الأنبياء وأنكر نبوّة المنزلة من أقرّ بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة نبيّنا محمد المنظمة الله المناسبة المناسب

وقال الصادق عيه النام : «المنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا» (٥).

وقال النبي ﷺ : « الأئمة من بعدي اثنا عشر، أوّلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وآخرهم القائم، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي، من أنكر واحداً منهم فقد أنكرني، (١).

وقال الصادق ميه التلام : «من شكّ في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر».

<sup>(</sup>١) نحوه رواه مسنداً المصنّف في معانى الأخبار: ٣٧٢ باب معنى وفاء العباد ح١.

<sup>(</sup>٢) العبارة في م: من جحد جميع الأنبياء، وفي س: من جحد نبوّة الأنبياء. وفي م زيادة، وأنكر نبوّة محمد يَقِيّ .

<sup>(</sup>٣) في م، ق زيادة: وجحد.

<sup>(</sup>٤) العبارة في م: انّه بمنزلة من أنكر بجميع (كذا) الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) الحداية: ٧.

<sup>(</sup>٦) كمال الدين ١: ٢٥٨ ح٣.

وقال أمير المؤمنين ـ مبه النهم ـ : «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي، حتى إنّ عقيلاً كان يصيبه الرمد فيقول: لا تذروني حتى تذروا عليّاً، فيذروني وما بي رمد».

واعتقادنا فيمن قاتل عليّاً ـ مله النهم قرل النبي عليه الله عليّاً فقد قاتل عليّاً فقد قاتل عليّاً فقد قاتلني، ومن حارب عليّاً فقد حاربني، ومن حاربني فقد حارب الله ».

وقوله ﷺ لعلي وفاطمة والحسن والحسين ملهم التلام : «أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم» (١٠).

وأمّا فاطمة صلوات الله عليها فاعتقادنا فيها أنّها سيدة نساء العالمين من الأوّلين والآخرين، وأنّ الله يغضب لغضبها، ويرضى لرضاها (٢) وأنّها خرجت من الدنيا ساخطة على ظالميها وغاصبيها ومانعى إرثها (٣).

وقال النبي ﷺ: «إنّ فاطمة بضعة منّي، من آذاها فقد آذاني، ومن غاظها فقد غاظها فقد عاظني (٤) ومن سرّها فقد سرّني، (٥).

وقال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ فَاطَمَة بِضِعَة مَنِّي، وهِي روحي الَّتي بين جنبي، يسوؤني ما ساءها، ويسرِّني ما سرِّها» (١٠).

واعتقادنا في البراءة أنَّها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الانداد الأربعة (٧)

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنّف في عيون اخبار الرضا - علبه السّلام - ٢: ٥٩ ح ٢٢٣، والطوسي في أماليمه .٣٤٥:١

<sup>(</sup>٢) في م، ر: زيادة: ﴿ وَانَّ الله فطمها وفطم من أحبَّها من النار ٩.

<sup>(</sup>٣) العبارة في م،ر ، ج: ومن نفى ارثها من أبيها.

<sup>(</sup>٤) في رزيادة: ومن عصاها فقد عصاني.

<sup>(</sup>٥)، (٦) راجع: أمالي الصدوق: ٣٩٣، معاني الأخبار: ٣٠٢، عيون أخبار الرضا- عليه السلام- ٢٠٢، أمالي المفيد: ٢٥٩، أمالي الطوسي ٢:٢٤.

<sup>(</sup>٧) العبارة في م ، ر : الأوثان الأربعة: يغوث ويعوق ونسر وهبل، والانداد الأربع (وفي البحار ٧: ٢٠٣ والاناث الاربع) اللات والعزى ومناة والشعرى، وعنّ عبدهم.

ومن جميع أشياعهم وأتباعهم، وأنّهم شرّ خلق الله.

ولا يتم الإقرار بالله وبرسوله (١) وبالأثمة إلا بالبراءة من أعدائهم.

واعتقادنا في قتلة (٢) الأنبياء وقتلة الأئمة أنّهم كفّار مشركون مخلدون في أسفل درك من النار.

ومن اعتقد فيهم غير ما ذكرناه فليس عندنا من دين الله في شيء (٣).

(١) في ق، س: وبرسله.

<sup>(</sup>٢) في م: قاتل، وكذا التي بعدها.

<sup>(</sup>٣) في ق، ر زيادة: والله أعلم.

#### [44]

#### باب الاعتقاد في التقية

قال الشيخ ـ رحمه الله ـ: اعتقادنا في التقيّة أنّها واجبة، من تركها كان بمنزلة من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة (١٠).

وقيل للصادق مبالتهم: يا ابن رسول الله، انّا نرى في المسجد رجلاً يعلن بسب أعدائكم ويسمّيهم. فقال: «ما له لعنه الله يعرض بنا».

وقال الله تعالى: ﴿ولا تسبُّوا الَّذين يدعون من دون الله فيسبُّوا الله عدواً بغير علم ﴾ (٢).

قال الصادق ـ مبه النهم في تفسير هذه الآية: «لا تسبّوهـم فانّهم (٣) يسبّون عليك (١).

وقال عبه التلام : "من سبّ ولي الله فقد سبّ الله".

وقال النبي عِين لعلي: «من سبّك ـ يا علي ـ فقد سبّني، ومن سبّني فقد

<sup>(</sup>١) العبارة في م: كان كمن ترك الصلاة.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من ر ، وهامش م. وفي بعض النسخ: فُلانَهم فيسبّوا عليكم.

<sup>(</sup>٤) في م زيادة: فلما نزلت الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: « لا تسبّوا علياً، فانّ ذاته ممسوس بذات الله».

سبّ الله تعالى (١).

والتقيّة واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم - مبه النام - ، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله ودين الإمامية (٢) وخالف الله ورسوله والأئمّة.

وسئل الصادق عن قول الله عز وجل ﴿إِنَّ أَكْرِمُكُم عند الله أَتَقْكُم﴾ قال: «أعملكم بالتقية» (٣).

وقد أطلق الله تبارك وتعالى إظهار موالاة الكافرين في حال التقية.

وقال تعالى: ﴿ لا يتّخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ﴾ (1).

وقال: ﴿لا ينهٰكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبرُّوهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحبُّ المقسطين \* إنَّما ينهٰكم الله عن اللذين فتلوكم في الدّين واخرجوكم من ديلركم وظلهروا على إخراجكم أن تولّوهم ومن يتوهم فأولئك هم الظلمون ﴾ (٥).

وقال الصادق عبه النام: «إنّي الأسمع الرجل في المسجد وهو يشتمني، فأستر منه بالسارية كي لا يراني» (٦).

<sup>(</sup>١) راجع عيون أخبار الرضا عليه المتلام ٢: ٦٧ ح ٣٠٨، أمالي الصدوق: ٨٧ ح ٢. وفي م زيادة: ومن سبّ الله كبّه الله على منخريه يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) في ق، ر: الأثمة.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً الطوسي في أماليه ٢: ٢٧٤. والآية الكريمة في سورة الحجرات ٤٩: ١٣. وفي ق، ر: «اعلمكم».

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٣: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) المتحنة ٦٠: ٨.٨.

<sup>(</sup>٦) رواه مسنداً البرقي في المحاسن: ٢٦٠ كتاب مصابيح الظلم ح ٣١٤.

وقال ـ مله النلام ـ : «خالطوا الناس بالبرّانية، وخالفوهم بالجوّانية، ما دامت الامرة صبيانيّة» (١).

وقال مبالتلام : «الرياء مع المؤمن شرك، ومع المنافق في داره عبادة» (٢).

قال على - مبه النام - : «من صلّى معهم في الصف الأوّل، فكأنّما صلّى مع رسول الله في الصف الأوّل» (٣).

وقال \_مبه النام .: «عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلّوا في مساجدهم» (٤).

وقال ميه التلم : «كونوا لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً» (٥).

وقال مبه التلام: (رحم الله عبداً حبّبنا إلى الناس، ولم يبغّضنا إليهم) (٢).

وذكر القصّاصون عند الصادق، فقال عبه النهم: «لعنهم الله يشنّعون علينا».

وسئل ميه النام عن القُصَّاص، أيحل الاستماع لهم؟ فقال: (١٧).

وقال ميه الناطق عن أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس، (٧).

وسئل الصادق عن قول الله عز وجلّ : ﴿ الشُّعراء يتَّبعهم الغاوون ﴾ (^) قال:

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ١٧٥ باب التقية ح ٢٠.

<sup>(</sup>٢) الهداية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ١: ٢٥٠ باب الجماعة وفضلها ح ١١٢٦.

<sup>(</sup>٤)\_(٦) راجع: الكافي ٢: ١٧٤ ح ١، أمالي الطوسي ٢: ٥٥، فضائل الشيعة : ١٠٢ ح ٣٩.

<sup>(</sup>٧) رواه مسنداً المصنف في عيون أخبار الرضا ١: ٣٠٤ ح ٦٣، والكليني في الكافي ٦: ٤٣٤ ح ٢٤.

<sup>(</sup>۸) الشعراء ۲۲: ۲۲٤.

.....الاعتقادات

11.

دهم القُصَّاص).

وقال النبي بَيَّيِّ: «من أتى ذا بدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام» (١). واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء (٢) من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في جميع أمور الدين.

#### [٤٠]

# باب الاعتقاد في آباء النبي عِيْنَ (")

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ : اعتقادنا في آباء النبي (1) أنهم مسلمون من آدم إلى أبيه عبد الله، وأن أبا طالب كان مسلماً ، وأمّه آمنة بنت وهب كانت مسلمة. وقال النبي على الله المرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم المروي أن عبد المطلب كان حجة و أبا طالب كان وصية (٥).

(١) الفقيه ٣: ٣٧٥ باب معرفة الكبائر ح ١٧٧١.

<sup>(</sup>٢) في ر، ج زيادة: واحد.

<sup>(</sup>٣) (٤) في ر زيادة: وعلي مله التحم.

<sup>(</sup>٥) ق، س: وروي أنّ عبد المطلب كانت حجة أبا طالب ووصيّه، وفي ر: انّ عبد الله كانت حجة ... وما أثبتناه من ج وبحار الأنوار ١١٧: ١١٧.

#### [[13]

#### باب الاعتقاد في العلوية

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ: اعتقادنا في العلوية أنّهم (١) آل رسول الله، وأنّ مودّتهم واجبة، لأنّها أجر النبوّة (٢).

قال عزّ وجلّ: ﴿قُلُ لا أُسئلكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربي ﴾ (٣).

والصدقة عليهم محرّمة، لأنّها أوساخ (١) أيدي الناس وطهارة لهم، إلاّ صدقتهم لامائهم وعبيدهم، وصدقة بعضهم على بعض.

وأمّا الزكاة فإنّها تحل لهم اليوم (٥) عوضاً عن الخمس، لأنّهم قد منعوا منه.

واعتقادنا في المسيء منهم أنّ عليه ضعف العقاب، وفي المحسن منهم أنّ له ضعف الثواب.

وبعضهم أكفاء بعض، لقول النبي بَيِن حين نظر إلى بنين وبنات علي وجعفرابني أبي طالب: (بناتنا كبنينا، وبنونا كبناتنا) (١).

وقال الصادق مبه التلام: «من خالف دين الله، وتولَّى أعداء الله، أو عادى أولياء الله، فالبراءة منه واجبة، كائناً من كان، من أيّ قبيلة كان».

<sup>(</sup>١) في ر زيادة: من.

<sup>(</sup>٢) في ح: الرسالة.

<sup>(</sup>٣) الشوريٰ ٤٢: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) في ر، ج زيادة: ما في.

<sup>(</sup>٥) أثبتناها من ر.

<sup>(</sup>٦) رواه مرسلاً المصنف في الفقيه ٣: ٢٤٩ باب الاكفاء ح ١١٨٤. وفي بعض النسخ: بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا.

١١٢

وقال أمير المؤمنين -عبه التلام - لابنه محمد بن الحنفية: «تواضعك في شرفك أشرف لك من شرف آبائك».

وقال الصادق ـ عبه التلام ـ : «ولايت ي لأمير المؤمنين ـ عبه النلام ـ أحبّ إليّ من ولادتي منه».

وسئل الصادق - مب التلام - عن آل محمد، فقال: «آل محمد من حرم على رسول الله نكاحه» (۱).

وقال الله عز وجل : ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا في ذرّيتهما النّبوّة والكتّب فمنهم مُهتد وكثير منهم فاسقون ﴾ (٢).

وسئل الصادق عبدالتلام عن قول الله عزّ وجل ﴿ثمَّ أورثنا الكتُب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُّقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴾ فقال: «الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حق الإمام، والمقتصد العارف بحق الإمام، والسابق بالخيرات باذن الله هو الإمام» (٣).

وسأل إسهاعيل أباه الصادق عبه التلام، فقال: ما حال المذنبين منا؟ فقال عبه التلام: ﴿ ليس بأمانيّكم ولا أمانيّ أهل الكتاب من يعمل سُوءاً يجز به ﴾ (١).

وقال أبو جعفر الباقر عبه النهم ـ في حديث طويل ـ: «ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحبّ الخلق إلى الله أتقاهم له وأعملهم بطاعته. والله ما يتقرّب إلى الله عزّ وجلّ ثناؤه إلاّ بالطاعة، ما معنا براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجّة. من

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في معاني الأخبار: ٩٣ باب معنى الآل ح ١.

<sup>(</sup>٢) الحديد ٥٧: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنف في معاني الأحبار: ١٠٤ باب معنى الظالم لنفسه ح ٢. والآية الكريمة في سورة فاطر ٣٥: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنف في عيون أخبار الرضا عليه التلام - ٢: ٢٣٤ ح ٥. والآية الكريمة في سورة النساء ٤: ١٢٣.

كان لله مطيعاً فهـو لنا وليّ، ومن كان لله عـاصياً فهو لنا عـدوّ. ولا تنال ولايتنا إلّا بالورع والعمل»(١٠).

وقال نوح - مله النهم - : ﴿ رَبِّ إِنَّ ابني من أهلي وإنَّ وعدك الحقُّ وأنت أحكم الحُكَّم عن \* قال يا نوح إنّه ليس من أهلك إنّه عملٌ غير صالح فلا تسئلن ما ليس لك به علم إنّي أعظك أن تكون من الجهلين \* قال ربّ إنّي أعوذ بك أن أسئلك ما ليس لي به علم وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من الخسرين ﴾ (١).

وسئل الصادق مبه النه عن قوله تعالى: ﴿ ويوم القيمة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مُسودًة أليس في جهنّم مشوى للمتكبّرين والله ومرام وليس بإمام ويل قيل: وإن كان علويّاً فاطميّاً؟ قال: «وإن كان علويّاً فاطميّاً» (٣).

وقال الصادق عبدالنهم: «ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المِطْمَر». قيل: فأي شيء المِطْمَر؟ قال: الذي تسمّونه التُّرَّ، فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه وإن كان علويّاً فاطمياً» (٤).

وقال الصادق مبه النهم لأصحابه (٥) في ابنه عبد الله: «إنّه ليس على شيء ممّا أنتم عليه، وإنّي أبرأ منه، برئ الله منه».

<sup>(</sup>١) رواه مسنداً المصنف في أماليه: ٤٩٩ المجلس الحادي والتسعين ح ٣، والكليني في الكافي ٢: ٦٠ باب الطاعة والتقوى ح ٣.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱: ۵۵ ـ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) رواه مسنداً المصنّف في ثواب الأعمال: ٢٥٤ باب عقاب من ادّعى الامامة ح ١. والآية الكريمة في سورة الزمر ٣٩: ٦٠.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنّف في معاني الأخبار: ٢١٢. وفي النسخ كافة: «المضمر» بدل «المطمر»، و «البراءة» بدل «التُّرَّ» وهو تصحيف بيّن. والمِطمَر - بكسر الميم الاولى وفتح الثانية - الخيط الذي يقوم عليه البناء، ويسمى التُّرَّ أيضاً. مجمع البحرين ٣: ٣٧٧، النهاية لابن الاثير ٣: ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) أثبتناها من ر ، ج.

#### [ **\ \ Y** ]

## باب الاعتقاد في الأخبار المفسّرة والمجملة

قال الشيخ - رضي الله عنه -: اعتقادنا في الحديث المفسّر أنّه يحكم على المجمل، كما قال الصادق - مده النام - .

#### [24]

#### باب الاعتقاد في الحظر والإباحة

قال الشيخ ـ رضي الله عنه ـ: اعتقادنا في ذلك أنّ الأشياء كلّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي.

#### [{\\ \\ \]

## باب الاعتقاد في الأخبار الواردة في الطب

قال الشيخ أبو جعفر \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطبأنّها على وجوه:

منها: ما قيل على هواء مكَّة والمدينة، فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية.

ومنها: ما اخبر به العالم ـ مله النلام ـ على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه منه.

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس.

ومنها: ما وقع فيه سهو من ناقله (١).

ومنها: ما حفظ بعضه ونسى بعضه.

وما روي في العسل أنّه شفاء من كل داء (٢) فهو صحيح، ومعناه أنّه شفاء من كل داء بارد .

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير (٢) فإنّ ذلك إذا كان

<sup>(</sup>١) العبارة بأكملها ليست في م، ق، س، وأثبتناها من ج وبحار الأنوار ٦٤:٦٢، وقد تقرأ في ر - إذ كتبت في الهامش ــ: ما وقع وهم فيه وسهو من ناقله.

<sup>(</sup>٢) رواه مسنداً المصنّف في الخصال ٢: ٦٢٣ باب حديث الأربعما تة ح ١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٦١٢.

١١٦ الاعتقادات

بواسيره من حرارة.

وما روي في الباذنجان من الشفاء (١) فإنّه في وقت ادراك الرطب لمن يأكل الرطب، دون غيره من سائر الأوقات (٢).

وأمّا أدوية العلل الصحيحة عن الأئمّة -ملهم النلام فهي آيات القرآن وسوره والأدعية على حسب ما وردت به الآثار (٣) بالأسانيد القوية والطرق الصحيحة.

وقال الصادق - مبه التلام -: «كان فيها مضى يسمّى الطبيب: المعالج، فقال موسى - مبه التلام -: يا رب، ممّن الداء؟ فقال: منّي يا موسى . قال: يا رب، فممّن الدواء؟ فقال: منّي . قال: فها يصنع الناس بالمعالج؟ فقال: يطيب أنفسهم بذلك، فسمّى الطبيب لذلك» (1).

وأصل الطب التداوي.

وكان داود عبدالته تنبت في محرابه في كل يوم حشيشة، فتقول: خذني فإني أصلح لكذا وكذا، فرأى آخر عمره حشيشة نبتت في محرابه، فقال لها: ما اسمك، فقالت:أنا الحروبية (٥) فقال داود عبدالته : خرب المحراب، فلم ينبت فيه شيء بعد ذلك».

و قال النبي ﷺ: "من لم تشفه ﴿ الحمد لله ﴾ فلا شفاه الله تعالى " (١).

<sup>(</sup>١) المحاسن: ٥٢٥ باب الباذنجان ح ٧٥٥.

<sup>(</sup>٢) في س: الآفات.

<sup>(</sup>٣) في هامش ر: الأخبار.

<sup>(</sup>٤) رواه مسنداً المصنف في علل الشرائع: ٥٢٥ ح ١، والكليني في الكافي ٨: ٨٨ ح٥٦. وفي ق، ر: فسمّي الطبيب طبيباً لذلك.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: الخرنوبة.

<sup>(</sup>٦) نحوه رواه مسنداً الكليني في الكافي ٢: ٥٨ ؛ باب فضل القرآن ح ٢٢.

#### [ [ 50]

#### باب الاعتقاد في الحديثين المختلفين

قال الشيخ أبو جعفر \_ رضي الله عنه \_: اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأئمة عليه النهام الله منابع أنها موافقة لكتاب الله تبارك و تعالى، متفقة المعاني غير مختلفة، لأنها مأخوذة من طريق (١) الوحي عن الله تعالى، و لو كانت من عند غير الله تعالى لكانت مختلفة. و لا يكون اختلاف ظواهر الأخبار إلاّ لعلل مختلفة:

مثل ما جاء في كفّارة الظهار عتق رقبة.

و جاء في خبر آخر صيام شهرين متتابعين.

و جاء في خبر آخر إطعام ستين مسكيناً.

و كلّها صحيحة، فالصيام لمن لم يجد العتق، و الإطعام لمن لم يستطع الصيام.

و قد رُوي (٢) أنّه بتصدّق بها يطيق، و ذلك محمول على من لم يقدر على الإطعام.

و منها ما يقوم كلّ واحد منها مقام الآخر، مثل ما جاء في كفّارة اليمين

<sup>(</sup>١) في ق زيادة: غير .

<sup>(</sup>٢) في هامش ر: قيل.

﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام ﴾ (١) فإذا ورد في كفّارة اليمين ثلاثة أخبار أحدها بالإطعام و ثانيها بالكسوة، و ثالثها بتحرير رقبة (١) كان ذلك عند الجهّال مختلفاً، و ليس بمختلف، بل كلّ واحدة من هذه الكفّارات تقوم مقام الأخرى.

و في الأخبار ما ورد للتقيّة.

و روّي عن سليم بن قيس الهلالي أنّه قال: قلت لأمير المؤمنين مبه النهم .:
إنّي سمعت من سلمان و مقداد و أبي ذر شيئاً من تفسير القرآن و من الأحاديث عن النبي عَيَّ غير ما في أيدي الناس، ثمّ سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن و من الأحاديث عن النبي أنتم تخالف ونهم فيها و تزعمون أنّ ذلك كلّه باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمّدين و يفسّرون القرآن بآرائهم؟

قال: فقال على - مبه التلام -: «قد سألت فافهم الجواب: إنّ ما في أيدي الناس: حقّ و باطل، وصدق وكذب، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وحفظ و وهم.

و قد كُذب على رسول الله على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيّها الناس، قد كثرت الكذابة على "أ" فمن كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار، ثمّ كذب عليه من بعد.

و إنَّما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس:

رجل منافق مظهر للإيهان، متصنّع بالإسلام، لا يتأثم و لايتحرّج (١)

<sup>(</sup>۱) المائدة ٥: ٨٩.

<sup>(</sup>٢) العبارة: فإذا ورد ... بتحرير رقبة، ليست في ق، س.

<sup>(</sup>٣) العبارة في م: اقد كثر الكذب علي،

<sup>(</sup>٤) العبارة في ق، س، ر: لم يأثم ولم / لا يخرج/ يجزع.

أن يكذب على رسول الله متعمّداً. فلو علم الناس أنّه منافق كذّاب لم يقبلوا منه ولم يصدّقوه، و لكنّهم قالوا: هذا صحب<sup>(۱)</sup> رسول الله ورآه و سمع منه، فأخذوا عنه و هم لا يعرفون حاله. و قد أخبر الله تعالى عن المنافقين بها اخبر، ووصفهم بها وصفهم، فقال: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم﴾ (۱) ثمّ تفرّقوا بعده، فتقرّبوا (۱) إلى أثمّة الضلالة و الدعاة إلى النار بالزور و الكذب والبهتان، فولّوهم الأعمال، وأكلوا بهم الدنيا، و حملوهم على رقاب الناس، و إنّما الناس مع الملوك و الدنيا إلاّ من عصم (۱) الله. فهذا أحد الأربعة.

و رجل آخر سمع من رسول الله (٥) شيئاً لم يحفظه على وجهه ووهم فيه، و لم يتعمّد كذباً، فهو في يده يقول به ويعمل به ويرويه، ويقول: أنا سمعته من رسول الله (٦). فلو علم المسلمون أنّه وهم لم يقبلوه، ولو علم هو أنّه وهم لرفضه.

ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئاً أمر به، ثم نهى عنه وهو لايعلم، أو سمعه ينهى عن شيء، ثم أمر به و هو لايعلم، فحفظ منسوخه و لم يحفظ الناسخ. فلو علم أنّه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوه أنّه منسوخ لرفضوه.

ورجل رابع لم يكذب على رسول الله، مبغض للكذب خوفاً من الله و تعظيماً لرسول الله، لم يسه (٧) بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء بـ كما سمع، لم يزد و لم

<sup>(</sup>۱) في م: صاحب.

<sup>(</sup>٢) المنافقون ٦٣: ٤.

<sup>(</sup>٣) أثبتناها من ج، وهامش م؛ و في النسخ: فتفرّقوا.

<sup>(</sup>٤) في م، ر: عصمه.

<sup>(</sup>٥) أثبتناها من ر ، وفي النسخ: وسمع رجل آخر من رسول الله.

<sup>(</sup>٦) في م: أنا سمعت رسول الله.

<sup>(</sup>٧) في م: ينسه، وفي ر : يتشبه به، وفي هامشها: يشتبه به.

ينقص، و علم الناسخ والمنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ.

وإنّ أمر النبي على مثل القرآن (۱)، ناسخ و منسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله على الكلام له وجهان: كلام عام و كلام خاص، مثل القرآن، قال الله تعالى: ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ﴾ (۱) فاشتبه على من لم يعرف ما عنى الله ورسوله، وليس كل أصحاب رسول الله يسألونه ويستفهمونه، لأنّ فيهم قوماً كانوا يسألونه ولا يستفهمونه، لأنّ الله تعالى نهاهم عن السؤال، حيث يقول: ﴿ يا أيّها الّذين آمنوا لاتسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسئلوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفورٌ حليم \* قد سألها قوم من قبلكم ثمّ أصبحوا بها كافرين ﴾ (۱).

فامتنعوا من السؤال حتى إن كانوا يجبّون أن يجيء الأعرابي والبدوي فيسأل وهم يسمعون.

و كنت ادخل على رسول الله في كلّ ليلة دخلة، و أخلو به في كلّ يوم خلوة، يجيبني عمّا أسأل، وأدور به حيثها دار، وقد علم أصحاب رسول الله أنّه لم يكن يصنع ذلك بأحد غيري، و ربّها كان ذلك في بيتي.

و كنت إذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي<sup>(١)</sup> و أقام نساءه، فلم يبق غيري و غيره، و إذا أتاني هو للخلوة وأقام من في بيتي لم يقم عنّا فاطمة ولا أحد ابناي<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في م زيادة: كذلك.

<sup>(</sup>٢) الحشر ٥٩:٧.

<sup>(</sup>٣) المائدة ٥: ١٠١، ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) في م، ر: اخلاني.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: ولا أحداً من أبنائي.

وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت ونفدت مسائلي ابتدأني.

فيا نزلت على رسول الله آية من القرآن، ولا شيء علّمه الله تعالى من حلال أو حرام، أو أمر أو نهي، أو طاعة أو معصية، أو شيء كان أو يكون، إلا وقد علّمنيه و أقرأنيه، و أملاه علي و كتبته بخطّي، وأخبرني بتأويل ذلك و ظهره و بطنه، فحفظته ثم لم أنس منه حرفاً.

وكان رسول الله بَيَنِ إذا أخبرني بذلك كلّه يضع يده على صدري، ثمّ يقول: اللّهمّ املاً قلبه علماً، وفهماً، ونوراً، وحلماً، وحكماً (۱) وإيهاناً وعلّمه و لاتجهّله، واحفظه و لاتنسه.

فقلت له ذات يوم: بأبي أنت و أُمّي يا رسول الله، هل تتخوف عليّ النسيان؟

فقال: يا أخي، لست أتخوّف عليك النسيان و لا الجهل، و قد أخبرني الله تعالى أنّه قد استجاب لي فيك(٢) ولشركائك الذين يكونون بعدك.

قلت: يا رسول الله، و من شركائي؟

قال: الذين قرن الله طاعتهم بطاعته و بطاعتي.

قلت: من هم يا رسول الله؟

قال: الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنُوا أَطْيِعُوا اللهُ وأَطْيَعُوا اللهِ وأَطْيَعُوا الرَّسُولُ وأُولِي الأمر منكم ﴾ (٣).

قلت: يا نبى الله، من هم؟

<sup>(</sup>١) أثبتناها من م، ر.

<sup>(</sup>٢) في ق، ر: أجابني فيك.

<sup>(</sup>٣) النساء ٤: ٥٥.

١٢٢

قال: هم الأوصياء بعدي (١)، ولا يتفرّقون حتى يردوا عليّ الحوض، هادين مهديين، لا يضرهم كيد من كادهم، ولاخذلان من خذلهم، هم مع القرآن و القرآن معهم، لايفارقونه و لايفارقهم، بهم تنتصر أمّتي وبهم يُمطرون، وبهم يدفع البلاء، وبهم يستجاب لهم الدعاء.

قلت: يا رسول الله، سمهم لي.

قال: أنت يا علي، ثم ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثمّ ابني هذا، ووضع يده على رأس الحسن، ثمّ ابنه ووضع يده على رأس الحسين، ثم ابنه سميّك يا أخي سيد العابدين، ثم ابنه يسمّى محمّداً، باقر علمي و خازن وحي الله، وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه مني السلام، ثمّ (٢) تكملة اثني عشر إماماً من ولدك إلى مهدي أمّة (٢) محمد عَلَيْلُهُ، الذي يملأ الأرض قسطاً و عدلاً كما ملئت قبله ظلماً و جوراً.

والله إني الأعرفه \_ يا سليم \_ حيث يبايع بين الركن و المقام، وأعرف أسهاء أنصاره وقبائلهم.

قال سليم بن قيس: ثمّ لقيت الحسن و الحسين عليه النهم بالمدينة بعد ما ملك معاوية، فحدّ ثتهما بهذا الحديث عن أبيهما، قالا: «صدقت، قد حدثك أمير المؤمنين بهذا الحديث و نحن جلوس، و قد حفظنا ذلك عن رسول الله كما حدّ ثك، فلم يزد فيه حرفاً ولم ينقص منه حرفاً».

قال سليم بن قيس: ثمّ لقيت علي بن الحسين وعنده ابنه محمد بن علي

<sup>(</sup>١) العبارة في م: قال: «الأوصياء الذين هم الأصفياء الأوصياء بعدي».

<sup>(</sup>٢) في ر ، ج زيادة: اثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر ، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم عمد، ثم عمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي الزكي، ثم من اسمه اسمي، ولونه لوني، القائم بأمر الله في آخر الزمان، مهدي أمّة محمد جده، الذي يملأ...).

<sup>(</sup>٣) تقرأ في م: اسمه، و في ر: انّه.

الباقر أبو جعفر، فحدّثته بها سمعت من أبيه و ما سمعته من أمير المؤمنين، فقال علي بن الحسين: «قد أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله وهو مريض وأنا صبي، ثمّ قال أبو جعفر: «واقرأني جدّي من رسول الله وأنا صبي».

قال أبان بن أبي عياش: فحدثت علي بن الحسين بهذا (١) كلّه عن سليم بن قيس الهلالي، فقال: «صدق، وقد جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى ابني محمد وهو يختلف إلى الكتّاب، فقبّله واقرأه السلام من رسول الله».

قال أبان بن أبي عيّاش: فحججت بعد موت علي بن الحسين، فلقيت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين فحدّثته بهذا الحديث كلّه عن سليم، فاغرورقت عيناه وقال: «صدق سليم"، وقد أتى أبي بعد قتل جدي الحسين و أنا عنده، فحدّثه بهذا الحديث بعينه، فقال له أبي: صدقت والله \_ يا سليم \_ قد حدثني بهذا الحديث أبي عن أمير المؤمنين» (۲).

وفي كتاب الله ما يحسبه الجاهل مختلفاً متناقضاً و ليس بمختلف ولا متناقض.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿فاليوم ننسهم كها نسوا لقاء يومهم هذا ﴾ (١). و قوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم ﴾ (٥).

ثم يقول بعد ذلك: ﴿ وما كان ربّك نسيّاً ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) أثبتناها من ج.

<sup>(</sup>٢) في ق، س، ر زيادة: رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) رواه سليم في كتبابه: ٦١، والمصنف في الخصال إلى قبوله مليه التلام : (واحفظه ولا تنسمه ١: ٧٥٥ باب الأربعة ح ١٣١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ٧: ٥١.

<sup>(</sup>٥) التربة ٩: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) مريم ١٩: ٦٤.

و مثل قوله تعالى: ﴿يوم يقوم الروح و الملتكة صفّاً لا يتكلّمون إلاّ من أذن له الرحمن وقال صواباً ﴾ (١).

ومثل قوله تعالى: ﴿ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار ﴾ (٣).

ثمّ يقول تعالى: ﴿ لا تختصموا لديّ وقد قدّمت إليكم بالوعيد ﴾ (١).

ويقول تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بها كانوا يكسبون ﴾ (٥).

و مثل قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذِ ناضرة \* إلى ربها ناظرة ﴾ (١).

ثم يقول تعالى: ﴿ لاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ﴾ (٧).

وقال تعالى: ﴿و ما كان لبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ﴾ (^).

ثم يقول: ﴿ وكلَّم الله موسى تكليها ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) النبأ ۷۸: ۳۸.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٩: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨:٦٤.

<sup>(</sup>٤)ق٥٥:٨٢.

<sup>(</sup>٥) يس ٣٦: ٦٥.

<sup>(</sup>٦) القيامة ٧٥: ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٧) الأنعام ٦: ١٠٣.

<sup>(</sup>۸) الشورى ٤٢: ٥١.

<sup>(</sup>٩) النساء ٤: ١٦٤.

وقال تعالى: ﴿و ناداهما ربّها ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿يا أَيّها النبيّ ﴾ (١) و ﴿يا أَيّها الرسول ﴾ (١).

ومثل قوله: ﴿عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك و لا أكبر إلا في كتاب مبين ﴾ (١).

ثم يقول تعالى: ﴿ ولا ينظر إليهم يوم القيامة و لايزكّيهم ﴾ (٥).

ثم يقول: ﴿ كُلَّا إِنَّهُم عَن ربِّهُم يومئذ لمحجوبون ﴾ (١).

ومثل قوله تعالى: ﴿ المنتم من في السهاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ﴾ (٧).

و قوله تعالى: ﴿الرحمٰن على العرش استوى ﴾ (^).

وقوله تعالى: ﴿وهو الله في السموات و في الأرض يعلم سرّكم وجهركم ﴾ (٩). ثمّ يقول تعالى: ﴿ما يكون من نجوى ثلثة إلا هو رابعهم ولاخسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ﴾ (١٠).

ويقول تعالى عزّ وجلّ: ﴿وهو معكم أين ما كنتم﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأنفال ٨:٦٤، التوبة ٩: ٧٣.

<sup>(7) 1</sup> 以に。0:13,7万.

<sup>(</sup>٤) سبأ ٣٤: ٣.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ٣: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) المطففين ٨٣: ١٥.

<sup>(</sup>٧) الملك ٦٧: ١٦.

<sup>(</sup>٨) طه ۲۰ و . ٥

<sup>(</sup>٩) الأنعام ٦: ٣.

<sup>(</sup>۱۰) المجادلة ۷:۵۸.

<sup>(</sup>١١) الحديد ٥٧: ٤.

ويقول عزّ وجلّ: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ (١). ويقول تعالى: ﴿هـل ينظرون إلاّ أن تـأتيهم الملْئكـة أو يـأتي ربّك أو يـأتي بعض آيات ربّك﴾ (٢).

و مثل قوله تعالى: ﴿قل يتوفّاكم ملك الموت الذي وكّل بكم﴾ (٣). ثم يقول تعالى: ﴿توفّته رسلنا وهم لايفرّطون﴾ (١). ويقول تعالى: ﴿الذين تتوفّاهم الملئكة﴾ (٥). ويقول تعالى: ﴿الله يتوفّى الأنفس حين مونها﴾ (١). و مثله في القرآن كثير.

وقد سأل عنه رجل من الزنادقة أمير المؤمنين مبدائتهم فأخبره بوجوه اتفاق معاني هذه الآيات، وبين له تأويلها. وقد أخرجت الخبر في ذلك مسنداً بشرحه في كتاب التوحيد (٧).

وسأُجرّد كتاباً في ذلك بمشيئة الله وعونه إن شاء الله تعالى.

وصلى الله على محمد وعترته الطاهرين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ألا إلى الله تصير الأمور.

<sup>(</sup>۱)ق ۵۰: ۲۱.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) السجدة ٣٢: ١١.

<sup>(</sup>٤) الأنعام ٢:١٦.

<sup>(</sup>٥) النحل ١٦: ٢٢.

<sup>(</sup>٦) الزمر ٣٩: ٤٢.

<sup>(</sup>٧) التوحيد: ٢٥٥.

# فهرس الموضوعات

| نحة        | الصة         | الموضوع                                                |  |  |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--|--|
| ٣          |              | مقدمة                                                  |  |  |
| ۲١         |              | باب في صفة اعتقاد الإمامية في التوحيد                  |  |  |
| <b>Y Y</b> |              | باب الاعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال               |  |  |
| 44         |              | •                                                      |  |  |
| 79         |              | باب الاعتقاد في أفعال العباد                           |  |  |
| 44         |              | باب الاعتقاد في نفي الجبر والتفويض                     |  |  |
| ۳.         |              | • • •                                                  |  |  |
| 37         |              | باب الاعتقاد في القضاء والقدر                          |  |  |
| 77         |              | باب الاعتقاد في الفطرة والهداية                        |  |  |
| ٣٨         |              | باب الاعتقاد في الاستطاعة                              |  |  |
| ٤٠         |              | باب الاعتقاد في البداء                                 |  |  |
| <b>£</b> Y | جل وفي دينه  | باب الاعتقاد في التناهي عن الجدل والمراء في الله عزّ و |  |  |
| ٤٤         |              | باب الاعتقاد في اللوح والقلم                           |  |  |
| ٤٤         | •••••        |                                                        |  |  |
| ٥٤         |              | باب الاعتقاد في العرش                                  |  |  |
| ٤٧         |              | باب الاعتقاد في النفوس والأرواح                        |  |  |
| 01         |              | باب الاعتقاد في الموت                                  |  |  |
| ٥٨         |              | باب الاعتقاد في المساءلة في القبر                      |  |  |
| 7.         | •••••••••••• | باب الاعتقاد في الرجعة                                 |  |  |
| 18         | •            | باب الاعتقاد في البعث بعد الموت                        |  |  |

| ١٢٨                                |                                                                                                      |  |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 70                                 | باب الاعتقاد في الحوض                                                                                |  |  |  |
| 77                                 | باب الاعتقاد في الشفاعة                                                                              |  |  |  |
| ٧٢                                 | باب الاعتقاد في الوعد والوعيد                                                                        |  |  |  |
| ۸۲                                 | باب الاعتقاد فيها يكتب على العبد                                                                     |  |  |  |
| 79                                 | باب الاعتقاد في العدل                                                                                |  |  |  |
| <b>V</b> •                         | باب الاعتقاد في الأعراف                                                                              |  |  |  |
| <b>Y</b> •                         | باب الاعتقاد في الصراط                                                                               |  |  |  |
| ن الحشر ٧١                         | باب الاعتقاد في العقبات التي على طريز                                                                |  |  |  |
| ٧٣                                 | باب الاعتقاد في الحساب والميزان                                                                      |  |  |  |
| ٧٦                                 | باب الاعتقاد في الجنة والنار                                                                         |  |  |  |
| مند الله بالكتب في الأمر والنهي ٨١ | باب الاعتقاد في كيفية نزول الوحي من ع                                                                |  |  |  |
| _                                  | باب الاعتقاد في نزول القرآن في ليلة القد                                                             |  |  |  |
| ۸۳                                 | باب الاعتقاد في القرآن                                                                               |  |  |  |
| Λξ                                 | باب الاعتقاد في مبلغ القرآن                                                                          |  |  |  |
|                                    | باب الاعتقاد في الأنبياء والرسل والحجج                                                               |  |  |  |
| - عليهم السّلام ـ                  | باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء.                                                              |  |  |  |
| ۹٦                                 | باب الاعتقاد في العصمة                                                                               |  |  |  |
| <b>9</b> V                         | باب الاعتقاد في نفي الغلو والتفويض                                                                   |  |  |  |
| 1 • Y                              | •                                                                                                    |  |  |  |
| \ • V                              | -                                                                                                    |  |  |  |
| 11.                                | باب الاعتقاد في آباء النبي عِين الله المعتقاد في آباء النبي عِين المعتقاد في المعتقاد في المعتقاد في |  |  |  |
| 111                                | باب الاعتقاد في العلوية "                                                                            |  |  |  |
| 118                                | باب الاعتقاد في الأخبار المفسرة والمجما                                                              |  |  |  |
| 118                                | باب الاعتقاد في الحظر والإباحة                                                                       |  |  |  |
| 110                                | باب الاعتقاد في الأخبار الواردة في الطب                                                              |  |  |  |
| 117                                | باب الاعتقاد في الحديثين المختلفين                                                                   |  |  |  |
|                                    |                                                                                                      |  |  |  |

# المنافقة الم

مَّ أَلِيفُ الْإِمَامِ النِّشَيِّخِ الْمُفْتِ لِهُ وسِ

عُكَرَبْنِ مُحَتَّ مَدَبْنِ النَّحَمَّ البَعْلَ الْمُحَلِي مُعَلِّمُ المُحَلِي المُحَلِي المُحَلِي المُحَلِي المُحَلِي المُحَلِي المُحَدَّدِي

( 217-777 (

تحقیق حسین درگاهی

# بنيانيالغالغاله

#### منهجيتنا في التحقيق:

كان عملي في هذا الكتاب الشريف متضمّناً لعدّة مراحل؛ أوردها كالتّالي: ١- مقابلة النّسخة المطبوعة مع ستّ نسخ خطّبة أخرى - سيأتي ذكرها قريباً - بشكل دقيق، وتثبيت الاختلافات الواردة فيها.

٢ - تخريج الآيات القرآنية الشريفة والأحاديث والروايات؛ من كتب الشيخ الصدوق - رحمه الله - أوالإشارة إلى مكانها في بحار الأنوار للعلامة المجلسي - رحمه الله.

٣- تقويم متن الكتاب وضبط نصّه، مع ملاحظة جميع الاختلافات الواردة بين النسخ الخطّية، والإشارة إلى ما كان صالحاً منها في الهامش. وقد اعتمدت في هذه المرحلة: طريقة التلفيق بين النسخ الخطّية المعتمدة وبين المطبوعة؛ من أجل إثبات نصّ صحيح يكون \_ إن شاء الله تعالى \_ أقرب شيء لما تركه المصنف قدّس الله نفسه الزّكية \_ قدر الإمكان، وذلك لعدم وجود نسخة ذات ميزة خاصة لدينا كي نعتمدها أصلاً من بين هذه النسخ، يمكن التّعويل عليها بشكل

كامل، بل كان جميعها مليئاً بالأسقام والإسقاط والتصحيف.

٤ ـ تنزيل هوامش الكتاب؛ مستفيداً من كلّ ما أُنجز في المراحل التّحقيقيّة المتقدّمة، وصياغة الكتاب بهذا الشّكل الجميل.

٥ ـ تصحيح عبارات الكتاب وفق أحدث القواعد الإملائية، مع ضبط تقطيع نصّه وتقسيم جُمَلِه.

# النسخ الخطية المعتمدة:

لقد اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب النّفيس على ستّ نسخ خطّية؛ هي كالتّالي:

1-النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران، ضمن مجموعة برقم ٢٨٣٣ (الرّسالة الرّابعة)، جاء في آخرها: فرغ من تحرير هذه الرّسالة... في اليوم التّاسع من شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد الألف من الهجرة... وكتبها... أحمد بن عبد العالي الميسيّ العامليّ... [ثمّ قال النّاسخ عن هذه النسخة]: وأنا قد فرغت... من تحريره في اليوم السّادس من شهر محرّم الحرام سنة أربع وخسين وثلاثها تة بعد الألف... وأنا العبد الأحقر الجاني الحسن بن محمّد الخيابانيّ التبريزيّ. مكتوبة بخطّ النسخ، تقع في ٤٥ صفحة، كلّ صفحة منها تحتوي على ١٩ سطراً، بحجم ١٩ ×١٣ سم. وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف هأ».

٢- النسخة الموقوفة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدّسة في مشهد، برقم

۱۲۸۶ مع ضمائم أخرى فيها، ناسخها مصطفى قلي الحسينيّ القزوينيّ؛ بتاريخ ۱۰۷۹ هـ. مكتوبة بخطّ النّسخ، تقع في ۱۰۰ ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على ۱۰ سطراً، بحجم ۲۳, ۲۳ سم. وقد رد بنا لها في الهامسش بالحرف (ح).

٣- النسخة الموقوفة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدسة أيضاً، برقم ٧٧٢١ ناسخها: ابن زين العابدين محمد حسين الارمويّ النّجفيّ؛ بتاريخ ١٣٥٢ هـ بخط النّسخ، تقع في ٢٤ ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على ١٩ سطراً، بحجم ٢١ × ١٦ سم. وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف (ز).

النسخة الموقوفة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدّسة أيضاً، برقم ٦٧٤٧، ناسخها: شاه محمد بن زين العابدين، بتاريخ ١٠٤٢ هـ. مكتوبة بخط فارسيّ، تقع في ٥٦ ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على ٢٠ سطراً، بحجم ٢٥ × ١٤ سم. وقد رمزنا لها في الها، سُ بالحرف «ش».

٥- النسخة الموقوفة في مكتبة الآستانة الرضوية المقدّسة أيضاً، برقم ٢٥ ١٦، مجهولة النّاسخ والتّاريخ، مكتوبة بخطّ النّسخ، تقع في ٣٥ ورقة، تحتوي كلّ صفحة منها على ١٤ سطراً، بحجم ١٧ × ١١ سم. وقد رمزنا لها في الهامش بالحرف (ق).

7- النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ في طهران، برقم ٢٩٠٤، مكتوبة بالخطّ الفارسيّ (شكسته) بتاريخ ١٣٣٥ هـ مجهولة النّاسخ، وهي كثيرة الأخطاء والإسقاط، جاء في آخرها: لايخفى أنّ النسخة الّتي كتبنا منها كانت مغلوطة في الغاية بالتأمّل والحدس، أصلحت منها ما تيسّر لي، وقد بقي منها مواضع تحتاج إلى التأمّل والتصحيح والمراجعة، والله الموفّق للصّواب. تقع

في ٢٣ ورقة، نحتوي كلّ صفحة منها على ١٨ سطراً، بحجم ٢٠ × ٥, ١٤ سم. وقد رمزنا لها في المنص بالحرف «م». هذا ولم تفدنا كثيراً في التصحيح، لـذلك أهملنا ذكرها في كثير من مواضع الكتاب.

أخيراً؛ نسأل الله العليّ القدير أن يوفّقنا وجميع الإخوة العاملين لإحياء تراث الأئمة الأطهار \_ عليهم صلوات الله الملك الجبّار \_ وأن يتقبّل منّا هذا المجهود العلميّ الضّئيل وينفع به، ويجعله ذخراً لآخرتنا؛ إنّه سميع مجيب، والحمد لله أوّلاً وصليّ الله على محمّد وآله الطّاهرين.

#### تذكار:

تعليقات هذه الرسالة بعضها بقلم العالم الفاضل المرحوم الحاج الشيخ عباسقلي الواعظ الجرندابي ورمزه (ج).

وبعضها بقلم العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني رحمه الله ورمزه «ش». وبعضها بقلم العلامة الشيخ فضل الله الزنجاني رحمه الله ورمزه «ز». وباقي التذييلات من مصحح الرسالة ومحققها.

الحديث العالمن والعسوء والعنوم عنى فيطعة عدر الالطسان فالالثغ الوجعع جدن على الحبن ن الوس في ولد تم دومركث سأن والسان معداللمع شد تسمّال ليع المفدومين في لدتم يوميك سان سريد مريد ماليه مكن سعنام شديد صعفطيم وهوي دالملانه مع إلا فالداء على لا نعال و ظهورالسل و المنا والمعالم عى الحنة والسُاّت مُعرَباك وعنه التُدُّ ولذلك ثالب الرب نعكم بمن الحرب وصعربها قامت لربط هرب قال وقاملي ساعل ويمال ابئة وحدسمدين خالد كفت لهم مرساتها وبدام الشالكا ديد المساالم معما الأعلى المناع ومرطك تولهم معاليك اذاله دم اعلهادا شدام ها المسالدة والثالث ووقع الدولي فالد دنسل دمنع فهرم الم صغرين شاهد البيم الناء في المرس الذكها دادد ذاالا بد ننال د فالقن ما لا النع المسام المراكبة المدعاء عن النه ما ١١٤ عرب المعلى الم فيمتل تو لددادد ذا الأيدان بويد سردا النعم د شد تريد سم مل الأميلو بعي نعب الماسن في الدنيا والدعم وقال الوحيم في ولد مك ونوني مريدج فغال عي ردح عنونهًا خانها الخفير الما خليب الخفيد كان خلياً لد تمال النبخ المفيد ليره مبرا ضافرال وع الم يفدوالنظر Ke:

صورة الصّفحة الأولى من النسخة «أ»

قالت العربُ فيماعترت بدعن سندّن الحرب وسعوبتها قامت الحرب علىسات قاله وقامت الحرب بناعلى اب وقاله ابعثى سنعد وبنيخا لدبنيتن كشغت لعدوس اتها وبكامن الشرالمراخ "، وملك عُمّاب الموت يخفزغكنها الاجل المناة أومن ذلا مولهم ملكا السوت اذا ازدحم احله وإشتد امها المبابعة والمنارلت ووبع الحبة فخاك والمحتماد نصب ومضى في كالمرا بي معنى معد اللياما الد السي من التكريج فعله تفالى واذكرم بكا داودُ ذا المُ مِل مُغالرِذُ وبالغين فاكسر النبخ المنيد وفيد وحبد أخر معمان ليد عارم عن النعمة مَاكَ النَّاعِ لِهِ على الإ لستُ الْعَرْجَاءُ والْمَا الكفرائ للسِنكر النعافِ صورة أوّل ما في النسخة "ح"

بذلك اوننكري ففأن حِبْلة ما انظرت عليمن الغنص لذكرعبا الخبآغ الاحبارا لخنتلنة والعزج منعالليتم المأنغل الراد المنكا دنيث والعزاغ كرواحد منعاما بتاطربغة وامّامانملن بد ابر معزر من الله من من سليم الذي يهج منيد الميالكتاب المعنان النيوبرواية البان بن الإساس فالمعنى منيد صيفيم عيز إن عنا الكتاب فيهويوت بدولاييون العليااكن وعدمصا وينافي عليط وتدايس فببغ للتكت ان يجنب العرك بكر كافيه ولليوزع اجلم والنغليل لرواينه وليفن الإلعلاء فيانفنه من اللحادث ليفقُّ عن علِ الصُّحِيُّم منها و الغاسيد واللكه الموتغ للقولي والالجصاف الليروالسلكال كمياسناء

#### حما بازاد آسعان قدمی ورومنعلی

حذاش المفيدد ضحاتك عندعلى عقابذ الصدوق دضوان اللاء المحداله دب العالمين بسم الله الرحن الرجيم والصلوة والسلم على تدواكم قالالشيغ ابوجعف عدبن على بالمسين بن بابوسر في قولرتعالى يوم مكثف عنساق والساق وجدالامره شدتر فالأنفيخ للفيل ومعنى قولديوم مكنف عنساق برمد مبريوم العيم مكتفعيلس خديد صعبعظم دهوالحسا والمدافعة على لاعال وللزاء على لافعال وظهود السرائروانكشاف البواطن والمدافعة على المهنان والسيئات فعربالساق عن الشدة ولذلك قالت العرب فيماعرن برعن شدة الحرب وصعوسها فأمسالح بعن ساق وفامت الحرب بناء على اق وقال المضاده وسعد بنهالد كشفت لدلهم عنسافها وبدامن الشراتصاح وبدعقابالو يخفق عنهاالاجل المناح ومن ذلك قولهم فتعامت ألبق اذااذدكم آهلهاواشتدامها بالمبايعة والمشادات وتعل فى ذلك والاجتماد ومضى ف كلام ابوجعفر به شاهد البدمن المقدرة فولرنعالى واذكرعبد ماداود ذاالامدفقال ذواالمتوة فالالنف المندية وفدوجما خوهوان المكتا عن النعمر قال الشاعر لم متى الادلىت الفنها والما الكفران لاتشكوالنع فيحتمل فولدداود ذاالابدان يوبدبه فاالنغم ومنرقوله تعالى بليداه مبوطنان بعني نعشيه العآمس ف

صورة أوّل ما في النّسخة (ز)

فىكل واحد منهاء ابناني طربقدا دما تعلق برابوجعفر كمن من صديت سليم الذى دجع الحالكناب مضاف اليدبروابترابان بن العقاس فالمعفى فيرصيح غرات هذا الكناب غيه وفوف ببرد لايجوذا لعمل على اكنه وقد صلفي تخليط وتدليس بسنى للمقلدين الكيب العما بكلمانيه ولايقول على حلته والتفليد بروايته ولننفرغ الحالعلماء فيمانضمنك منالاحادب ليوقفوه على تصعيمها والفاسد والله سجاندونع الموفق للصواب والجديد للدكانان بقول المفير الحاتله الغنى ابن بن العابدين فحدحسن الارصوى النجنع هذاعام مافى النف الني ننحف هذه منهاد انفتى لالفاغ في اخريوم منصفى سندالف وتلمّاه واتناوخسين المعرى علىهاجرهاالفسلام وتحيير وصلى لله على تجدوا لمر الطاص

مسمعم سع مسدع براعما داستان ابریك

نم سراس المعالمة المراب المعالمة المراب المن المراب المرا

مالكيغ ابرمبوهمن على بالمسين برا برين وله تعرم كنعنعها وال تدرم الارد تندنه قال الني المندومين ولرب كنسن وربه المواتف الاه لوالجا القيم مين ولرب كنسن عزام العالوالجا القيم مين والمواتف ع الاه لوالجا القيم مين في المراب المربي ال مزالنده د د د کوات الربی مرت برم شده ال بصوت کا مت لی بیاسی قال رقامت للرب بالط سى وقال اينم وموسد بن فالدكت المعز ساقاده! مزالترالعراج ومرتبعة بالوت من كن الاجرائية ومزدكه قيله قرنات الوق اذاازدم الما واستدام البايروالت راست وقع المراه وكالابن نعب إدى فرا كل أبا جنور مرادر في در الدر ، تول تم داذكر مبرا دادد ذا الايرتعال نوالغرة فالالينم الميدوفيروج اخ دموان اليدم رة عزالنوة الالتطم لهظ الإدلىث أكنول وانه الكؤان لانفرالنم نجارة لأدود واالاحرير مردا النم وخيرة لرته برا وسبولت ل مي نعت العامير فالدنيا و الماخرة وذكر الجمع ئا فرارته دمخنت فيمزردح فعًا ل مرمع نموة امن ندا المانسي كالخواص نسب البيت لانغسدد ليركان طلة لرة لأنشج الغيدلين فج الرقع الماضطهر البرم وخالل حب والرجرة ولك النميرلها برالامطار والاجلال والأحصا بالاكرام دالنجيام خ التمني بها د اله ذلك على انها مخصاف منز كران داملا لم يمبل ليرمامزا لا دول والبنوت دكان الرمزم ولك عا، الخلق الأعمة ا ولكب نيها والاغطام لهاب نعسب والذر فلاادم فرحوا مدن تسيرتول تعاسل

4-6-2-34 CITOT

صورة الصّفحة الأولى من النّسخة «ش» ﴿ لَوْ

ليسن العددون التمضيعر بالاثم مليماكم مندم اذ ذاك علام الخرف ورّ البن الباطار صن الوق من وازلا كرزان نفي الامام عليال عاد والتيه نا ما درمنس الكلفقون بعالدين مزادسي بهردا معلون وجرعااره كان الوَلْفِ ولوذه عِمْرُوا حُدِسُهم مُ مُرْسِعُ إلى عراسيا وَحُالُولُ بالنيّا دا لملا ادا لمرام دمغر النوايغروالسنز. والانكه م دمرّوم احديثا كالعراكة بعلايم وفاذ له عام للطون ولمن الكتاب فرنك فالميم عله دكذلك لن بعذا صرت كالعن حكام العقول المون ولم يقية العلامين مالكم مبدنك عازميم قرح مخ والتبراد بالملانسين البرمرة ومعالمنله وأكورالنرمدنيالول تسيته وكمطره وتتغرالعا داست فرنك أوبكره فسنصلخ الانطوت المير النفي ومل ع الحين الافيار المنفذ والعري في الايم الابعداديا والاحاديث والواؤكا واحدنها اجنا طريقه والمانستى أوكز موادم ورسيع الوزرج فيرال الك سالمفاف اليردها يرابا لان المعيش فالمني فرميم غران برااكت سيفرمولوف والكورالولم كرُه وتدمس لفي كليط وتراب مبنغ المتدين للمتنب للحالك المواني ولابول عاملة والتعليد لداية ولنزغ المالعلا فياتعمنه مزاله مادي لبنتوه عاله من والى سدوا مراكونت للعواب منت فرز فت عز كور مره الرسالم المتعلقه على المتى داست البردوام ك ين الا المال العدال المنيط بالماه المن المال المالي المالي ما قط من المنت برام تعصول مير الغير الذنب المن ال والم المعرب ومران زالع برن مندراك ورسع باورالندام جميران نية السذان برمع بعرالادبيز والعندما مرامعك

راز رو دخورشیده سرونوان آربان فدس بارین شد سین بازی در در در سال

# بناله آستان قد س

#### لسب ماند الرمن الرم

المدسدعلى والموالصلوا على والدهد العجواعما والامآ للبخ المحفران ما بويد رصى للاعد المالين المنالين المعند المحلا مرابن مرابالنعان كالليخ ابوصفر في دسالم اعلاماني و له در مكنف عن ساف الناف وجدالا مردسد سره له المعنى ولدوم مكيف عن ساف ومدوم الفيدمكف عنامر شد مد معظم د موالحاب والمواف على الاعال وعب على المال وطهورالمرارُوامكُ الله والمراطن والموافع في الما والميسان مغرمات فع السدة ولذلك فالنالعب فياعب مرع نيد ولوب وصوبها فامن الحرب على الى دفامن الحرب صورة الصّفحة الأولى من النسخة «ق» عليط ومدالس بنبي المائية العليكل المائيل المائيل المائيل ولا بعق الحالمة والمعلى المائية والمعلى المائية والمعلى المائية والمائية والمائية

سال ۱۲۱۸ خورنشیدی، بارسی شد سخت الوزید

> سير ونما نه آرويان قلوسي من ونما نه آرويان قلوسي

صورة الصفحة الأخيرة من النسخة (ق)

بره الدارم الرحيم دبرت مي المراب الالمين و المعلمة والمعم والما المعم والمعم والمعمد وال بر الدارج الرحيم وبرتعي اوح فرظری عی ن اکھین ن ہویہ نے قدام موم شف مخے س ق و اس ق ق الامرومندته ما ل البيع لمغيد ومخرق ليم يوم كيف غيرس ق يريد بروم الم والداقه مجمعت في ورث بيصعب عظيم وسيد الى ب والمدافرة عي الاعوال والحلا عيم الدف ل فطهر الرامر والنف ف البواطن و المدافع عيان و البثرثت مغبرً؛ ب ن مؤالندهٔ و كذاب مالت ولعرب في موت مله د عن نندا ركب وهويها قات اكرب عن ن في عيس ق دال سفة ويرو معدين فالدكفت المهم مؤيما فهاوبدا فرالثرالعراخ وبد عقب الموت بخفي كحة لدجر الدجر المت خ ومرودس قوله مده السوق اندا اذدح ابها والشندامرة باكب يعدودن دات وقع المتر في ذلك والدمن و ومفر في كلم العجم له أن م الدمو الفرا وله واذكرور، داود دا درين ل فرالق تال التي المفدر دفيروم ا خروبهدان البرب ت عن المعمد مّا ل اث عربي عظادلت الغرى وا دة العران مدر وانعم بنيم قل دا دد د العبي ان برمدم والم ومنه توله ته بربراه مبروطت ن بعنی نغیه اس منی نے دارن و الدخو ما ابعض في فولم ونعخت في مخروى منال بى روح مؤق ال الے نفہ کھا اف ف ابیت المے نفہ وان کون مُنق ہر قال کم فیڈک الدِّع ، وض فدًّا لينغب ولمبندً ابع في حيث دلمي يحبب براوم في ذك الممرّ

W

صورة الصّفحة الأولى من النسخة (م)

سى دجدا حدثي من لغرائن ب نديقي و نا فرام عي ل اطرف ولعضاً الل بذنب واج والدئمة وكذلك ان وجده حدث من لف المع م لعقول طرف لغضبة العقريب مه أكم بعد ذلك عمانه مي اخرم عز النفية الأجارات براك او نكر و فهذه جوالول ، نطوت عيرمن اعتبريل عيالي المقاب البرود المان كالجيواتس فالمعرف في في المعرف بورون در در العراب العراب و وروس في المره و وروس في المراد تدلب ونغر للمقتدين الالمجتنب لعمر لكيرا فيه وادبول عياجون ومقل وللغراع المروابة والبغرع المراحل بناتضمنه من الدى دبت ليوهوه عمر الجروا مِدَا اخِرَ، بُرُدُ مُرْجَعُ إِلْسُرِلِعِبُ وَرُسُولِ وقع الغراغ من لتورمن المنتي التولف لمية الدنين المع لمرحهم الدخراك لف من الهجوة البويه

صورة الصّفحة الأخيرة من النسخة (م)

### الشيخ المفيد

9

#### « تصميح الاعتقاد »

بقلم: العلامة الشهرستانيّ (١) «قدّس سرّه.

## بسم الله الرَّحنِ الرَّحِيمِ

أيّها القارئ الكريم: قرأت بادئ بدء على الغلاف اسم الشّيخ أبي عبد الله المفيد: محمّد بن محمّد بن النّعمان - أنعمه الله بالرّحمة والرّضوان - كما قرأت اسم تأليفه القيّم «تصحيح الاعتقاد»، ولكن هل عرفت يا صاح ما هذا المؤلّف ومن ذاك المؤلّف؟

أمّا التّأليف فجملة جمل قيّمة، علّقها كفرائد من نتاج يراعه ذلك الكاتب العبقريّ؛ الشّيخ المفيد العكبريّ، حول عقائد شيخه الصّدوق أبي جعفر \_ رضي

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) اقرأ ترجمته الشّريفة الضّافية في كتاب (نابغة العراق \_ أو \_ هبة الدّين الشّهرستانيّ ط بغداد ١٣٤٨ هـ) لفقيد العلم والأدب السّيد محمّد مهدي العلويّ السّبزواريّ من أشهر كتّاب العربية في إيران (المتوفّى سنة ١٣٥٠ هـ بسبزوار) رحمه الله رحمة واسعة. ج.

الله عنه \_(١) تلك العقائد الّتي دونها هذا الشيخ باسم الإماميّة، وأوهم النّاس بأنّها كذلك، وجملة منها ليست بذلك (١).

ولقد نوّهت قبل عشرين عاماً في بغداد بـذكر (تصحيح الاعتقاد) ولزوم نشره بين أبناء الضّاد، فاستحسن ذلك أكثر من بلغهم التّنويه، لكنّما الحوادث الكوارث حالت بيننا وبين ما نروم، وحتّى أنّ المرشد الشّهريّ البغداديّ قام بنشر

(۱) قال شيخ الطّائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطّوسيّ المتوفّى سنة ٢٠ هـ في تأليفه القيّم (الفهرست ـ ص ١٥٦ ـ ١٥٧ ط النّجف): محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ، جليل القدر يكنّى أبا جعفر، كان جليلاً حافظاً للأحاديث بصيراً بالرّجال ناقداً للأخبار لم يُر في القمّيّين مثله في حفظه وكثرة علمه، له نحو من ثلاثها ثة مصنّف، وفهرست كتبه معروف. وقال العلرّمة السّيّد محمّد صادق «آل بحر العلوم» في تعليقه عليه: نزيل الرّي، شيخنا وفقيهنا ووجه الطّائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة ٣٥٥ وسمع منه شيوخ الطّائفة وهو حدث السّن... مات (رض) بالرّي سنة ٣٨١هـ، وقبره بالرّي قريب من قبر الشّاه عبد العظيم الحسنيّ، ويلقّب بالصّدوق. چ.

(٢) قال العلامة الكبير الشيخ آغا بزرك الطهراني نزيل النّجف الأشرف في تأليفه النّفيس (الذريعة إلى تصانيف الشّيعة ـ ص ٢٢٦ ج ٢ ط النّجف): الاعتقادات للشّيخ أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي؛ المتوفّى بالرّي سنة ٣٨١ طبع مراراً أوّله: ١٥ الحمد لله ربّ العالمين، وحده لا شريك له، أملاه في نيسابور في مجلس يوم الجمعة ثاني عشر شعبان سنة ٣٦٨ لمّا سأله المشايخ الحاضرون أن يملي عليهم وصف دين المرسات على وجه الإيجاز، ولذا سمّاه الشّيخ في الفهرس بدين الإمامية ه؛ ذكر فيه جميع اعتقادات الفرقة النّاجية؛ الضّرورية منها وغير الفاقية منها وغير الوفاقية وين المراهبة هو بفير الوفاقية وين المراهبة هو بعير المراه وين المراهبة هو بعير المراهبة هو به بعير المراهبة به بعير المراهبة به بويد به بعير المراهبة به به بعير المراهبة بعير المراهبة به بعير المراهبة بعير المراهب

وقال في آخره: •وسأملي شرح ذلك وتفسيره إذا سهّل الله عزّ اسمه عليّ العود من مقصدي إلى نيسابور، ولم يذكر شرح له في فهرس تصانيفه الكثيرة. ولعلّه لم يتيسّر له، ولذا عمد الشّيخ المفيد إلى شرح الكتاب، وله شروح وترجمة نذكرها في محالمًا.ج.

أنظر (الفهرست ـ ص ١٥٧ ط نجف) فانّه ـ قدّس سره ـ سبّاه فيه: (كتاب دين الإمامية).

الشّطر الأوفر من ذلك ثمّ احتجب، إلى أن قيّض الرّحمٰن لهذه المهمّة رجل الهمّة، ومثال صدق العزيمة، ترجمان حديث الأئمّة ملهم النعم أعني به فضيلة الواعظ الحرندابي؛ الحاج ميرزا عبّاس قلي التّبريـزيّ، فشمّر عن ساعـد الجدّ والاجتهاد لنشر المكمل المشروح من تصحيح الاعتقاد؛ وهو هذا المنشور بين يديك.

أمّا مؤلّف هذا السّفر القيّم أعني أبا عبد الله المفيد، فهو نابغة العراق، ورئيس شيعته على الإطلاق، وله في الحادي عشر من ذي القعدة سنة ست وثلاثين أو ثهان وثلاثين وثلاثهائة، وتوقي ليلة الجمعة لثلاث خلون من شهر رمضان سنة ١٦٤ هي وقد كان في الشّيعة عرقها النّابض، وبطلها النّاهض، ودماغها المفكّر، ورئيسها المدبّر، معروفاً بالصّلاح، بل غرّة رجال الإصلاح، والخطيب المصقع، والمتكلّم المفوّه، والمنافح اللّسن، والفصل المشترك بين الإمام والرّعيّة، ليس في ختام المائة الرّابعة فحسب، بل حتى اليوم (۱).

كانت داره بالكرخ من بغداد دائرة للمعارف العالية، ومدرسة للفنون العربية الرّاقية، وحسبك أن قد تخرّج منها أمثال الشّريفين الرّضيّ والمرتضى، وأبي جعفر الطّوسيّ والنّجاشيّ وخلق لا يحصون، ولذلك لقّب بمعلّم الأعاظم وابن المعلّم، لقيامه كأبيه بتربية الأعلام، ولقّبه بالمفيد عليّ بن عيسى الرّمّانيّ النّحويّ عند تبرّزه في الحجاج على خصومه أمثال أبي بكر الباقلانيّ؛ قاضي قضاة بغداد، وسائر أقطاب الهيئة العلميّة (٢).

لقد كان المفيد مفيداً حقّاً، مفيداً في القول والعمل، مفيداً في الافتكار والابتكار، آية في الذّكاء وسرعة الخاطر وبداهة الجواب، حتّى قال فيه أمثال الخطيب البغدادي: إنّه لو أراد أن يبرهن للخصم أنّ الأسطوانة من الذّهب وهي من الخشب لاستطاع.

<sup>(</sup>١) أنظر كلمة الإمام آل كاشف الغطاء في صدر كتاب (أوائل المقالات ـ ص يا، طبع ١٣٧١ ق). ج. (٢) أنظر مقدمة كتاب (أوائل المقالات ـ ص لط ـ م). ج

اتصل الشّيخ المفيد بالدّولة البويهيّة في عاصمتها بغداد في مبدأ أمرها اتصالاً وثيق العرى، فقدّروا مكانته حقّ قدرها، وأجروا الرّواتب له ولتلاميذه، وخصّصوا له جامع (براثا) في منطقة الكرخ لوعظه و إقامة الصّلاة جمعةً وجماعة، وله معهم نوادر وقضايا منشورة ومشهورة.

توجّهت إليه جماعة الإماميّة، وانقادوا لرئاسته الدّينيّة يوم كانت بغداد تموج بالفتن، وقد أكلت قواهم الإحن، والشّيعة يومئذ شيع وأحزاب تمزّقت شرّ بمزّق، وتفرّقت إلى ميميّة وعينيّة وغلاة ومخمّسة وزيديّة وإسهاعليّة وو، فجمع المفيد بحسن سياسته آراءهم إلى الوسط الّذي يرجع إليه الغالي، و يلحق به التّالي، فاستعمل الرّأي السّديد، وقبض على أمر الجهاعة بيد من حديد، فلمّ شملهم بعد البداد، و قرّب قوماً من قوم بعد طول ابتعاد، و ألغى الفوارق التّافهة تـوطيداً للألفة، كها أخمد نـواثر الفتن، و محى مآثر المبـدعين، و قضى على أقطاب الضّلالة، و أخرس شقاشقهم، فاتّخذ لتخفيف وطأة انتشار الضّلال طريقة اختصار بعض المسانيد المؤثرة، و تقرأ في ترجمته المفصّلة في كتب التّراجم ككتاب اختصار بعض المسانيد المؤثرة، و تقرأ في ترجمته المفصّلة في كتب التّراجم ككتاب (الرّجال ص ٢٨٣ ـ ٢٨٧ ط بمبئي) لتلميذه أبي العبّاس النّجاشيّ؛ المتوفى سنة ١٣٠١ هـ، أعهاله الغرّ وأسهاء مؤلّفاته البالغة فوق المائتين كتاباً.

أجل، وضع المفيد للمجموعة الشّيعيّة مجموعة كتب نافعة مقنعة لواقتصروا على دراستها لأغنتهم، كالإرشاد إلى فضائل الأثمّة الأمجاد(١١)، والمسارّ

<sup>(</sup>١) قال العلامة السيد إعجاز حسين في تأليفه القيم «كشف الحجب والأستار ص ٣٨ ط الهند»: الإرشاد للشيخ المفيد... في حال الأثمة - عليهم التلام - من مواليدهم ووفياتهم ومحاسن عنه

للشيخ المفيد ......

لمواسم الأعياد (۱)، والنُكت الاعتقاديّة لدراسة أصول الدّين (۱)، والمقنعة لدراسة فروع الدّين (۱)، وأهمّهنّ كتابه الموسوم ب اتصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد، الذي انتقد فيه عقائد شيخه الصّدوق أبي جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه القمّي؛ المتوفّى سنة ٣٧١هـ.

نعم، بلغ شيخنا المفيد من الجهاد في الحقّ مبلغ من لاتأخذه في الله لومة لائم، فأزاح عن الكتاب ما علّقت عليه من ستائر الشّبه، وما علقت به من

تأرهم وما ورد من القرآن في حقّهم وطرفاً من كلامهم و قضاياهم، وهو مرتب على جزئين: الأوّل: في ذكر مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب مله التلام..

والثاني في ذكر باقي الأئمة - عليهم السلام - وقد طبع بإيران كراراً وأحسن طبعاته صحّة و إتقاناً طبعة تبريز سنة ١٣٠٨ هـ ق.

ونقله إلى الفارسيّة المولى محمّد مسيح الكاشائيّ الشّهير بـ (مولا مسيحا) الّـذي توفّي قبل وفاة العلاّمة آقا جمال الخونساريّ ـ الّذي تـوفّي سنة ١١٢٥ أو سنة ١١٢١ هـ ـ وسمّاه بـ والتّحفة السّليانيّة) باسم الشّاه سليان الصّفوي. وطبع بايران سنة ١٣٠٣ ق. ج.

- (١) طبع سنة ١٣١٣ هـ بمصر تلو (شرح القصيدة الذهبية) للسيد المرتضى رحمه الله. ج.
- (٢) طبع للمرة القانية ببغداد سنة ١٣٤٣ هـ مع تعاليق رشيقة لساحة العلامة الأكبر السّيد هبة الدّين الشهرستاني مدّ ظلّه، ونقله للفارسيّة العلامة الشّهير الحاج الشّيخ غلام حسين التّبريسزيّ ـ نزيل المشهد الرّضويّ ـ مدّ ظلّه، وعلّق عليه بعض التّعاليق المفيدة وطبع بالمشهد المقدّس الرّضويّ، كما أنّه ترجمه إلى اللّغة الفارسيّة العذبة العلامة الشّيخ محمّد مهدي (شرف الدّين) التّستريّ، وطبع بطهران سنة ١٣٢٩ ش هـ مع بعض حواش وتعاليق له. چ.
- (٣) طبع سنة ١٢٧٤ هـ على الحجر بإيران تلو كتاب فقه الرّضا ـ مله التلام ـ ، ولا يخفى أنّ تلميذه الطّوسيّ قد شرحه في تأليفه الموسوم بـ «تهذيب الأحكام» الذي هو أحد الكتب الأربعة المعوّل عليها عند الأصحاب من لدن تأليفها حتّى اليوم، وطبع سنة ١٣١٨ هـ بإيران في مجلّدين كبيرين.

وقال في الخصب ص ١٥٤٨ المقنعة في الفقه للشيخ المفيد... ذكر فيه الأصول الخمسة والعبادات والمعاملات، وقد ترك شيخ الطّائفة قدّس سرّه شرح الأصول الخمسة في التّهذيب، أوّله: الحمد لله الّذي نهج السّبيل إلى معرفته، ويسّر ما دعا إليه من طاعته.ج.

جراثيم الشّكوك، و ذلك بأجوبته السّديدة الّتي لا أخت لها في نتائج أقلام الأعلام من الحقائق المعقولة، والدّقائق المقبولة؛ الّتي استخلصها هذا المصلح العظيم من صريح العقل، وصحيح النّقل، فلولاه ولولاها لبقي أكثر النّاس حيارى بلا هدى ولا كتاب منير.

طهران - إيران الحسيني المشهرستاني الشهرستاني التاني الشهرستاني الت

## تصحيح الاعتقاد ٠٠

(\*) قال صاحب مجلّة «المرشد» المفضال في ضمن مقدّمته لهذا الكتاب في مجلّته الغرّاء ص ٧٨ ج ١ ط بغداد، ما لفظه: وكان سهاحته (يعني العلاّمة الشّهرستانيّ) قد أشار في هامش هذه النّسخة النّادرة إلى ما قاساه في سبيل تحصيلها وتصحيحها في رحلته الهنديّة سنة ١٣٣١ هـ علاوة على ما علّق على متنها من ملاحظاته المهمّة الّتي عزّ الوصول إلى أمثالها وندر.

وقال العلامة الهندي السيد إعجاز حسين في كتابه النفيس وكشف الحجب والأستار ص ١٢٤ ط الهندة: تصحيح اعتقاد الإمامية - شرح اعتقادات الشيخ أبي جعفر بن بابويه القمي للشيخ المفيد عمد بن محمد بن النعمان الحارثي... أوّله: الحمد لله على نواله، والصّلاة على محمد وآله، هذا تصحيح اعتقاد الإمامية... إلخ. ج.

#### ينزلنا الخالخان

الحمد لله على نواله، والصّلاة على محمّد وآله، هذا تصحيح اعتقاد الإماميّة (١) للشّيخ أبي جعفر بن بابويه - رضي الله عنه - تأليف الشّيخ المفيد أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النّعمان - رحمه الله - (١).

(۱) الاعتقاد هو المحرّك الأوّل نحو الفعل، والمهيّئ الأوّل لقبول الأثر، وللأخلاق والعواطف المنزلة الشّانية من التّأثير والاعداد مهم كانت قويّة التّأثير، فالاعتقاد هو العامل الأوّل بكلّ معنى الكلمة، وله أثر عظيم في تقدّم الأفراد والأُمم، والمدخليّة العظمى في تسافل الإنسان وفشل أعهاله، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بحسن العقائد، وكم تدهورت أمم عظمى في هوّة الانقراض من سوء الاعتقاد.

فإذا كان الاعتقاد بهذا الشّأن فالاهتهام بتصحيح الاعتقاد فريضة فوق الكلّ، ولمّا كانت مقالات الصّدوق أبي جعفر في عقائده مشوبة بآرائه الشّخصيّة - كها سيأتي - وبصورة موهمة الحكاية عن كافّة الشّيعة، نهض لنقدها شيخ الإماميّة، وغرّة رجال الإصلاح؛ المفيد محمّد بن محمّد بن النّعهان \_ قدّس سرّه - لتنزيه المذهب عن الشانئات و الشّائبات، ولتصحيح عقائد المسلمين من غرائب الآراء والأهواء؛ إذ الاعتقاد \_ كها سلف \_ هو المحرّك الأول (أيها إلى جنّة أيها إلى نار). ش.

(٢) ومفتتح النسخة التي هي بخط أحمد بن عبد العالي الميسيّ العامليّ هكذا: الحمد فله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على خير خلقه محمد وآله الطّيبين الطّاهرين.

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه في قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ﴾ والسّاق وجه الأمر وشدّته.

قال الشّيخ المفيد: ومعنى قوله تعالى: ﴿يوم يكشف صن ساق﴾ يريد به يوم القيامة... إلخ.ج.

#### معنى كشف السّاق

قال الشّبخ أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ المتوفّى سنة ٣٨١ هـ في رسالة اعتقاداته (١) في معنى قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ ﴾ (١) السّاق: وجه الأمر و شدّته (١)(١).

قال الشّيخ المفيد: معنى قوله تعالى: ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ (٥) يريد به

\_\_\_\_\_

ولفظة (كشف السّاق) على وجازتها تشير إلى لطيفتين، إحداهما: شدّة الحالة الدّاهية، والثّانية: تجلّيات الحقائق الإسلاميّة في المستقبل، لأنّ العرب تكنّي بكشف السّاق عن هاتين الحالتين، وقد جرت عاداتهم على كشف السّاق عند استقبال أوحال الطّريق والغمرات، وعلى الكشف عن ساق الجارية قبل شرائها أو بعده لمعرفة عيوبها والمحاسن، فأين الآية من الدّلالة على ساق الرّب تعالى عنه، سيّها مع تنكير السّاق وعدم إضافته إلى أحد؟! ش.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات للشيخ الصدوق ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) القلم: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) ف الآية المذكورة تهدّد المشركين الّذين أنِفوا من السّجود لربّ العالمين فتوعّدهم بمجيء يوم عصيب (ولو في هذه الدّنيا ومن بعد فتح مكّة) تتجلّ فيه عظمة دين التّوحيد، وقوة تعاليم القرآن، فيرغمون فيه على عبادة الله ويدعون إلى السّجود.

<sup>(</sup>٤) راجع بحار الأنوار ٣: ٣٠٩\_٣٣٩ و ج ٤: ١ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) هذا ابتداء الرّد على المجسّمة، وهي فرقة عرفت بعد القرن الأوّل الهجريّ، وتفسّت في المسلمين، ودعواها جواز وصف الله تعالى أوصاف الإنسان الجسمانيّة والنّفسانيّة، وأنّ له ٢٥٠

يوم القيامة [يكشف فيه] (۱) عن أمر شديد صعب عظيم، وهو الحساب والمداقة (۲) على الأعمال، و الجزاء على الأفعال، وظهر السّرائر و انكشاف البواطن، و المداقة (۲) على الحسنات والسّيّئات، فعبّر بالسّاق عن الشّدة، و لذلك قالت العرب فيها عبّرت به عن شدّة الحرب و صعوبتها: «قامت الحرب على ساق» و قال شاعرهم أيضاً وهو سعد بن خالد:

كشفت لهم عن ساقسها وبدا من الشراح الصراح وبدت عقنابُ المسوت يخفق تحتها الأجل المتاح

و من ذلك قولهم: قد قامت السّوق، إذا ازدحم أهلها واشتد أمرها بالمبايعة والمشاراة، ووَقع الجدّ في ذلك والاجتهاد.

دي تعالى يداً وجنباً وعيناً وأذناً وقدماً وساقاً... إلخ، حتى كشف زعيمهم عن ساقه وقال (لله ساق كهذه) ولهجت عامّتها بخرافات يأنف البراع من إيرادها.

وسبب انتشار دعواهم قصور كثير من النّاس عن تفسير متشابهات القرآن وتمييز وجوه أمثالها و مبازاتها الرّائعة عند العرب، فصاروا يفسّرون الظّواهر من مثل ﴿قَدَمَ صِدْقٍ﴾ (يونس: ٢) و ﴿ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ و ﴿ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ (الزّمر: ٦٧) ومثات آيات أخرى بنحو ما يفهم من الكلمة في أصل اللّغة، وقد أوضحنا تفاسيرها جيعاً في «المحيط» وفي «الدّلاثل» وغيرهما. ش.

<sup>(</sup>۱) از) اش: ینکشف به.

<sup>(</sup>٣, ٢) فق فش : والمواقفة، فز المه : والمدافعة.

## [تأويل اليد] نصل:

و مضى في كلام أبي جعفر \_ رحمه الله \_ شاهد اليد عن القدرة قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ﴾ (١) فقال: ذو القوّة (٢).

قال الشّيخ المفيد\_رحمه الله \_: وفيه وجه آخر وهو أنّ اليد عبارة عن النّعمة، قال الشّاعر:

له على أيادٍ لست أكفرها وإنّا الكفر ألاّ تشكر النّعم فيحتمل أنّ قوله تعالى: ﴿ داود ذا الاّيد ﴾ يريد به ذا النّعم، ومنه قوله تعالى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ (٣) يعنى نعمتيه العامّتين في الدّنيا والآخرة.

(۱) ص: ۱۷.

(٢) الاعتقادات ص ٢٣، مجمع البيان ٤: ٦٩، التّوحيد: ١/١٥٣.

(٣) قوله تعالى: ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ هي الآية الرّابعة والسّتّون في سورة المائدة، وتمامها: ﴿ و قالت اليهود يد الله مغلولة خُلَّت أيديهم ولُعنوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ ... إلخ، استعارة أسهاء الجوارح للمعاني والمجرّدات سائغة وشائعة كقوله تعالى: ﴿ أو يعفو الّذي بيده عقدةُ النّكاح ﴾ البقرة: ٢٣٨. وليس للنّكاح عقدة محسوسة ولا انشوطتها في كفّ وليّ الزّوج الحسّيّة، فمن الجهل الفاضح توقّف المجسّم من تأويل اليد في الكتاب والسّنة.

وفي الحديث النبويّ: الحجر الأسود يمين الله في أرضه، وقد حكى اتفاق الظّاهريّة، حتّى الإمام أحمد بن حنبل على وجوب تأويل هذا الحديث، فليست الاستعارة عار الكلمة لو عنها

## [نفخ الأرواح] ١٠٠

أبو جعفر \_ رحمه الله \_ في قوله تعالى: ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ (٢) فقال: هي روح مخلوقة أضافها إلى نفسه كها أضاف البيت إلى نفسه وإن كان خلقاً له.

تكن زينتها، ولا هي بدعاً في العربية، بل هي سنة البلغاء من كلّ الأمم، فللجميع تعابير شكوى من يد المزمان حيث لا يد للزّمان ولا جسد، ولهم الشّكوى من يد المزّمان وليس بذي يد.

وقال الشّاعر الجاهليّ: (وإذا المنية أنشبت اظفارها)... إلخ، وأنّى للمنايا من أكفّ أو أظافير، فهل يحمل المجسّم كلّ هذه الكلم على حقائقها اللّغويّة المحسوسة، أم يختار فيها وفي أمثالها ما نرجّحه في آية: ﴿ لما خلقت بيديّ ﴾ (ص: ٧٥)؟

وإذا جاز المجاز في القرآن ولو مبدئياً فلنا على تأويل اليد في خصوص هذه الآية شاهدان منها عليها، أحدهما: جملة ﴿ فُلِّت أيديهم ﴾ فإنّ أيدي اليهود المحسوسة لم تغلّ بأغلال محسوسة، وإنّها ذلك منه كناية عن خزي وعار لحقا بهم، وثانيهها: جملة ﴿ ينفق وبرحمته ، كيف يشاء ﴾ فإنّه دليل إرادة النّعمة من كلمة اليد \_ كها اختاره الشّيخ المفيد وغيره.

وفي القرآن شاهد ثالث في (سورة الاسرى: ٢٩): ﴿ ولا تجعل يدَك مغلولةً إلى عنقك ولا تبسطها كلّ البسط﴾... إلخ، فإنّ مغلّة اليد فيها كناية عن الشّح والتّقتير، وبسطها كناية عن التّبذير والسّرف في الصّرف أو العطاء، والقرآن يفسّر بعضه بعضاً. ش.

(١) الاعتقادات ص ٢٣.

(٢) قول عالى: ﴿ونفخت فيه من روحي﴾ (الحجر: ٢٩) لا يسع النّاس حتّى المجسّمة المشبّهة والظّاهريّة أن يجمدوا على ألفاظ ﴿نفخت فيه من روحي﴾ دون أن يتأوّلوا المجاز فيها، لأنّ النّفخ الشّائع بالهواء إن جوّزوه على الآلات أو من الآلات فلن يجوّزه على الرّوح أو من الرّوح أحد حتى الحشويّ الجهول، وإذا تعذّرت الحقيقة فأنسب المجازات اتّخاذ النّفخ استعارة عن الحركة هم

قال الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_: ليس وجه إضافة الروح [والبيت] إلى نفسه (۱) و النّسبة إليه من حيث الخلق فحسب (۲)، بل الوجه في ذلك التّمييز لهما بالإعظام والإجلال والاختصاص بالإكرام و التّبجيل من جهة التّحقق بهما، و دلّ بذلك على أنّهما يختصّان منه بكرامة وإجلال لم يجعله لغيرهما من الأرواح و البيوت (۳)، فكان الغرض من ذلك دعاء الخلق إلى اعتقاد ذلك فيهما والإعظام لهمابه.

التدريجية المحسوسة في نمو الإنسان تشبيها لها بحركة الجراب المنفوخ أو نحوه فيه ، فالتشابه بين ذور الإسان وبين الحركة التدريجية المحسوسة في الجراب المنفوخ يسوع استعارة لفظ النفخ لعنى نمو الجسد المحسوس من ولوج الروح فيه، فترى القرآن يصوّر نمو الإنسان من محرّك خفي في داخله أعني الروح الشبيهة بحركة الجراب من محرّك خفي في داخله أعني الروح الشبيهة بحركة الجراب من محرّك خفي في داخله أعني الريح، ولكن بتصوير بليغ في لفظ وجيز.

أمّا الرّوح فهي بمعناها الشّائع وغنيّة عن كلّ تأويل، والغرض منها الإشارة إلى نموّ الإنسان في بدء أمره بواسطة الرّوح غير أنّ المهمّ هو كشف السّتر عن سرّ إضافتها إلى الله تعالى، فإنّ الإضافات تختلف وجوه الاعتبارات فيها حسب اختلاف المضافات، فالخلق عبيد الله باعتبار رقيّتهم له، والرّقيّة من أظهر صفات العبيد، والأنبياء سفراء الله باعتبار إبلاغهم أحكام الخالق إلى الخلائق، وهذا التّبليغ من أظهر صفات السّفراء، والكعبة بيت الله باعتبار اجتماع المسلمين فيها كإخوة، ومن أظهر مزايا البيت جمع شمل الإخوة والعائلة، والمسيح روح الله باعتبار ظهور الكهالات الملكوت.

إذن فالرّوح تستحق الإضافة إلى الله بهذا الاعتبار، إذ هي مرآة كمالات الملكوت و المظهر الأتم لكمالات الرّب وأسراره الغيبيّة، وهذه الوجوه أرضى من أوجه الشّيخين الجليلين.ش.

(۱) أي في الآيات الكريمة: ﴿و عهدنا إلى إبراهيم و إسمعيل أن طهرا بيتي للطائفين﴾ (سورة البقرة: ١٢٦) \_ ﴿و إذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاتشرك بي شيئاً و طهر بيتي للطائفين﴾ (سورة الحج: ٢٦). ج.

<sup>(</sup>٢) دأ؛ وح؛ وز؛ دش؛ وق؛ دم؛ حسب.

<sup>(</sup>٣) فقه: والبيوتات.

## [حكمة الكناية و الاستعارة] نصل:

والذي قاله أبو جعفر \_ رحمه الله \_ في تفسير قول عنالى: ﴿مَا مَنعَكَ أَنْ تَسجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ (١) أنّ المراد: بقدرتي وقوّتي (٢).

قال أبو عبد الله: ليس هذا هو الوجه في التفسير، لأنّه يفيد تكرار المعنى، فكأنّه قال: بقدري وقدري أو بقوّي وقوي؛ إذ القدرة هي القوّة و القوّة هي القدرة (٢)، وليس لذلك معنى في وجه الكلام، والوجه ما قدّمناه من ذكر النّعمة،

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿لما خلقت بيدي﴾ (سورة ص: ۷۵) لا يفوتك أنّ القرآن (حسبها أوضحناه) يستعمل أفانين البلاغة كأبلغ خطيب، وقد جرت سنة البُلغاء في كافّة الأمم على الاهتهام بصب الكلام مصباً عسوساً لتمثّل عند المخاطب معانيهم كأنّه يراها محسوسة لديه ومركوزة نصب عينيه، ولأجل البلغة إلى هذا الغرض المهم سلكوا سبل الكناية والاستعارة؛ إذ فيهها إقامة المحسوس مقام المعقول بعد ثبوت الملازمة أو المحاكاة بينها نظير حكاية الأسد عن الشّجاعة أو العقرب عن إيذاء الصّديق، فعند التّعبير بها عن هذين المعنيين يتمثّل المعقول محسوساً ونافذاً في الخواطر، هذه حكمة الكنايات والاستعارات ومن ذلك استعارة اليد عن القوّة والاحسان؛ إذ ليس في أعضائك عضو يقوم بخدمتك أو يظهر عملك وقوّتك مثل يديك، لذلك استحقّت اليد أن يؤتى بها حاكية وعثلة عن القوّة والبطش تارة ، وعن الإنعام والإحسان أخرى؛ كما ذهب إليه الشّيخان الجليلان، وقد أوضحنا الأمر في تأويل آية: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾.ش.

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات ص ٢٣، مجمع البيان ٤: ٤٨٥، التوحيد: ١٥٣/ ١،٢.

<sup>(</sup>٣) فيه نظر. ش ظ.

وأنّ المراد بقوله: ﴿ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ ﴾ إنّما أراد به نعمتيّ اللّتين هما في الدّنيا والآخرة. والباء في قوله تعالى: ﴿بيديّ ﴾ تقوم مقام اللام، فكأنّه قال: خلقت ليديّ، يريد به لنعمتيّ؛ كما قال(١): ﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَ الإنْسَ إلاّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ (١) و العبادة من الله تعالى نعمته عليهم، لأنّها تعقبهم ثوابه تعالى في النّعيم الذي لا يزول، وفي تأويل الآية وجه آخر، وهو: أنّ المراد باليدين فيها هما (١) القوّة و النّعمة، فكأنّه قال خلقت بقوّتي و نعمتي، وفيه وجه آخر وهو؛ أنّ إضافة اليدين إليه إنّما أريد به تحقّق الفعل له وتأكيد إضافته إليه وتخصيصه به دون ما اليدين إليه إنّما أريد به تحقّق الفعل له وتأكيد إضافته إليه وتخصيصه به دون ما سوى ذلك من قدرة أو نعمة أو غيرهما، و شاهد ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا صَوَى بَلَكُ مُنْ مُضِيبَةٍ فَيْما كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ (٥) والمراد به: فبما كسبتم.

والعرب تقول في أمثالها: «يداك أوكتا وفوك نفخ» (٦) يريدون به أنّك فعلت ذلك وتولّيته وصنعته واخترعته وإن لم يكن الإنسان استعمل به جارحتيه اللّتين هما يداه في ذلك الفعل.

(١) فيه نظر ش ظ. (٢) الذّاريات: ٥٦. (٣) (ش) ﴿ حَ ﴾ ﴿ قَ ﴾: هو.

(٤) الحَجّ: ١٠. (٥) الشّورى: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) قال العلاّمة أبو الفضل الشيخ أحمد الميداني المتوقّ سنة ١٥ هـ في تأليفه النفيس (مجمع الأمثال ص ٣٣٥ ج ٢ ط مصر ١٣٤٢ هـ \*: قال المفضل أصله أنّ رجلاً كان في جزيرة من جزائر البحر فأراد أن يعبر على زق قد نفخ فيه فلم يحسن احكامه حتى إذا توسّط البحر خرجت منه الريح فغرق فلمّا غشيه الموت استغاث برجل فقال له: «يداك أوكتا وفوك نفخ، يضرب لمن يجني على نفسه الحين، وكي القربة: سدّها بالوكاء: رباط القربة. أنظر (فرائد اللاّل في مجمع الأمثال عسر ٣٦٣ ج ٢ ط بيروت ١٣١٢هـ) لوحيد عصره العلاّمة الشيخ إبراهيم الأحدب (المتوفّى سنة ١٣٠٨هـ). ج.

<sup>\*</sup> قال قاضي الفضاة أحمد بن خلكان (المتوقى بدمشق سنة ٦٨١ هـ عن ٧٣ سنة) في كتابه النفيس (وفيات الأعيان ـ ص ٦ ج ٢ ط مصر ١٣٥٥ هـ): و أتقن (يعني الميداني) فن العربية خصوصاً اللغة و أمثال العرب. و له فيها التصانيف المفيدة، منها كتاب (الأمثال) المنسوب إليه، و لم يعمل مثله في بابه. ج.

## [المكر والخدعة من الله، معنى الله يستهزئ بهم] فصل:

وذكر أبو جعفر ـ رحمه الله \_(١)في قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهُ وَهُوَ خَادِعُهُم ﴾(١)

(١) الاعتقادات ص٢٥، التّوحيد: ١/١٦٣ و ١٥٩ ـ ١/١٦٠.

(۲) قوله تعالى: ﴿إِنَّ المنافقين يُخادعون الله وهو خادعهم ﴾ إلخ (النساء: ١٤٢) سيأتي الأصل في آية: ﴿الله يستهزئ بهم ﴾ ونوضح أنّ العرف من عرب وغيرهم يتمثّلون في أغلب محاوراتهم استعارة بالعمل عن أشباهه وما على شاكلته فيقولون انام فلان عن حقّه وتحزّم لحقّ غيره فلا يخطر ببالهم الحزم والمنام المحسوسان، وإنّا يريدون أنّه يعمل عملاً يشبه بالنّائم عن حقّ نفسه أو المتحزم لحدمة غيره، كما يقال لمن قعد عن طلب نصيبه أو ضيّع فرصة متاحة: لقد كنت نائها أو غائباً، وإن كان حاضراً واعباً، لأنّ عمله يشبه عمل النّائم والغائب دون عمل الواعي الحاضر، كذلك الذين يتشبّئون لأهوائهم وشهواتهم بدسائس التّمويه والتّطلية والحيل الشّرعيّة والتّزوير في التّسمية كأنهّم يمكرون ويخدعون الله، ثمّ إنّ الله تعالى في إسقاطهم على غرّة يشبه من يقابلهم بالمكر والخديعة في حين أنّه ليس مكراً في الحقيقة، وإنّا هو تأديب بعد استدراج، وبعد إنذار واحتجاج، وبهذه المناسبة وصف الله بأنّه خير الماكرين وخادع المنافقين.

إنّ الماكرين أو الخادعين لا يعملون لغاية مقدّسة ولا يسبق منهم إنذار لمن في وجههم أو إعلامه لكنّما الله سبحانه يعمل لغاية قدسية كالتّأديب، ويعمل بعد الإنذار والمواعيد لعلّهم يخذرون ويتقون، فهي وأشباهها بحسب الاصطلاح استعارة، لكنّ الشّيخين الجليلين حسباها من المجاز المرسل. ش.

٣٠ نصحيح الاعتقاد

#### و: ﴿ نَسُوا اللهَ فَنَسِيهُم ﴾ (١) و: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللهُ ﴾ (١) و: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ ﴾ (١):

(١) التّوبة: ٦٧.

(٢) آل عمران: ٥٥.

(٣) قوله تعالى: ﴿الله يستهزئ بهم ويمدّهم في طغيانهم يعمهون ﴾ (البقرة: ١٦) إنّ بلاء الظّاهرية وأعني بهم الغلاة المتمسّكين بالظّواهر الملاثورة ليس على الدّين والمسلمين بأقلّ من بلاء الباطنية وأعني بهم الغلاة في التمسّك ببواطن الآثار واعتبارهم ظواهر النقل العرفية قشوراً، وما هؤلاء وأولئك سوى طرفي إفراط وتفريط في الحقيقة، وأحرى بهم أن يعدلوا عن تطرّفهم ويسلكوا مذهب التّوسّط والاعتدال، فإنّ للقرآن والحديث ظواهر مقصودة عند التّخاطب مثل: ﴿وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة﴾ (البقرة: ٤٤) و ﴿أحلَ الله البيع وحرّم الرّبا﴾ إلى آخره (البقرة: ٢٧٦) بمماً عليها بالضّرورة. كما أنّ في القرآن والحديث ألفاظاً لا يراد منها معانيها اللّغوية الأصليّة المبلية المبدولة، وإنّما قصد منها معاني عرفية يتقبّلها عُرف التخاطب على سبيل التّجوز والتّبيه كآية: ﴿ يعملون اصابعهم في آذانهم ﴾ (البقرة: ٢٠) أو حديث: «الحجر الأسود يمين الله في أرضه» فلا ترى العقلاء إلاّ مجتمعين على صرف هذه الألفاظ عن مضاهيمها اللّغويّة الأصليّة إلى معانٍ ثمثيليّة رائجة الاستعمال في عاورات العُرف من كلّ أمّة، فتجد العُرف يقولون «فللان نام عن ميراث أبيه وتحرّم لمنازعة السّلطان» أي عمل شبيه عمل النّائم أو شبيه المتحرّم دون أن يقصد النّرم الأصليّ أو الحزام الحقيقيّ، قال الشّاعر:

لا تعجبي يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى وليس المشيب في الحقيقة إنساناً يضحك، لكنّه يعمل بالرجل شبه عمل الضّاحك المستهزئ، وكذلك الله سبحانه يعمل بالظالمين عملاً يخيّل للناظر البسيط غير المتعمّق أنّه عمل المستهزئ بهم، لأنّه سبحانه يوسّع عليهم ابتداء ويملى لهم ويمدهم في طغيانهم حتى إذا استمرّ طغيانهم وضاق الذّرع بهم وبظلمهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر على حين غفلة وبدون مهلة، فيخال البسطاء أنّه سبحانه يستهزئ بهم أو يمكر في إذلالهم بعد الإعزاز وإسقاطهم بعد فيخال البسطاء أنّه سبحانه يستهزئ بهم أو يمكر في إذلالهم بعد الإعزاز وإسقاطهم بعد الإسعاد والإمداد، لكنّ الخواص من ذوي الألباب يعلمون أنّ إمهالهم بادئ بدء استدراج وإتمام حجّة، ثمّ التنكيل بهم تأديب لهم وللبقيّة، ويشهد على هذا قدوله بعدئذ: ﴿ويمدّهم في طغيانهم ... ﴾ إلخ. ش.

للشيخ المفيد ......

أنَّ العبارة بذلك كلَّه [عن جزاء الأفعال](١).

[قال أبو عبد الله] (٢): و هو كما قال إلاّ أنّه لم يذكر الرجه في ذلك، والوجه: أنّ العرب تسمّي الشّيء باسم المجازى عليه للتّعلّق فيه بينهما والمقارنة، فلمّا كانت الأفعال المجازى عليها مستحقّة لهذه الأسماء كان الجزا، مسمّى بأسما ثها، قال الله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَسَامَى ظُلُما إنّا يأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَسَامَى ظُلُما إنّا يألُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَاللهُ اللهُ تعالى: ﴿إنَّ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النّيَامَى ظُلُما إنّا يأله اللهُ تعالى: ﴿إنَّ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اللهُ تسمية النّار وجعله ناراً، لأنّ الجزاء عليه النّار.

(١) في بقية النسخ: الجزاء على الأفعال.

<sup>(</sup>٢) ليست في بفية النسخ.

<sup>(</sup>٣) النساء: ١٠.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: يأكلون.

## [نسبة النسيان إلى الله] نصل:

ذكر أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (١): أنّ النّسيان (٢) من الله تعالى يجري مجرى المخادعة منه للعصاة (٣)، وأنّه سمّى بذلك باسم المجازى عليه.

[قال أبو عبد الله](٤): والوجه فيه غير ذلك: وهو أنّ النّسيان في اللّغة هو التّرك والتّأخير، قال الله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ

(١) الاعتقادات ص ٢٦، التّوحيد: ١/١٦٣ و ١٥٩ ـ ١٦٠/١٠.

(٢) قوله تعالى: ﴿نسوا الله فنسيهم إنّ المنافقين هم الفاسقون﴾ (التوبة: ٦٧) قد سبق الأصل في تفسير أمثال هذه في آية: ﴿الله يستهزئ بهم ...﴾ إلخ، وآيات أخرى أنّ ذلك وارد مورد تمثيل العمل وتشبيه الفاعل في ظاهر فعله كقولهم ﴿فلان نام عن حقّه وتحزّم لحقّ غيره وقولهم لمن أساء على من أحسنوا إليه ﴿نسبت الجميل في حين أنّه غير ناس، لكنّه يعمل عمل النّاسي أي الإساءة على المحسن نظير اتّخاذ البُلغاء غير الجاحد جاحداً إذا وجدوه عاملاً عمل المنكرين؛ كقول الشّاعر:

جــاء شقيق عــارضـاً رعه إنّ بني عمّك فيهم رمــالح وبالجملة: فالوجه الّذي استقبله وبالجملة: فالوجه الّذي استقبلناه في تأويل الآيات هو الاستعارة، والوجه الّذي استقبله الصّدوق أبو جعفر (رض) أشبه بالمجاز المرسل، وأمّا تأويل النّسيان إلى معنى التّرك كما أفاده الشّيخ المفيد (رض) فه آله إلى الاشتراك اللّفظيّ. ش.

(٣) في بقية النسخ: العصاة.

(٤) ليست في بقية النسخ.

مِثْلِهَا ﴾ (۱) يريد ما نسخ من آية نتركها على حالها أو نؤخرها (۲)، فالمراد بقوله تعالى: ﴿نَسُوا الله ﴾ تركوا [إطاعة الله تعالى] (۲)، و قوله: ﴿فَنَسِيَهُم ﴾ يريد به تركهم من ثوابه، وقوله تعالى: ﴿أَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُم ﴾ (۱) أي: ألجأهم إلى ترك تعاهدها ومراعاتها بالمصالح بها شغلهم به من العقاب. فهذا وجهه وإن كان ذلك أيضاً وجها غير منكر، والله ولي التوفيق.

(١) البقرة: ١٠٧.

قدِّس سره. چ. .

(٤) الحشر: ١٩.

 <sup>(</sup>٢) أنظر (مجمع البيان \* ـ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ج ١ ط صيدا) لإمام المفسرين الشيخ أبي علي الطبرسي

<sup>(</sup>٣) دأ، دح، دز، دق، طاعته.

<sup>\*</sup> أنظر المقال القيّم الذي دبجه يراع العلاّمة المحقق فضيلة الدكتور محمد يوسف موسى الأستاذ بكلية أصول الدين بمصر، حول تفسير مجمع البيان لإمام المفسرين الشيخ الطبرسي ـ ره ـ في العدد الأول من مجلة (رسالة الإسلام ـ ص ٦٣ ـ ٦٩ ط قاهرة ربيع الأول ١٣٧٠هـ) لسنتها الثالثة، تلك المجلة الزاهرة الوحيدة التي تصدر عن (دار التقريب بين المذاهب الإسلامية) بمصر المحمية، قال الأستاذ في ص ٦٦ من العدد المذكور: «هذا الكتاب الجليل الذي تعني هذه الأيام (جماعة الأزهر للنشر و التأليف) التي أشرّف برئاستها، بالعمل على نشره نشراً علمياً معنى الكلمة ـ إلى أن قال ـ و انّه لايمنع هذه الجاعة من المضي سريعاً فيها اعتزمت وقرّرت إلاّ بعض الصعاب التي نرجو أن تتغلّب عليها إن شاء الله بمعونة من يرجى منهم العون من كبار العلماء المعنيين بإحياء التراث الإسلامي المجيد، والله هو الموفق لكلّ خير، الهادي إلى سواء السبيل». ج.

#### [صفات الله (۱۰۰] فصل: في صفات الذّات وصفات الأفعال

قال الشّيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_: كلّ ما وصفنا الله تبارك و تعالى به من

(١) إذا توسّعنا في تدقيق صحائف الكتاب والسُّنة حقّ التّوسّع لم نجد هذا التّقسيم الاصطلاحيّ: أي تقسيم صفات الله إلى صفات الّذات، وصفات الفعل، وصفات النّقص، وبعبارة أُخرى: الكماليّة والجلاليّة والتّنزيميّة، أو بحسب المشهور الصّفات الثّبوتيّة والزّائدة والسّلبيّة.

نعم، نجد المنشأ الحقيقي لهذا التقسيم الثلاثي موجوداً في القرآن والحديث، وهو أنّ الصّفات بعضها ثابتة لله سبحانه بوجه عام، من دون استثناء وقت أو فرد كالعلم، فإنّه ـ عزّ شأنه ـ بكل شيء عليم في كلّ أين وآنٍ، وفي كلّ مكانٍ وزمانٍ، لم يزل عالماً بكلّ شيء ولا يزال.

والقسم النّاني من المعاني منفيّة عن الله كذلك منفيّة بوجه عام وبدون استثناء وقت أو مقام كالظّلم، فلا يظلم ربّك أحداً، فكما أنّ العلم ثابت له ولا يزال، كذلك الظّلم منفيّ عنه على الإطلاق في كلّ حال.

والقسم النّالث من صفات الله وسط بين القسمين، فلا هو كلّبي النّبوت، ولا هو كلّبي السّلب؛ مثل الإرادة، فإنّها قد تثبت لربّنا عز وجلّ بالنّظر إلى شيء، وقد تنتفي عنه بالنّظر إلى شيء آخر، كما في آية: ﴿ يُريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ﴾ (البقرة:١٨٦) ومتى كان المعنى يستحقّ النّبوت تارة ويستحقّ النّفي أخرى فهو غير ضروريّ الإيجاب، كما هو غير ضروريّ الإيجاب، كما هو غير ضروريّ السلب.

هذه ثلاثة أقسام في صفات الله يمتاز كلّ منها عن البقية بحسب ظواهر الكتاب والسنة، بل وبحسب ضرورة العقل أيضاً ؛ إذ كلّ وصف قيس إلى ذات؛ فإمّا أن يكون ضروريّ النّبوت لها، أو يكون غير ضروريّ النّبوت للذّات كها هو غير ضروريّ النّبوت للذّات كها هو غير ضروريّ السلب عنها، الأمر الّذي دعا شيوخ أسلافنا إلى القسمة الشّلاثية في صفات الله وتسميتهم الفسم الأوّل بصفات الذّات أو القبوتية. والقسم الثّاني بصفات التنزيهية أو السّلية. والقسم الثّالث بصفات الفعل أو الزّائدة، ويريدون بالفعل ضدّ الشّأن، وإن كان الأنسب عندنا تسمية الأقسام بالذّاتية والنّسبية والسّلية. ش.

قال الشّيخ المفيد\_رحمه الله \_: صفات الله تعالى على ضربين: أحدهما: منسوب إلى الذّات، فيقال: صفات الذّات.

وثانيهما(٢): منسوب إلى الأفعال، فيقال: صفات الأفعال، والمعنى في قولنا صفات الـذّات: أنّ الذّات مستحقّة لمعناها استحقاقاً لازماً لالمعنى سواها، و معنى صفات الأفعال: هو أنّها تجب بوجود الفعل ولاتجب قبل وجوده، فصفات الذَّات لله تعالى هي الوصف له بأنَّه حيّ، قادر، عالم ألاتري أنَّه لم ينزل مستحقًّا لهذه الصّفات ولايـزال. ووصفنا له تعالى بصفات الأفعال كقولنا خالق، رازق، محيى، عميت، مبدئ، معيد، ألاترى أنّه قبل خلقه الخلق لايصح وصف بأنّه خالق وقبل إحيائه (٢) الأموات لايقال إنه محيى. وكذلك القول فيها عددناه، والفرق بين صفات الأفعال و صفات الذّات: أنّ صفات الذّات لايصحّ لصاحبها الوصف بأضدادها ولاخلوه منها، وأوصاف الأفعال يصح الوصف لمستحقّها بأضدادها وخروجه عنها، ألاترى أنّه لايصح [وصف الله] (١) تعالى بأنّه يموت، ولا [بأنّه يعجز، ولا بأنّه يجهل] (٥) ولا يصحّ الوصف له بالخروج عن كونه حيّاً عالماً قادراً، ويصحّ الوصف بأنّه غير خالق اليوم، ولا رازق لزيد، ولا محيى لميت بعينه، ولامبدئ لشيء في هذه الحال، ولا معيد له. ويصح الوصف له ـ جلّ وعز ـ بأنه يرزق ويمنع ويحيي ويميت ويبدئ ويعيد ويوجد ويعدم، فثبتت العبرة في أوصاف الذّات وأوصاف الأفعال(١٠)، والفرق بينهما ما ذكرناه.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) (أ) دح (ش) فق): والضّرب الآخر، (زا: والآخر.

<sup>(</sup>٣) (أ) (ز) (ش): إحياء.

<sup>(</sup>٤) (ز): وصفه، اق): الوصف لله.

<sup>(</sup>٥) اح، (ز۱: يعجز ولا يجهل، (أ) اق، يعجز ويجهل.

<sup>(</sup>٦) دأ، دح، دز، دش، الفعل.

## [خلق أفعال العباد] فصل: في أفعال العباد

قال الشّيخ أبو جعفر\_رحمه الله\_ أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لاخلق تكوين، ومعنى ذلك أنّه تعالى لم يزل عالماً بمقاديرها (٢,١).

قال الشّيخ أبو عبد الله \_ رحمه الله \_: (۱) الصّحيح عن آل محمّد على أن أنّ أفعال العباد (١) غير مخلوقة لله تعالى، والّذي ذكره أبو جعفر \_ رحمه الله \_ قد جاء به حديث غير معمول به ولامرضيّ الإسناد، والأخبار الصّحيحة بخلافه، وليس يعرف في لغة العرب أنّ العلم بالشّيء هو خلق له، ولو كان ذلك كما قال

(١) الاعتقادات ص ٢٩.

(٢) عنه في البحسار ٥: ١٩/ ٢٩. وراجع معاني الأخبار: ٣٩٦، بحسار الأنوار ٣٠:٥ الحديث .٣٨,٣٧

(٣) تبع الشّيخان الجليلان جمهور المتكلّمين في إفراد بحث الجبر عن بحث خلق الأفعال، وعن مبحث المدى والضّلال، مع أنّ الجميع فروع من نظريّة الجبر، ومن فاز بحلّ مشاكل هذه الأخيرة فاز بالنّجاة من صعوبات البقيّة. ش.

(٤) إنّ لهذا البحث وبيان المقصود منه تقريراً من وجهين: كلامي، ونفسيّ؛ أمّا النفسيّ ـ وهو المقصود لدى الفلاسفة وعلماء التّربية ـ فهو أنّ الإنسان في أفعاله ـ وفي مقدّمتها الطّلب والإرادة ـ هل هو حرّ مختار ومستقلّ في إيجاد أفعاله؟ أو هو مجبور باقتضاء العوامل الأخرى المتصّرفة فيه من المدّاخل والخارج؟ فإنّ اختلاف التربية والتهذيب يؤثّران بالحسّ والتّجربة على الإنسان في الحتلاف إرادته ومطالبه وتكييف أحواله وإصدار أعماله، وهذا البحث مختلف عن هيئ

المخالفون للحق (١) لوجب أن يكون من علم النّبيّ عَلَيْ فقد خلقه، ومن علم السّماء والأرض فهو خالق لهما، ومن عرف بنفسه شيئاً من صنع الله تعالى وقرره في نفسه لوجب أن يكون خالقاً له، وهذا محال لايذهب وجه الخطأ فيه على بعض رعيّة الأئمة ملهمالتلام فضلاً عنهم.

فأمّا التّقدير؛ فهو الخلق في اللّغة، لأنّ التّقدير لايكون إلّا بالفعل، فأمّا بالعلم فلا يكون إلّا بالفعل، فأمّا بالعلم فلا يكون تقديراً ولا يكون أيضاً بالفكر، والله تعالى متعالى عن خلق الفواحش والقبائح على كلّ حال (٢).

وقد روي عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا ـ صلوات

المبحث الكلامي الآي ذكره اختلافاً واضحاً وإن خفي على الجمهور.

وأمّا البحث الكلامي \_ وهو المبحوث عنه لدى علماء الكلام وزعماء الطّوائف الإسلامية ، ولا يزالون مختلفين فيه \_ فهو أنّ الإنسان \_ وإن بلغ رشده وأشدّه وخوطب بالتكاليف الإلمية \_ هل هو مختار في أفعاله، حرّ في إرادته، مستقلّ في الطلب؟ أو أنّ الله تعالى هو الخالق في الحقيقة لجميع ما يصدر من الإنسان في الظلّهر، وهو كالة صمّاء في أداء ما يجري على يديه من أفعال خالقه، فعلى هذا يكون الإنسان في الظلّهر، وهو كالة صمّاء في أداء ما يجري على يديه من أفعال حالقه، والله من أفعال مباشرة، وإنّها يكون المنسوب إليه حقيقة هو الله تعالى وحده، وهذا الوجه يشترك مع الوجه السّابق عليه في سلب اختيار العبد واضطراره في أفعاله طرّاً، وهما بناءً عليه يستلزمان الجبر معاً، ويُسمّى البحث الكلميّ بحث الجبر التكوينيّ، والفرق بينها اكدلاميّ بحث الجبر الدّينيّ إنّها هو الله وحده، وهو الذي أمر يبدو من وجوه أهمّها أنّ المنسوب إليه في الجبر الدّينيّ إنّها هو الله وحده، وهو الذي أمر بالحسنات ويثيب بحسبها، وهو الذي نهى عن السّيّئات ويُعاقب عليها، وفي صورة كهذه يصعب جدّاً تصور الإيمان بعدالة من أجرى على يديك السّيّئات وهو في نفس الوقت مؤاخذك بها ومعاقبك عليها، نعم إنّ الجبر التكوينيّ يقضي أيضاً باضطرار العبد فيها يأتيه، غير أنّه يجعل مصادر الحسنات والسّيّئات غير مصدر التّواب والعقاب. ش.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥: ٢٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥: ٢٠.

الله عليهم ...: أنّه سئل عن أفعال العباد، فقيل له: [هل همي] (١) مخلوقة لله تعالى؟ فقال معبدانه: ﴿ أَنَّ اللهُ على؟ فقال معبدانه: ﴿ أَنَّ اللهُ بَرِيءٌ مِنَ المُشرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (٢) ولم يسرد البراءة من خلق ذواتهم، وإنّما تبرّأ من شركهم وقبائحهم (٣).

وسأل أبو حنيفة أبا الحسن موسى بن جعفر -ملها النعباد عن أفعال العباد عني وسأل أبو حنيفة أبا الحسن -مله النعم -: إنّ [أفعال العباد] (3) لاتخلو من ثلاثة منازل: إمّا أن تكون من الله تعالى خاصّة، أو من الله ومن العبد على وجه الاشتراك فيها، أو من العبد خاصّة، فلو كانت من الله تعالى خاصّة لكان أولى بالحمد على حسنها والذّم على قُبحها، ولم يتعلّق بغيره حمد ولا لوم فيها، ولو كانت من الله ومن العبد لكان الحمد لها معاً فيها والذّم عليها جميعاً فيها، وإذا بطل هذان الوجهان ثبت أنّها من الخلق، فإن عاقبهم الله تعالى على جنايتهم بها فله ذلك، وإن عفا عنهم فهو أهل التقوى وأهل المغفرة.

وفي أمثال ما ذكرناه من الأخبار و معانيها ما يطول به الكلام.

#### فصل:

وكتاب الله تعالى مقدّم على الأحاديث (٥) والرّوايات، وإليه يُتقاضى في صحيح الأخبار وسقيمها، فها قضى به فهو الحقّ دون ما سواه.

<sup>(</sup>١) دأ، دح، دق، دش، أهِيَ.

<sup>(</sup>٢) التّوبة: ٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) فق : الأفعال.

<sup>(</sup>٥) فزا: الأخبار.

للشيخ المفيد ......

قال الله تعالى: ﴿ الله عَلَى أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأً خَلْقَ الإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴾ (١) فخبتر بأنّ كلّ شيءٍ خلقه فهو حسن غير قبيح، فلو كانت القبائح من خلقه لنافى ذلك حكمه بحسنها، وفي حكم الله تعالى بحسن جميع ما خلق شاهد ببطلان قول من زعم أنّه خلق قبيحاً (١).

وقال تعالى: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ السَّمْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ (٢) فنفى التفاوت عن خلقه (٤)، وقد ثبت أنّ الكفر والكذب متفاوت في نفسه، والمتضاد (٥) من الكلام متفاوت! فكيف يجوز أن يطلقوا على الله تعالى أنّه خالق لأفعال العباد و في أفعالهم من التفاوت والتضاد (٢) ما ذكرناه مع قوله تعالى: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّمْنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ فنفى ذلك وردّ على مضيفه (٧) إليه وأكذبه فيه.

<sup>(</sup>١) السجدة: ٧.

<sup>(</sup>۲) ليس هذا الكلام وحده ولا هذه الآية وحدها شاهد الفئة العدلية وشيخها الشّارح ـ طاب ثراه ـ عند إبطاله لنظرية الجبر وتصحيحه لإسناد أفعال العباد إلى أنفسهم؛ إذ كلّ آية نزّهت ربّنا سبحانه عن الشّرور وخلق الآثام تؤيّده، وكذلك الدّلائل التي قضت بأنّ الشّرور أمور سلبية غير ثابتة في متن الأعيان ولا مبدأ لها ولا علّة تقوّي أيضاً كلام الشيخ ـ طاب ثراه ـ وكذلك القياسات الّتي أقامها علماء اللّاهوت بغرض إثبات أنّ المبدأ الأوّل (واجب الوجود) مصدر كلّ خير و جُود، ولا ولن يرى شرّما من ناحيته القدسيّة. ش.

<sup>(</sup>٣) اللك: ٣.

<sup>(</sup>٤) يجوز أن يكون الخلق هنا مصدراً مرادفاً للإيجاد لا اسم مصدر مرادفاً للموجود؛ كما ذكر في المتن، فيكون المراد والله أعلم أنه سبحانه لا يتفاوت عليه خلق الأشياء صغيرها من كبيرها، أو حقيرها من خطيرها، أو قليلها من كثيرها، ولا يلزم من العدول عن تفسير الشيخ ـ قدّس سرّه ـ وهن ما في أصل رأيه. ش.

<sup>(</sup>٥) (ق) (ش): والتّضاد.

<sup>(</sup>٦) ليست في بفية النسخ.

٧(٧) اق): من يضيفه.

### فصل: في الفرق بين الجبر و التّفويض

قال الشّيخ أبو جعفر ـ رحمه الله ـ (١): لا جبر ولا تفويض (٢)، بل (٦) أمر بين أمرين (١).

وروى في ذلك حديثاً مرسلاً قال: فقيل: وما أمرٌ بين أمرين؟ قال: مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية.

قال الشّيخ المفيد عليه الرّحة -: الجبر هو الحمل على الفعل والاضطرار إليه بالقهر (٥) والغلبة، وحقيقة ذلك إيجاد الفعل في الخلق (١) من غير أن يكون لهم (٧) قدرة على دفعه والامتناع من وجوده فيه، وقد يعبّر عمّا يفعله الإنسان بالقدرة الّتي معه على وجه الإكراه له على التّخويف والإلجاء أنّه جبر، والأصل فيه ما فعل من غير قدرة على امتناعه منه حسب ما قدّمناه، وإذا تحقّق القول في الجبر على ما وصفناه كان مذهب أصحاب المخلوق هو بعينه، لأنّهم يزعمون [كان

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) الكِافي ١: ١٦٠/ ١٣، التّوحيد: ٣٦٢/ ٨، وعنه في البحار ٥: ١٧/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) (ح): ولكن.

<sup>(</sup>٤) (١) دش، الأمرين.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: بالقسر.

<sup>(</sup>٦) دش، دق، الحق.

<sup>(</sup>٧) دش، دق، له.

مذهب الجبر هو قول من يزعم] (١) أنّ الله تعالى خلق في العبد الطّاعة من غير أن يكون للعبد قدرة على ضدّها والامتناع منها، وخلق فيه المعصية كذلك، فهم المجبّرة حقّاً [والجبر مذهبهم على] (١) التّحقيق (١).

والتفويض هو القول برفع الحظر عن الخلق في الأفعال والإباحة لهم مع ما شاءوا من الأعمال، وهذا قول الزّنادقة وأصحاب الإباحات، والواسطة بين هذين القولين أنّ الله تعالى أقدر الخلق على أفعالهم ومكّنهم من أعمالهم، وحدّ لهم الحدود في ذلك، ورسم لهم الرّسوم [ونهاهم عن] (1) القبائح بالزّجر و التّخويف، والوعد والوعيد، فلم يكن بتمكينهم من الأعمال مجبراً لهم عليها، ولم يفوض إليهم الأعمال لمنعهم من أكثرها، ووضع الحدود لهم فيها وأمرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها. فهذا هو الفصل بين الجبر والتّفويض على ما بيّناه.

<sup>(</sup>١) ليست موجودة في بقية النّسخ، وإنّما هي من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: والجبريّة مذهبهم في.

<sup>(</sup>٣) أنظر (الدلائل والمسائل - ص ٦٢ - ٦٣ ج ١ ط بغداد) العلامة الشهرستاني. ج.

<sup>(</sup>٤) في بعض النّسخ: ومنعهم من.

### فصل: في الإرادة والمشيئة

قال الشَّيخ أبو جعفر ـ رحمه الله ـ (٢٠١) نقول: شاء الله وأراد (٢) ولم يحبّ ولم

(١) الاعتقادات ص ٣٠.

(٢) عنه في البحار ٥: ٩٠ ـ ٩١/١.

(٣) هذا الفصل من فروع بحث الإرادة، وقد استحقّ من المتكلّمين عناية وعنواناً مفرداً على أثر المختلاف العظيم بين العلماء وزعماء المذاهب في المشيئة الإلميّة المذكورة في آيات الذّكر الحكيم متعلّقة بأمور غير مرضيّة لديه سبحانه، ثمّ في تأويلها بوجوه لا تخلو عن التكلّف في الأكثر، وأهمّها آية الأنعام: ١٤٨ ﴿ سيقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء كذلك كذّب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلاّ الظنّ وإنْ أنتم إلاّ تخرصون ﴾ ثمّ آية الزّخرف: ٢٠ ﴿ وَقالوا لو شاء الرّحٰن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلاّ يخرصون ﴾ وآيات كثيرة توهم تعلّق إرادة الخالق بها يستقبحه المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.

أمّا السلف الصّالح من آل محمّد؛ فلا يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق في الإصرار على تنزيه الرّبّ سبحانه وتقدّسه عن كلّ ما هو قبيح أو شبه قبيح وشدّة استنكارهم تعلّق مشيئة الله أو إرادته بشرك أو ظلم أو فاحشة قط، فضلاً عن فعله أو خلق فعله أو الأمر به؛ إذ كلّ ذلك عندهم خلاف حكمته وعدله وفضله، كذلك الحسّيّات العامّة في البشر تجلّ ذوي العدل والفضل عن التّمدّح بإرادة القبائح، فكيف ترمى بها الحرم الإلمي.

أمّا الجواب عن الآيتين فبأنّ المقالة فيهما عن لسان المشركين، ومقالة المشركين من شأنها أن تورد للرذ عليها لا للأخذ بها، فالآيتان إذن حجّتان لأهل العدل لا عليهم، ولا سيّما بعد اشتمالهما على ذمّ القائلين بهذه المقالة ونسبتهم إلى التّخرّص والجهالة. ش.

يرض، وشاء \_ عزّ اسمه \_ ألّا يكون شيء إلاّ بعلمه وأراد مثل ذلك(١).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله \_: الّذي ذكره الشّيخ أبو جعفر ـ رحمه الله ـ في هذا الباب لا يتحصّل، ومعانيه تختلف وتتناقض، والسّبب في ذلك أنّه عمل على ظواهر الأحاديث المختلفة ولم يكن عمّن يرى النّظر فيميّز بين الحقّ منها والباطل ويعمل على ما يوجب الحجّة، ومن عوّل في مذهبه على الأقاويل المختلفة وتقليد الرّواة كانت حاله في الضّعف ما وصفناه (٢). والحقّ في ذلك: أنّ الله تعالى لا يريد

(١) الكافي ١: ١٥١/ ٥، التوحيد: ٣٣٩/ ٩.

(٢) ذهبت أنظار العلماء مذاهب شتى في الإرادة والمشيئة المذكورتين في بعض الآيات، فمن قائل إنّ الإرادة أزليّة وعين ذاته سبحانه ومتعلّقاتها حوادث تتجدّد بتجدّد العلاقات الوقتيّة، فالمشرك بالله الإرادة أزليّة وعين ذاته المؤردة الأزل بخلاف المؤمن الّذي قد تعلّقت بهدايته الإرادة الأزليّة.

وقائل آخر: إنّ الإرادات الربّانيّة تتجدّد بتجدّد الكائنات والحادثات، أو أن إرادته (بالأحرى) هي الخلق ما ظهر منه وما بطن، وما قبح منه أو حسن، وثالث في القوم يسرى الإرادة والمشيئة عبارتين عن الدّاعي إلى الفعل أو الدّاعي إلى تركه، ولا يكون الدّاعي الإلهي إلاّ حسناً وصالحاً فيريد اليسر ولا يسريد العسر، ويشاء الإيهان ولا يشاء الكفر، ورابع فيهم لا يسرى الإرادة والمشيئة شيئاً سوى العلم بالمصلحة أو العلم بالمفسدة، غاية الأمر مصلحة خاصة ومفسدة محصوصة، وقد فصلت أقوالهم وأدلّتهم في الكتب الكلاميّة، وما خلافهم هذا إلاّ فرعاً من اختلافهم في أصل الإرادة الإلهيّة.

وجدير بالمرء أن يقنع في هذه الورطة باعتقاد: أنّ الله سبحانه مريد فقط ولا يريد شيئاً من السيّئات والقبائح قطّ، دون أن يتعمّق في كُنه الإرادة والمشيئة، هذا ما يقتضيه العقل والعدل وتقضي به ظواهر الكتاب والسنّة، فكلّما صادفته آية أو رواية مخالفة لهذا الاعتقاد لجأ إلى تأويلها تأويلاً مناسباً لأصول البلاغة واللّغة ومتّفقاً مع المذهب، وخير كتاب يسكّن النّفس ويروي الغليل في هذا المقام كتاب «متشابه القرآن ومختلفه» للعالم الثّقة محمّد بن شهر آشوب السّرويّر رقح الله روحه.

إلا ما حسن من الأفعال، ولايشاء إلا الجميل من الأعمال ولايريد القبائح ولايشاء الفواحش، تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوّاً كبيراً.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلُهاً لِلْعِبَادِ ﴾ (() وقال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهُدِيكُمْ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهُدِيكُمْ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهُدِيكُمْ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَ يَهُدِيكُمْ اللهُ اللهُو

وقالَ: ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا

وقال العلامة الإمام حجّة العلم والدّين السيّد عبد الحسين شرف الدّين العامليّ - مدّ ظلّه - في رسالته النّفيسة (إلى المجمع العلميّ العربيّ بدمشق - ص ٥٠ - ٥٠ ط صيدا) ما نصّه: وكفى في فضل ابن شهر آشوب إذعان الفحول من أعلام أهل السنة له بجلالة القدر وعلوّ المنزلة، وقد ترجه الشّيخ صلاح الدّين الصّفديّ خليل بن أيبك الشّافعيّ، فذكر أنّه حفظ أكثر القرآن وله ثمان سنين، وبلغ النّهاية في أصول الشّيعة، (قال): وكان يُرحل إليه من البلاد، ثمّ تقدّم في علم القرآن والغريب والنّحو ووعظ على المنبر أيّام المقتفي ببغداد فأعجبه وخلع عليه، وقال: وكان بهيّ المنظر، حسن الوجه والشّيبة، صدوق اللّهجة، مليح المحاورة، واسع العلم، كثير الخشوع والعبادة والتهجّد، لا يكون إلّا على وضوء «قال»: وأثنى عليه ابن أبي طي في تاريخه ثناءاً كثيراً، توفّى سنة ٨٨٥.

وذكره الفيروز آبادي في محكي بُلغته، وأثنى عليه بها يقرب من ثناء الصّفديّ، وذكر أنّه عاش مائة سنة إلاّ عشرة أشهر.

وعن بعض أهل المعاجم في التراجم من أهل السنة أنّه قال في ترجمته: وكان إمام عصره، وحيد دهره، أحسن الجمع والتّأليف، وغلب عليه علم القرآن والحديث، وهو عند الشّيعة كالخطيب البغداديّ لأهل السنّة في تصانيفه وتعليقات الحديث ورجاله ومراسيله، ومتّفقه ومتفرّقه إلى غير ذلك من أنواعه، واسع العلم، كثير الفنون، مات في شعبان سنة ٥٨٨ هد. ج.

<sup>(</sup>١) المؤمن: ٣١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٦.

للشيخ المفيد ......

مَيْلاً عَظِياً ﴾ (١).

وقال: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَنْ يَحُفَّفَ عَنكُمْ وَ خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (٢) فخبر سبحانه أنّه لايريد بعباده العسر، بل يريد بهم اليسر، وأنّه يريد لهم البيان ولا يريد لهم الضّلال، ويريد التّخفيف عنهم ولا يريد التّفيل عليهم، فلو كان سبحانه مريداً لمعاصيهم لنافى ذلك إرادة البيان لهم والتّخفيف عنهم واليسر لهم، وكتاب الله تعالى شاهد بضد ما ذهب إليه الضّالّون المفترون على الله الكذب، تعالى الله عمّا يقول الظّالمون علواً كبيراً.

فأمّا ما تعلّقوا به من قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهُدِيهُ يَشْسَرَحُ صَدْرَهُ لِإِسْلاَمٍ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ﴾ (٣) فليس للمجبّرة به تعلّق ولا فيه حجّة من قبل أنّ المعنى فيه أنّ من أراد الله تعالى أن ينعّمه ويثيبه جزاء على طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف الّتي يجبوه بها، فييسّر له بها استدامة أعهال الطّاعات، والهداية في هذا الموضع هي النّعيم (١).

قال الله تعالى في خبر به عن أهل الجنة: ﴿ اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِ لَا اللهُ اللهِ اللهِ الله أَى: نعمنا به وأثابنا إياه، والضلال في هذه الآية هو العذاب؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلاَلٍ وَسُعُرٍ ﴾ (١) فسمّى الله تعالى العذاب ضلالاً والنعيم هداية، والأصل في ذلك أنّ الضّلال هو الملاك والهداية هي النّجاة.

<sup>(</sup>١) النّساء: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) في بعض النّسخ: التّنعيم.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) القمر: ٤٧.

قال الله تعالى حكاية عن العرب: ﴿ أَ إِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (١) يعنون إذا هلكنا فيها وكان المعنى في قوله: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ ﴾ ما قدّمناه و بينناه، ﴿ و من يعرد أن يضله ﴾ ما وصفناه، والمعنى في قوله تعالى: ﴿ يَبْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً ﴾ يريد سلبه التوفيق عقوبة له على عصيانه ومنعه الألطاف جزاء له على إساءته، فشرح الصدر ثواب الطّاعة بالتوفيق، وتضييقه عقاب المعصية بمنع التوفيق، وليس في هذه الآية على ما بيناه شبهة لأهل الخلاف فيها ادّعوه من أنّ الله تعالى يضلّ عن الإيهان، ويصدّ عن الإسلام، ويريد الكفر، ويشاء الضّلال.

وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ شَاءَ رَبُّكَ لاَمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ﴾ (١) فالمراد به الإخبار عن قدرته، وأنّه لو شاء أن يلجئهم إلى الإيمان ويحملهم عليه بالإكراه والاضطرار لكان على ذلك قادراً، لكنّه شاء تعالى منهم الإيمان على الطّوع والاختيار، وآخر الآية يبدل على ما ذكرناه وهو قول تعالى: ﴿ أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ النّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (١) يريد أنّه قادر على إكراههم على الإيمان، لكنّه لايفعل ذلك، ولو شاء لتيسر عليه، وكلّ ما يتعلّقون به من أمثال هذه الآية فالقول فيه ما ذكرناه أو نحوه على ما بيّناه، وفرار المجبّرة من إطلاق القول بأنّ الله تعالى يريد أن يعصى ويكفر به، ويقتل أوليائه ويشتم أحبّاؤه إلى القول بأنّه يريد أن يكون ما علم كما علم، ويريد أن تكون معاصيه قبائح منهيّاً عنها، وقوع فيما هربوا منه، وتورّط فيها كرهوه، وذلك أنّه إذا كان ما علم من القبيح كها علم

<sup>(</sup>١) السّجدة: ١٠.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۹.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٩٩.

وكان تعالى مريداً لأن يكون ما علم من القبيح كها علم فقد أراد القبيح وأراد أن يكون قبيحاً فها معنى فرارهم من شيء إلى نفسه وهربهم من معنى إلى عينه، فكيف يتم لهم ذلك مع أهل العقول، وهل قولهم هذا إلا كقول إنسان: أنا لاأسبّ زيداً لكنّي أسبّ أبا عمرو، وأبو عمرو هو زيد، أو كقول اليهود إذ قالوا سخرية بأنفسهم: نحن لا نكفر بمحمّد على لكنّا نكفر بأحمد، فهذا رعونة وجهل محمّد عليه.

(١) (ق): عقل.

# [تفسير آيات القضاء والقدر] فصل: فيها ذكر الشّيخ أبو جعفر في القضاء والقدر

قال الشّيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_ في القضاء والقدر: الكلام في القدر منهيّ عنه، وروى حديثاً لم يذكر له إسناداً (٢,١٠).

قال الشّيخ أبو عبد الله المفيد عليه الرّحة - ("): عوّل (1) أبو جعفر - رحمه الله - في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه يعرفها العلماء متى صحّت وثبت إسنادها ولم يقل فيه قولاً محصّلاً، وقد كان ينبغي له لمّا لم يكن يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه، والقضاء معروف في اللّغة وعليه شواهد من القرآن، فالقضاء على أربعة أضرب: أحدها: الخلق، والثّاني: الأمر، والثّالث: الإعلام، والرّابع: القضاء [في الفصل بالحكم] (٥).

فأمّا شاهد القضاء في معنى الخلق فقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِمَ دُخَانٌ - إِلَى قوله -: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمْوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (١) يعنى خلقهن سبع سموات في يومين.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) التوحيد: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) عنه في البحار ٥: ٩٧/ ٢٢، ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) في بقية النسخ: عمل.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: بالفصل في الحكم.

<sup>(</sup>٦) فصّلت: ١٢،١١.

للشيخ المفيد

وأمّا شاهد القضاء في معنى الأمر فقوله تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إيَّاهُ ﴾ (١) يريد أمر ربّك.

وأمّا شاهد القضاء في الإعلام فقوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (١) يعنى أعلمناهم ذلك وأخبرناهم به قبل كونه.

وأمّا شاهد القضاء بالفصل(٢) بالحكم بين الخلق فقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحُقِّ ﴾ (١) [يعني يفصل بالحكم] (٥) بالحقّ بين الخلق وقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (1) يريد وحكم بينهم بالحق، وفصل بينهم بالحق.

وقد قيل إنَّ للقضاء وجهاً خامساً وهو الفراغ من الأمر، واستشهد على ذلك بقول يوسف ـ مبه النام ـ : ﴿ قُضِى الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (٧) يعني فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى الخلق، وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبرة أن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه، لأنّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أنَّ الله خلـق العصيان في خلقه، فكان يجب أن يقولوا قضـي في خلقه (٨) بالعصيان ولا يقولوا قضى عليهم، لأنّ الخلق فيهم لا عليهم، مع أنّ الله تعالى قد أكذب من زعم أنّه خلق المعاصي (١) لقوله (١٠) سبحانه: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ (١١) فنفي عن خلقه القبح وأوجب له الحسن، والمعاصى قبائح بالاتّفاق، ولا وجه لقولهم قضى بالمعاصى (١٢)على معنى أنّه أمر بها، لأنّه تعالى قد

<sup>(</sup>۱) بني إسرائيل: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: في الفصل.

<sup>(</sup>٥) (ق): أي بحكم بينهم.

<sup>(</sup>۷) يوسف: ۱ ٤.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار ٥:٩٨.

<sup>(</sup>١١) السّجدة: ٧.

<sup>(</sup>٢) بني إسرائيل: ٤.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الزَّمر: ٦٩.

<sup>(</sup>٨) (ز): الخلق.

<sup>(</sup>١٠) في بقيّة النّسخ: بقوله.

<sup>(</sup>١٢) في بقية النسخ: المعاصى.

أكذب مدّعي ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ولا معنى لقول من زعم أنَّه قضى بالمعاصى على معنى أنَّه أعلم الخلق بها إذا كان الخلق لا يعلمون أنَّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون ولا يحيطون علماً بها يكون منهم في المستقبل على التّفصيل، والوجه لقولهم إنّه قضى بالذَّنوب على معنى أنَّه حكم بها (٢) بين العباد، لأنَّ أحكامه (٢) تعالى حقّ والمعاصى منهم (١) ولا لذلك فائدة وهو لغو بالاتّفاق، فبطل قول من زعم أنّ الله تعالى يقضى بالمعاصي والقبائح.

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الّذي بيّنًاه في معناه أنّ لله تعالى في خلقه قضاءً وقدراً وفي أفعالهم أيضاً قضاءً وقدراً معلوماً ويكون المراد بذلك أنّه قد قضى في أفعالهم الحسنة بالأمر بها وفي أفعالهم القبيحة بالنّهي عنها، وفي أنفسهم بالخلق لها، وفيها فعله فيهم بالإيجاد له، والقدر منه سبحانه فيها فعله (٥) إيقاعه في حقّه و موضعه، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنّهي والثُّواب والعقاب، لأنَّ ذلك كلُّه واقع موقعه، موضوع في مكانه لم يقع عبثاً ولم يصنع باطلاً، فإذا فسر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بها شرحناه زالت الشُّنعة منه، وثبتت الحجَّة به، ووضح (١) الحقّ فيه لذوي العقول، ولم يلحقه فساد ولا إخلال.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٢٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٩٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) (أ) (ح) (ز) (ق) (ش): أحكام الله.

<sup>(</sup>٤) اش، اق، فيهم.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) اش اق از وصحّ.

## [تفسير أخبار القضاء والقدر]

فأمّا الأخبار الّتي رواها أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (١) في النّهي عن الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون النهي خاصًا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلهم عن الدّين ولا يصلحهم في عبادتهم إلاّ الإمساك عنه وترك الخوض فيه، ولم يكن النّهي عنه عامّاً لكافّة المكلّفين، وقد يصلح بعض النّاس بشيء يفسد به آخرون، ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون، فدبّر (۱) الأئمة ملهم النام أشياعهم في الدّين بحسب ما علموه (۱) من مصالحهم فيه.

وثانيها (١): أن يكون النّهي عن الكلام في القضاء والقدر النّهي عن الكلام في اخلق الله تعالى وعن علله وأسبابه وعمّا أمر به وتعبّد (٥)، وعن القول في علل ذلك إذا كان طلب علل الخلق والأمر محظوراً، لأنّ الله تعالى سترها عن أكثر خلقه، ألا ترى أنّه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق على لا مفصّلات فيقول لم خلق كذا وكذا؟ حتى يعدّ المخلوقات كلّها ويحصيها، ولا يجوز أن يقول: لِهِمَ أمر بكذا؟ أو تعبّد بكذا؟ ونهى عن كذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره لما هو أعلم به

<sup>(</sup>١) عنه في البحار ٥:١٩٦١ ـ ٨.

<sup>(</sup>٢) فق): وقد أمر.

<sup>(</sup>٢) (ق): علموا.

<sup>(</sup>٤) في بقية النسخ: والوجه الآخر.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٥: ٩٩.

من مصالح الخلق ولم يطلع أحداً من خلقه على تفصيل علل ما خلق وأمر به وتعبّد، وإن كان قد أعلم في الجملة (١) أنّه لم يخلق الخلق عبثاً وإنّا خلقهم للحكمة والمصلحة، ودلّ على ذلك بالعقل والسمع.

فقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١) يعني ﴿ أَنَّ خَلِقُنَا كُمْ عَبَناً ﴾ (١) وقال: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ (١) يعني بحق ووضعناه في موضعه وقال: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجُنَّ وَالإِنْسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ ﴾ (١) وقال في الله عبد به : ﴿ لَنْ يَنَالُ الله خُومُهَا وَلاَ دِمَا وُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ﴾ (١).

وقد يصحّ أن يكون الله تعالى خلق حيواناً بعينه لعلمه (\*) بأنّه يؤمن عند خلقه كفّار، أو يتوب عند ذلك فسّاق، أو ينتفع به مؤمنون، أو يتّعظ به ظالمون، أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك، أو يكون عبرة لـواحد في الأرض أو في السّماء وذلك مغيّب عنّا، وإن قطعنا في الجملة أنّ جميع ما صنع الله تعالى إنّما صنعه لأغراض حكيمة (^) ولم يصنعه عبثاً، وكذلك يجوز أن يكون تعبّدنا بالصّلاة لأنّها تقرّبنا من طاعته وتبعّدنا عن (١) معصيته، وتكون العبادة بها لطفاً لكافّة المتعبّدين بها أو لبعضهم، فلمّا خفيت هذه الوجوه (١٠) وكانت مستورة عنّا ولم يقع دليل على التفصيل فيها وإن كان العلم بأنّها حكمة في الجملة كان النّهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إنّما هو نهي عن طلب علل لها مفصّلة، فلم يكن نهياً عن

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥:٠٠٠. (٢) الأنبياء: ١٦.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) الذّاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ١٠٠٥. (٨) (أ) (ق): حكميّة، (ح) (ش): حكمته.

<sup>(</sup>٩) فق فش: من. (١٠) بحار الأنوار ٥٠٠٠.

للشبخ المفيد .....

الكلام في معنى القضاء والقدر.

هذا إن سلّمنا (١) الأخبار الّتي رواها (٢) أبو جعفر ـ رحمه الله.

فأمّا إن بطلت أو اختلّ سندها فقد سقط عنّا (٢) عهدة الكلام فيها.

والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روى، والمعنى فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء، وهو مؤيد للقول بالعدل (3) ودال على فساد القول بالجبر، ألا ترى إلى ما رواه عن أبي عبد الله عبد الله عبدا قضى عليهم، وقد الله تعالى الخلائق سألهم عبدا عهد إليهم ولم يسألهم عبدا قضى عليهم، وقد نطق القرآن بأنّ الخدلة مسؤولون عن أعالهم (1)، فلو كانت أعالهم نظاة الله أله تعالى لما سألهم عنها، فدلّ على أن قضاء الله تعالى ما خلقه من ذوات العباد وفيهم وأنّه تعالى لا يسألهم إلاّ عن أعالهم التي عهد إليهم فيها، فامرهم بحسنها ونهاهم عن قبيحها، وهذا الحديث موضّح لمعنى القضاء والقدر، فلا وجه [للقول حينئذ بأنّه] (١) لا معنى للقضاء والقدر معقول؛ إذ كان بيّناً خسباذكرناه.

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ: سلمت.

<sup>(</sup>٣) اح) اش): عنها.

<sup>(</sup>٥) التوحيد: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) (ق): يقضائه.

<sup>(</sup>٢) اح؛ اق؛ أوردها.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥:٠٠٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ١٠٠٠٥

<sup>(</sup>٨) (ق): لقول من زعم أنّه.

## [معنى فطرة الله]

قال أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (١) في معنى الفطرة: إنّ الله تعالى فطر [جميع الخلق] (٢) على التّوحيد (٣).

قال الشّيخ المفيد\_رحمه الله \_: ذكر أبو جعفر \_ رحمه الله \_ الفطرة ولم يبيّن معناها! وأورد الحديث على وجهه ولم يذكر فائدته، والمعنى في قوله \_ مبالتلام والله الخلق، أي: ابتدأهم بالحدوث، والفطرة هي الخلق.

قال الله تعالى: ﴿ الْحَمْدُ للهِ فَاطِرِ السَّمَاوات وَالْأَرْضِ ﴾ (١) يريد به خالق السموات والأرض على الابتداء والاستقبال، وقال: ﴿ فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ (٥) يعني خلقته التي خلق النّاس عليها [وهو معنى] (١) قول الصّادق مب النهم : فطر الله الخلق على التّوحيد، أي: خلقهم للتّوحيد وعلى أن يوحدوه، وليس

<sup>(</sup>١)عنه في البحار ٥:١٩٦/ ١\_٨.

<sup>(</sup>٢) اق: الخلائق.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات ص ٣٦.

<sup>(</sup>٤) الملائكة: ١.

<sup>(</sup>٥) الرّوم: ٣٠.

<sup>(</sup>٦) اق): والمعنى في.

المراد به أنّه [أراد منهم] (١) التّوحيد، ولو كان الأمر كذلك ما كان مخلوق إلا موحداً، وفي وجودنا من المخلوقين من لا يوحد الله تعالى دليل على أنّه لم يخلق التّوحيد في الخلق، بل خلقهم ليكتسبوا التّوحيد!

وقد قال تعالى في شاهد ما ذكرناه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾(٢) فبيّن أنّه إنّما خلقهم لعبادته.

وقد روي عن النبي عن النبي القيل رواية تلقاها العامة والخاصة بالقبول، قال: كلّ مولود يولد فهو على الفطرة، وإنها أبواه يهودانه أو ينصّرانه (٦). وهذا أيضاً مبين عن صحّة ما قدّمناه من أنّ الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وفطرهم ليوحدوه، وإنّها أي الضّالون من قبل [أنفسهم و] من أضلّهم من الجنّ والإنس دون الله

(٣) قال العلامة الشهرستانيّ في مجلّة (المرشد ص ٢٦ ـ ٢٧ ج ١): الفطرة هي ما يقتضيه الشّيء لو خلّي ونفسه وبدون مانع، فإذا قيل: «الصّدق فطريّ في البشر» معناه أنّ الإنسان لو خلّي ونفسه فإنّ حالته الفطريّة تقتضي أن يصدق كلامه، وهذه الفطرة قد تدوم فيه كها هو الغالب، وقد تزول عنه بهانع أقوى فيلتجىء إلى الكذب، كها أنّ القائل: سقوط الحجر إلى الأرض طبيعيّ، معناه: أنّ الحجر المتحرّك حول الأرض لو خلّي ونفسه فحكمه السّقوط إلى الأرض، وهذا لا يمنع أن يتخلّف عن طبيعته لعارض وبسبب قاسر.

وعليه فكون دين الإسلام فطريّاً في البشر لا ينافي وجود سبب عارض يقسره يوماً على مخالفته الفطرة، وبعبارة فنيّة (إنّ الفطرة اقتضاء لا ضرورة) كما يصرّح بذلك حديث (كلّ مولود يولد على الفطرة، وإنّما أبواه يهوّدانه و ينصّرانه).

وأمّا معنى فطريّة دين الإسلام؛ فالـرّاجع أنّه بعنوانه المجموعيّ، اي إنّ الإسلام إذا قيس إلى أيّ دين آخر كان هو دين الفطرة دون غيره ـ كما أشار إليه الحديث النّبويّ المتقدّم.

ومًا يريك دين الإسلام بلباسه الفطري، أنَّ حقيقة الإسلام هو أن يسلِّم المرء أمره إلى عنه

<sup>(</sup>١) (ق): خلق فيهم.

<sup>(</sup>٢) الذَّاريات: ٥٦.

تعالى، والذي أورده أبو جعفر في بيان ... (١) الله الخلق وهدايتهم إلى الرّشد على ما ذكر وقد أصاب في ذلك وسلك الطّريقة المثلى فيه وقال ما يقتضيه العدل ويدلّ عليه العقل، وهو خلاف مذهب المجبّرة الرّادّين على الله فيها قال والمخالفين في أقوالهم دلائل العقول.

⇒ خالقه وأن يسالم المخلوقين، وهل هذا إلا قضية الفطرة.

قال سبحانه: ﴿ومن أحسن ديناً عَن أسلم وجهه لله وهو محسن﴾ (النساء: ١٢٥) أي: المسلم لله والمسالم لعباده.

وقال نبي الإسلام 幾: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه.

ثمّ إن الإسلام بني على توحيد الله في ذات وصفاته وتوحيده في عنايت وعبادته، وهل هذا إلاّ الفطرة، وأُسس شرعه على العدل والإحسان والفضيلة والمحبّة، وكلّها أحكام الفطرة.

فالإسلام بهذا المعنى دين الفطرة وشرع الحقيقة، وهذا المعنى هو دين الله الحقيقي، وهو أقدم شرائع البشر من عهد إبراهيم ـ مله التلام ـ والذين من قبله، والقرآن يقول في إبراهيم ـ مله التلام ـ إنه: ﴿ كَانَ حَنِفاً مسلماً ﴾ (آل عمران: ٦٨) أي: متديّناً بالـدّين الأصليّ، أعني به إسلام الفرد نفسه لربّه ومسالمته مع عباده. ج.

(١) هنا في النسخ بياض بمقدار كلمة.

# فصل: في [معنى] الاستطاعة

قال أبو جعفر ـ رحمه الله ـ (۱) في الاستطاعة: اعتقادنا في ذلك ما روي عن موسى بن جعفر ـ مب النهم ـ: من أنّ العبد لا يكون مستطيعاً إلّا بأربع خصال (۲) ... إلخ (۲).

قال أبو عبد الله: الذي رواه أبو جعفر عن أبي الحسن موسى مبدالنهم فكل الاستطاعة حديث شناذ، والاستطاعة في الحقيقة هي الصّحة والسّلامة، فكل صحيح فهو مستطيع، وإنّما يعجز الإنسان ويخرج عن الاستطاعة بخروجه عن الصّحة، وقد يكون مستطيعاً للفعل من لا يجد آلة له ويكون مستطيعاً ممنوعاً من الفعل، والمنع لا يضاد الاستطاعة وإنّما يضاد الفعل، ولذلك يكون الإنسان مستطيعاً للنّكاح وهو لا يجد امرأة ينكحها.

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطَعُ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ اللهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعُ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ (١) فبيّن أنّ الإنسان يكون مستطيعاً للنكاح وهو غير ناكح، ويكون مستطيعاً للخروج قبل أن يخرج.

<sup>(</sup>١) عنه في بحار الأنوار ٥: ٨ , ٩ / ١٠ ـ ١٢ .

<sup>(</sup>٢) (ق) زيادة: أن يكون غُلَّى السّرب، صحيح الجسم، سليم الجـوارح، له سبب وارد من الله.

<sup>(</sup>٣) الاعتقادات ص٣٨، الكافي ١: ١٦٠ ـ ١٦١، التّوحيد: ٣٤٨/ ٧ وفيهما عن الرّضا - طبه السلام -.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٢٥.

قال الله تعالى: ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ﴾ (١) فخبّر أنتهم كانوا مستطيعين للخروج فلم يخرجوا.

وقال سبحانه: ﴿ وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ آسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً ﴾ (١) فأوجب الحبّ على [النّاس و] (١) الاستطاعة قبل الحبّ، فكيف ظنّ أبو جعفر أنّ من شرط الاستطاعة للزّنا وجود المزنيّ بها، وقد بيّنا أنّ الإنسان يستطيع ذلك مع فقد المرأة وتعذّر وجودها؟ وإن ثبت الخبر الّذي رواه أبو جعفر - رحمه الله - فالمراد بالاستطاعة فيه التيسير للفعل وتسهيل سبيله، وليس عدم السبيل موجباً لعدم الاستطاعة، لما قدّمناه من وجود الاستطاعة مع المنع، وهذا باب إن بسطناه طال القول فيه، وفيها أثبتناه من معناه كفاية لمن اعتبره (١).

(١) التوبة: ٤٢.

<sup>(</sup>۲) آل عمران: ۹۸.

<sup>(</sup>٣) اق): من لم يحج، وأثبت.

<sup>(</sup>٤) (ق): تأمّله.

# فصل: في [معنى] البداء

قال أبو جعفر \_رحمه الله \_: اعتقادنا في البداء، إلى آخره (٣٠٢٠١).

قال أبو عبد الله: قول الإماميّة في البداء طريقه السّمع دون العقل، وقد (١) جاءت الأخبار به عن أئمّة الهدى عليهم التلام والأصل في البداء هو الظّهور.

قال الله تعالى: ﴿وَبَدَا لَـهُمْ مِنَ اللهِ مَا لَـمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ (٥) يعني به: ظهر لهم من أفعال الله تعالى بهم ما لم يكن في حُسبانهم وتقديرهم، وقال: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِتَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ ﴾ (١) يعني: ظهر لهم جزاء كسبهم وبان لهم ذلك، وتقول العرب: قد بدا لفلان عمل حسن، وبدا له كلام فصيح، كما يقولون : بدا من فلان كذا، فيجعلون اللهم قائمة مقامه (٧)، فالمعنى في قول الإماميّة بدا لله في كذا ـ أي: ظهر له فيه ومعنى ظهر فيه ـ أي ظهر منه، وليس المراد منه (٨) تعقب الرّأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه وجميع أفعاله تعالى الظّاهرة في خلقه تعقب الرّأي ووضوح أمر كان قد خفي عنه وجميع أفعاله تعالى الظّاهرة في خلقه

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) عنه في البحار ٤: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب أوائل المقالات ص ٥٣ طبع ١٣٧١ ج.

<sup>(</sup>٤) (ق): فقد.

<sup>(</sup>٥) الزَّمر: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) الزَّمر: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) اق؛ زيادة: مقام من نائبة عنها.

<sup>(</sup>٨) دقه: به.

بعد أن لم تكن فهي معلومة له فيها لم يزل، وإنّها يـوصف منها بالبداء ما لم يكن في الاحتساب ظهوره، ولا في غالب الظنّ وقوعه، فأمّا ما علم كونه وغلب في الظنّ حصوله، فلا يستعمل فيه لفظ البداء.

وقول أبي عبد الله عبد الله عبد الله عنه الله في شيء كما بدا له في إسماعيل، فإنّما أراد به ما ظهر من الله تعالى فيه من دفاع القتل عنه وقد كان مخوفاً عليه من ذلك مظنوناً به، فلطف له في دفعه عنه.

وقد جاء الخبر بذلك عن الصّادق عبه النهم فروي عنه أنّه قال: «كان القتل قد كتب على إسهاعيل مرّتين فسألت الله في دفعه عنه فدفعه» وقد يكون الشّيء مكتوباً بشرط فيتغيّر الحال فيه.

قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِنْدَهُ ﴾ (٢).

فتبيّن أنّ الآجال على ضربين: ضرب منها مشترط يصحّ فيه الزّيادة والنّقصان، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلاّ فِي كِتَابٍ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فِي كِتَابٍ ﴾ (٣). وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فِي كِتَابٍ ﴾ (١) فبين أنّ آجالهم كانت مشترطة في الامتداد بالبرّ والانقطاع بالفسوق.

وقال تعالى [فيها خبّر به] (٥) عن نوح في خطابه لقومه: ﴿استَغْفِرُوا رَبُّكُمْ

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٣٣٦/ ١٠، كمال الدين: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٢.

<sup>(</sup>٣) الملائكة: ١١.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) فق : خراً.

إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً \* يُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدرَاراً ﴾ (١) إلى آخر الآيات.

فاشترط لهم في مدّ الأجل وسبوغ النّعم الاستغفار، فلمّا لم يفعلوه قطع آجالهم وبتر أعهارهم واستأصلهم بالعذاب، فالبداء من الله تعالى يختص ما كان مشترطاً في التقدير، وليس هو الانتقال من عزيمة إلى عزيمة ولا من تعقّب الرّأي، تعالى الله عمّا يقول المبطلون علوّاً كبيراً.

وقد قال بعض أصحابنا: إنّ لفظ البداء أطلق (٢) في أصل اللّغة على تعقّب الرّأي [والانتقال من عزيمة إلى عزيمة] (٣) وإنّها أطلق (٤) على الله تعالى على وجه الاستعارة كها يطلق عليه الغضب والرّضا مجازاً غير حقيقة، وإنّ (٥) هذا القول لم يضرّ بالمذهب، إذ المجاز من القول يطلق على الله تعالى فيها ورد به السّمع، وقد ورد السّمع بالبداء على ما بيّنا (١)، والّذي اعتمدناه (٧) في معنى البداء أنّه الظّهور (٨) على ما قدّمت القول في معناه، فهو خاصّ فيها يظهر من الفعل الذي كان وقوعه يبعد في النّظر (٩) دون المعتاد؛ إذ لو كان في كلّ واقع من أفعال الله تعالى موصوفاً بالبداء في كلّ أفعاله، وذلك باطل بالاتّفاق.

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱۱,۱۰.

<sup>(</sup>٢) اق): موضوع.

<sup>(</sup>٣) (ق): عند وضوح ما كان خفيّاً.

<sup>(</sup>٤) (ق): يطلق.

<sup>(</sup>٥) فق زيادة: صح.

<sup>(</sup>٦) (ق): بيتناه.

<sup>(</sup>٧) ﴿أَ ﴿ وَا اعتمدنا.

<sup>(</sup>٨) دأ، دز، دق، ظهور.

<sup>(</sup>٩) في بعض النسخ: الظّنّ.

# فصل: في النّهي عن الجدال

قال أبو جعفر [في الجدال] (١): الجدال في الله منهيّ عنه، لأنّه يؤدّي إلى ما لا يليق به (٢).

وروي عن الصّادق \_ مبه السّلام - (<sup>۱)</sup> أنّه قال: يهلك أهل الكلام وينجو المسلّمون (٤).

قال أبو عبد الله الشّيخ المفيد\_رحمه الله ..: الجدال على ضربين: أحدهما بالحقّ، والآخر بالباطل، فالحقّ منه مأمور به ومرغّب (٥) فيه، والباطل منه منهيّ عنه ومزجور عن استعماله.

قال الله تعالى لنبية بَيِنِ : ﴿ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (1) فأمر بجدال المخالفين وهو الحجاج لهم؛ إذ كان جدال النبي بَيِنِ حقّاً، وقال تعالى لكافة المخالفين وهو الحجاج لهم؛ إذ كان جدال النبي بَيْنِ حقّاً، وقال تعالى لكافة المحلمين: ﴿ وَلاَ نُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِمِي أَحْسَنُ ﴾ (٧) فأطلق لهم

<sup>(</sup>١) ليست في ١ح، ١١) دق،

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات ص ٤٦.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدّرجات: ٥٢١.

<sup>(</sup>٤) بصائر الدّرجات: ٥١١ه/ ٥، التّوحيد: ٨٥١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) (ز): مرغوب.

<sup>(</sup>٦) النّحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: ٤٦.

للشيخ المفيد ......

جدال أهل الكتاب بالحسن (١)، ونهاهم عن جدالهم بالقبيح.

وحكى سبحانه عن قوم نوح ـ مبدالتلام ـ ما قالوه في حدالهم (٢) فقال سبحانه: ﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنا ﴾ (٣) فلو كان الجدال كلّه باطلاً لما أمر الله تعالى نبيّه عَلَيْ به، ولا استعمله الأنبياء ـ مبهم التلام ـ من قبله، ولا أذن للمسلمين فيه.

فأمّا الجدال بالباطل فقد بيّن الله تبارك وتعالى عنه في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى عنه في قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴾ (١) فذمّ المجادلين في [آيات الله] (١) لدفعها أو قدحها (١) وإيقاع الشّبهة في حقّها.

وقد ذكر الله تعالى عن خليله إبراهيم مدانه أنّه حاج كافراً في الله تعالى فقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ عالَى عن خليله إبراهِيمَ فِي رَبّهِ ﴾ (٧) الآية. وقال نخبراً عن حجاجه قومه: ﴿ وَتِلْكَ حُجَّنْنَا آتَيْنَاهَا إِبْراهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ﴾ (٨).

وقال سبحانه آمراً لنبيّه عِلَيْ بمحاجّة مخالفيه: ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْم

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ: بالحقّ.

<sup>(</sup>٢) (ح): جداله لهم.

<sup>(</sup>٣) هود: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: ٦٩.

<sup>(</sup>٥) دح؛ دق؛ الأيات.

<sup>(</sup>٦) (٦) (ق): جحدها.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢٥٩.

<sup>(</sup>٨) الأنعام: ٨٣.

فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ (١).

وقال عزّ اسمه على ذلك ويمدحونهم ويثنون عليهم بفضل. (١٠) الأئمة وقال الأثمة على ذلك ويدمغون (١٠) الباطل بالحجج والبراهين، وكان الأثمة على ذلك ويدمغون (١٠) الباطل بالحجج والبراهين، وكان الأثمة على ذلك ويمدحونهم ويثنون عليهم بفضل.

وقد ذكر الكليني ـ رحمه الله ـ في كتاب الكافي ـ وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة ـ حديث يونس بن يعقوب مع أبي عبد الله ـ عبدالله ـ حين ورد عليه الشّامي لمناظرته، فقال له أبو عبد الله ـ عبدالله ـ عبدالله ـ عبد الله ـ عب

فقال له يونس: جُعلت فداك، سمعتك تنهى عن الكلام وتقول: ويل لأهل الكلام؛ يقولون هذا ينقاد وهذا لا ينقاد، وهذا ينساق وهذا لا ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله.

فقال له أبو عبد الله مبه التلام: «إنّما قلت ويل لهم إذا تركوا قولي وصاروا إلى خلافه " ثمّ دعا حمران بن أعين ومحمّد بن الطيّار (٥)، وهشام بن سالم وقيس الماصر فتكلّم وا بحضرته، وتكلّم هشام بعدهم فأثنى عليه ومدحه وقال له:

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٩٤.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) في بعض النّسخ: يدفعون.

<sup>(</sup>٥) أنظر ذيل كتاب (أوائل المقالات\_ص ٦٩\_٧٠ طبع ١٣٧١) بقلم العلامة الزنجاني.ج.

«مثلك من يكلم النّاس»، وقال مب النهم وقد بلغه موت الطيّار: «رحم الله الطيّار ولقّاه نضرة وسروراً، فلقد كان شديد الخصومة عنّا أهل البيت» (١).

وقال أبو الحسن موسى بن جعفر ـ مبدائله للحمّد بن حكيم: «كلّم النّاس وبيّن لهم الحقّ الّذي أنت عليه، وبيّن لهم الضّلالة الّتي هم عليها».

وقال أبو عبد الله - مبه النهم - لبعض أصحابنا (۱): «حاجّوا النّاس بكلامي، فإن حجّوكم فأنا المحجوج» وقال لهشام بن الحكم وقد سأله عن أسهاء الله تعالى واشتقاقها فأجابه عن ذلك، ثمّ قال له بعد الجواب: «أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعداءنا الملحدين في دين الله وتبطل شبهاتهم»؟ فقال هشام: نعم، فقال له: «وفقك الله».

وقال مبدالتهم لطائفة من أصحابه: «بيّنوا للنّاس الهدى الّذي أنتم عليه، وبيّنوا للنّاس الهدى الّذي أنتم عليه، وبيّنوا لهم [ضلالهم الّذي هم عليه] (٣) وباهلوهم في عليّ بن أبي طالب مبدالتهم في أمر بالكلام ودعا إليه وحتّ عليه.

وروي عنه عنه عنه الله بهى رجلاً عن الكلام وأمر آخر به ، فقال له بعض أصحابه: جُعلت فداك، نهيت فلاناً عن الكلام وأمرت هذا به؟ فقال: «هذا أبصر بالحجج، وأرفق منه افتبت أنّ نهي الصّادقين عليم التلام عن الكلام إنّا كان لطائفة بعينها لا تحسنه ولا تهتدي إلى طرقه وكان الكلام يفسدها، والأمر لطائفة أخرى به الأنها تحسنه وتعرف طرقه وسبله.

فأمّا النّهي عن الكلام في الله - عزّ وجلّ - فإنّما يختصّ بالنّهي عن الكلام في

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢: ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) درم دقه: أصحابه.

<sup>(</sup>٣) قا: الضّلالة الّتي هم عليها، قزا: ضلالتهم الّتي هم عليها.

تشبيهه بخلقه وتجويره في حكمه.

وأمّا الكلام في توحيده ونفي التّشبيه عنه والتّنزيه له والتقديس، فمأمور به ومرغّب (۱) فيه، وقد جاءت بذلك آثار كثيرة وأخبار متظافرة، وأثبَتُ في كتابي «الأركان في دعائم الدّين» منها جملة كافية، وفي كتابي «الكامل في علوم الدّين» منها باباً استوفيتُ القول في معانيه وفي «عقود الدّين» جملة منها؛ من اعتمدها أغنت عمّا سواها، والمتعاطي لإبطال النّظر شاهد على نفسه بضعف الرّأي، وموضّح عن قصوره عن المعرفة ونزوله عن مراتب المستبصرين، والنّظر غير المناظرة، وقد يصحّ النّهي عن المناظرة للتقيّة (۱) وغير ذلك، ولا يصحّ النّهي عن النظر، لأنّ في العدول عنه المصير إلى التّقليد والتّقليد مذموم باتّفاق العلماء ونصّ القرآن والسنة.

قال الله تعالى ذاكراً لمقلّدة من الكفّار وذامّاً لهم على تقليدهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى اُمّةٍ وَإِنَّا عَلَى آئَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْنُمْ عَلَى اَمّةٍ وَإِنَّا عَلَى آئَارِهِمْ مُقْتَدُونَ \* قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْنُمْ عَلَى اللّهِ آبَاءَكُمْ ﴾ (٦).

وقال الصّادق عبه النهم : «من أخذ دينه من أفواه الرّجال أزالته الرّجال، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنّة زالت الجبال ولم يزل» (1).

وقال عبدالتلام : "إيّاكم والتّقليد، فإنّه من قلّد في دينه هلك " إنّ الله تعالى يقول : ﴿ الَّخِدَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (٥) فلا (١) والله ما صلّوا لهم

<sup>(</sup>۱) فزه: ومرغوب.

<sup>(</sup>٢) في بعض النسخ: لتقية.

<sup>(</sup>٣) الزَّخرف: ٢٣, ٢٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٢: ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ٣١.

<sup>(</sup>٦) في بقية النسيخ: ولا.

ولا صاموا، ولكنّهم أحلّوا لهم حراماً، وحرّموا عليهم حلالاً، فقلّدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم (١) لا يشعرون».

وقال - مبه النهم -: «من أجاب نساطقاً فقد عبده، فإن كسان النّاطي عن الله تعالى فقد عبد الشيطان».

#### فصل:

ولو كان التقليد صحيحاً والنّظر باطلاً لم يكن التقليد لطائفة أولى من التقليد لأخرى، وكان كلّ ضالّ بالتقليد معذوراً (١)، وكلّ مقلّد لمبدع غير موزور (١)، وهذا ما لا يقوله أحد، فعلم بها ذكرناه أنّ النّظر هو الحقّ والمناظرة بالحقّ صحيحة، وأنّ الأخبار الّتي رواها أبو جعفر \_ رحمه الله \_ وجوهها (١) ما ذكرناه، وليس الأمر في معانيها على ما تخيّله فيها، والله وليّ التّوفيق.

(١) اق١: من حيث.

<sup>(</sup>٢) فق ا: غير موزور.

<sup>(</sup>٣) (زا): معذور.

<sup>(</sup>٤) (ق): جوابها.

# فصل: في اللّوح والقلم (\*)

قال الشّيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (١): اعتقادنا في اللّـوح والقلم أنّهما ملكان (٢).

قال الشّيخ المفيد وحمه الله -: اللّوح كتاب الله تعالى كتب فيه ما يكون إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى يوضّحه (أ): ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ اللّهُ يُو اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبَادِي الصّالِحُونَ ﴾ (أ) فاللّوح هو الذّكر، والقلم هو الشيء الذي أحدث الله به الكتابة (أ) في اللّوح، وجعل اللّوح أصلاً ليعرف الملائكة النه منه ما يكون [ من غيب أو وحي] (أ) ، فإذا أراد الله تعالى أن يُطلع الملائكة على غيب له أو يُرسلهم إلى الأنبياء عليهم النهم بذلك أمرهم بالاطّلاع في (اللّه على غيب له من يودّونه إلى من أرسلوا إليه، وعرفوا منه ما يعملون (أ)، وقد جاءت بذلك آثار عن النبّي عَيْنَ وعن الأثمة عليهم النهم.

فأمّا من ذهب إلى أنّ اللّوح والقلم ملكان؛ فقد أبعد بذلك ونأى به عن الحقّ؛ إذ الملائكة لا تسمّى ألواحاً، ولا أقلماً، ولا يعرف في اللّغة اسم ملك ولا (١٠) بشر لوح ولا (١٠) قلم.

(٢) عنه في البحار ٥٧: ٣٧٠/ ١٠.

<sup>(\*)</sup> أنظر البحار ـ ص ٩٠ ج ١٤ ط كمپاني و المسألة الثامنة والثلاثين من المسائل العكبرية. ج

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) ليست في دق دزه دحه دأه.

<sup>(</sup>٦) ليست في بفية النسخ.

<sup>(</sup>٥) (أ) وزا: الكتاب.

<sup>(</sup>٨) دق دزا: يعلمون.

<sup>(</sup>٧) (زا: على.

<sup>(</sup>۱۰,۹) دق، أو.

# فصل: في [معنى] العرش (\*)

قال الشّيخ أبو جعفر \_رحمه الله\_(١): اعتقادنا في العرش أنّه حملة جميع الحلق والعرش في وجه آخر هو العلم ... (٢) إلخ.

قال الشّيخ أبو عبد الله المفيد\_رحمه الله\_: العرش في اللّغة هو الملك (٣)، قال الشّاعر بذلك:

إذا ما بنو مروان ثُلّت عروشُهم وأودتُ كما أودت أيادٍ وحميّـرُ (١) يريد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم وبادوا، وقال آخر (٥):

أظننت عـــــرشك لايسزولُ ولا يغيّـــر

يعني: أظننت ملكك لا يزول ولا يغيّر.

وقال الله تعالى مخبراً عن واصفي مُلك ملكة سبأ: ﴿ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

<sup>(\*)</sup> أنظر البحار ـ ص ٩٣ ج ١٤ ط كمپاني. چ

<sup>(</sup>١) عنه في البحار ٥٨: ٧/ ٥.

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات ص ٤٥، و بحار الأنوار ٥٥: ٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٥: ٧. \*

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٥٥: ٧.

<sup>(</sup>٥) (ق): الآخر.

وَلَمَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (١) يريدون: لها ملك عظيم، فعرش الله تعالى هو ملكه، واستواؤه على العرش هو استيلاؤه على الملك، والعرب تصف الاستيلاء بالاستواء، قال الشّاعر:

قد استوى بشر على العراق (٣) من غير سيف ودم مهراق (٢) يريد به قد استولى على العراق (٣)، فأمّا العرش الّذي تحمله الملائكة ؟

\_\_\_\_\_

(١) النّمل: ٢٣.

(٢) بحار الأنوار ٤: ٥.

(٣) قال العلامة الشهرستانيّ في مجلّة (المرشد ص ٢٩ - ٣١ ج٣): ليس المذهب الصّحيح ما ذهب الله الحشويّة وبعض الظاهريّة من أنّ العرش سرير كبير يجلس الله عليه جلوس الملك اغتراراً منهم بها يفهمه العوام من كلمة «العرش» أو من لفظة «استوى» إذ العلم والدّين متفقان على تنزيه الحالق عزّ شأنه من صفات الأجسام، وتقديس العالم الرّوحاني من شوائب المواد.ولو اتخذنا فهم العوام ميزاناً لتفسير الكتاب والسنة لشوّهنا محاسن تلك الجمل البليغة، وذهبنا بها إلى معاني مبذولة غير مقبولة، وليجب علينا أن نفسّر حديث (يجعلون أصابعهم في آذانهم) (البقرة: ٢٠) بدخول الأصابع كلّها في الآذان، وأن نفسّر حديث (الحجر الأسود يمين الله في أرضه) بأنّ الحجر هو إحدى أكفّ الربّ تعالى شأنه عم، لهذا الحديث وأمثاله ولتلك الآية وأمثالها وجه معقول، ولكن على سبيل التشبيه والمجاز، وعليهها مدار الكلام البليغ.

وبالجملة: إنّنا نفسّر القرآن بالقرآن لثلاً نحيد عن صراطه المستقيم، فنقول: إنّ العرب كانوا ولا يزالون يسمون البيت المصنوع سقفه وقوائمه من أصول الأشجار عريشاً ويستعملون الصّيغ المشتقة من هذا الاسم لمعاني قريبة منه، كما في آية ﴿ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون﴾ (الأعراف: ١٣٧).

وفي آية: ﴿وأوحى ربّك إلى النّحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر وعمّا يعرشون﴾ (النّحل: ٦٨) وآية: ﴿وهو الّذي أنشأ جنّات معروشات وغير معروشات﴾ (الأنعام: ١٤١) يعني بذلك السّقوف وقوائمها المصنوعة من أصول الشجّر وفروعها للكرم أو لغيره، وآية: ٢٠٠٠

فهوبعض الملك (۱)، وهو عرش خلقه الله تعالى في السّماء السّابعة، وتعبّد الملائكة -مبهم النلام - بحمله وتعظيمه، كما خلق سبحانه بيتاً في الأرض وأمر البشر بقصده وزيارته والحجّ إليه وتعظيمه، وقد جاء في الحديث أنّ الله تعالى خلق بيتاً تحت

⇒ ﴿ أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ﴾ (البقرة: ٢٦٠) يعني قصورها وبيوتها المسقّفة، وبهذه المناسبة ومن غلبة الاستعمال صار «العرش» علماً للدّائرة الخاصّة بملوك البشر على اختلاف أشكالها حسب اختلاف حضارة البشر في أدواره وفخامة الملك وسلطانه.

وقد استعمل الوحي الإلمي لفظة «العرش» على سبيل التّجوّز في دائرة ملك الله سبحانه الخاصّة به وبملائكته المقرّبين، فعرشه كناية عن عالم الرّوحانيّات، وما كان الحكماء الأقدمون يسمّونه بعالم الملكوت، وسمّاه حكماء الإسلام بعالم الأمر.

وأمّا لفظة «استوى» وهي الّتي جعلت الآية من المتشابهات عند القوم؛ فمعناها التّمكّن التّام والاستيلاء الكامل بدليل ما يظهر من آية: ﴿فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك﴾ (المؤمنون: ٢٨) أي: تمكنّت، وآية: ﴿فاستغلظ فاستوى على سوقه﴾ (الفتح: ٢٩) أي: تمكن واستقام، وآية: ﴿ولمّا بلغ أشدّه واستوى آتيناه حكها﴾ (القصص: ١٤) فالاستواء فيهنّ بمعنى التّمكّن التّام دون الجلوس كها زعمت المشبّهة، وكثير في محاورات العرب استعمال «استوى» بمعنى التّمكّن التّام والاقتدار الكامل؛ كقول بعيث الشّاعر:

قد استوى بشهر على العسراقِ من غير سيف ودم مهسراقِ يريد تمكّنه التّام، غير أنّنا نتوخّى على الدّوام تفسير القرآن بالقرآن والاهتداء منه إليه، وقد دلّنا على معنى «الاستواء» وأنّ الله سبحانه قد ظهر من خلقه للسموات والأرض تمكّنه التّام واقتداره الكامل على عالم الأرواح، أي: دائرة ملكه الخاصّة به والمهيمنة على عالم الأجسام، ويؤيّد ذلك: قوله تعالى بعد هذه الآية: ﴿له ما في السّموات وما في الأرض وما بينها وما تحت الشرى ﴾ (طه: ٦) مشيراً إلى أنّه استولى قبل كلّ شيء على عالم اللكوت والأرواح، ثمّ تمكّن بذلك من تملّك عالم النّاسوت والأجرام.

وإن شنتم التفاصيل الكافية بأسرار العرش وآيات وحلّ سائر مشكلاته؛ فقد استوفينا كلّ ذلك في رسالتنا «العرشية». ج.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٥:٨.

العرش سمّاه البيت المعمور تحجّه الملائكة في كلّ عام، وخلق في السّماء الرّابعة بيسًا سمّاه الضّراح وتعبّد الملائكة بحجّه والتّعظيم له والطّواف حوله، وخلق البيت الحرام في الأرض وجعله '' تحت الضّراح (۱).

وروي عن الصّادق مبدالتهم (<sup>7)</sup>أنّه قال: لو ألقي حجر من العرش لوقع على ظهر البيت المعمور، ولو ألقي حجر من البيت المعمور لسقط على ظهر البيت الحرام، ولم يخلق الله عرشاً لنفسه ليستوطنه، تعالى الله عن ذلك. لكنّه خلق عرشاً أضافه إلى نفسه تكرمة له وإعظاماً وتعبّد الملائكة بحمله كما خلق بيتاً في الأرض ولم يخلقه (<sup>1)</sup>لنفسه ولا ليسكنه، تعالى الله عن ذلك كلّه. لكنّه خلقه لخلقه وأضافه لنفسه (<sup>0)</sup>إكراماً له وإعظاماً، وتعبّد الخلق بزيارته والحبّج إليه.

فأمّا [الوصف للعلم] (١) بالعرش فهو في مجاز اللّغة دون حقيقتها، ولا وجه لتأويل (١) قرص الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ ٱسْتَوَى ﴿ (١) بمعنى (١٠) أنّه احتوى على العلم، وإنّما الوجه في ذلك ما قدّمناه.

والأحاديث التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد وروايات أفراد لا يجوز القطع بها ولا العمل عليها، والوجه الوقوف عندها والقطع على أنّ [العرش في الأصل] (١١) هو الملك، والعرش المحمول جزء من الملك تعبّد الله تعالى بحمله الملائكة على ما قدّمناه (١٢).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٥: ٨.

<sup>(</sup>٤) ازا: يجعله.

<sup>(</sup>٦) (ق): وصف العلم.

<sup>(</sup>٨) دح دز در دش دق: لتأول.

<sup>(</sup>۱۰) اق): على.

<sup>(</sup>١٢) بحار الأنوار ٥٥: ٨.

<sup>(</sup>١) دأ؛ درًا دحه : فجعله.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٥: ٨.

<sup>(</sup>٥) احا (زا اق): إلى نفسه.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٥٥: ٨.

<sup>(</sup>٩) طه:٥.

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة: الأصل في العرش.

### فصل: في النّفوس والأرواح

قال الشّيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (١): اعتقادنا في النّفوس أنّها هي الأرواح، وأنّها الخلق الأوّل، وأنّها خلقت للبقاء، وأنّها في الأرض غريبة، وفي الأبدان مسجونة.

قال الشّيخ أبو عبد الله: كلام أبي جعفر في النّفس والرّوح على مذهب الحدس دون التّحقيق، ولو اقتصر على الأخبار ولم يتعاط ذكر معانيها كان أسلم له من الدخول في باب يضيق عنه (٢) سلوكه.

[قال الشّيخ أبو عبد الله: النّفس عبارة] (٢) عن معاني: أحدها: ذات الشّيء، والثّاني (١) الدّم السائل، والثّالث (٥): النّفس الّذي هو الهواء، والرابع: الهوى وميل الطبع (٢)٠.

فأمّا شاهد المعنى الأوّل؛ فهو قولهم: هذا نفس الشّيء ـ أي: ذاته وعينه ـ

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٤٧ و البحار ٦: ٢٤٩/ ٨٧ و ٢٨: ٧٩\_٧٨.

<sup>(</sup>٢) (ق): عليه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: أمّا النّفس فعبارة.

<sup>(</sup>٤) (أ) دح، وز، وق، دش، والآخر.

<sup>(</sup>٥) دأ، دح، دز، دش، دق، والآخر.

<sup>(</sup>٦) دح، دق: الطّباع.

<sup>\*</sup> بحار الأنوار ٥٨:٧٩.

وشاهد النّاني قولهم: كلّ ما كانت [له نفس] (۱) سائلة فحكمه كذا وكذا، وشاهد النّالث قولهم: فلان هلكت نفسه، إذا انقطع نفسه ولم يبق في جسمه هواء يخرج من جوانبه (۲)، وشاهد الرّابع قول الله تعالى: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأُمَّارَةٌ بِالْسُوءِ ﴾ (۱) يعني: الموى داع إلى القبيح، وقد يُعبّر بالنّفس عن النّقم، قال الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ (۱) يريد به: نقمه وعقابه (۵).

#### فصل(۱):

[قال الشّيخ المفيد: وأمّا الرّوح] (٧) فعبارة عن معان: أحدها: الحياة، والثّاني: القرآن، والثّالث: ملك من ملائكة الله تعالى، والرّابع: جبر ثيل مله النهم.

فشاهد الأوّل قولهم: كل ذي روح فحكمه كذا وكذا، يريدون: كلّ ذي حياة، وقولهم في من مات: قد خرجت منه الرّوح، يعنون به الحياة، وقولهم في الجنين: صورة لم تلجه الرّوح، يريدون: لم تلجه (٨) الحياة.

وشاهد الثَّاني قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحاً مِنْ أَمْرِنَا﴾ (١) يعني به: القرآن.

وشاهد الثّالث قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَاثِكَةُ ﴾ (١١) الآية. وشاهد الرّابع قوله تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ القُدُسِ ﴾ (١١) يعني: جبرئيل مبه نهم.

فأمّا ما ذكره الشّيخ أبو جعفر ورواه: أنّ الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بألفي

(١) ﴿أَ ﴿ وَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

(٣) يوسف: ٥٣. (٤) آل عمران: ٢٩.

(٥) از١: وعذابه. (٦) ليست في المطبوعة.

(٧) في المطبوعة: وأمّا الرّوح.
 (٨) دق٤: تحلّه.

(٩) الشّورى: ۵۲. (۱۰) النّبأ: ۳۸. (۱۱) النّحل: ۱۰۲.

عام؛ فها تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فهو حديث من أحاديث الآحاد وخبر من طرق الأفراد، وله وجه غير ما ظنّه من لا علم له بحقائق الأشياء، وهو أنّ الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بألفي عام، فها تعارف منها قبل خلق البشر ائتلف عند خلق البشر، وما لم يتعارف منها إذ ذاك اختلف بعد خلق البشر(۱)، وليس الأمر كها ظنّه أصحاب التناسخ ودخلت الشّبهة فيه على حشويّة

(۱) قال المصنف \_ قدّس الله نفسه \_ في ضمن جواب المسألة الثّانية من المسائل السّرويّة \* : فأمّا الخبر بأنّ الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي عام فهو من أخبار الآحاد، وتلاروته العامّة كما روته الخاصّة وليس «هو» مع ذلك ممّا يقطع على الله بصحّته، وإنّما نقله رواته لحسن الظّنّ به، وإن ثبت القول فالمعنى فيه أن الله تعالى قدّر الأرواح في علمه قبل اختراع الأجساد، واخترع الأجساد واخترع لها الأرواح، فالخلق للأرواح قبل الأجساد خلق تقدير في العلم \_ كما قدّمناه وليس بخلق لذواتها كما وصفناه \_ والخلق لها بالإحداث والاختراع بعد خلق الأجسام والصور التي تدبّرها الأرواح، ولولا أنّ ذلك كذلك لكانت الأرواح تقوم بأنفسها ولا تحتاج إلى آلات تعتملها ولكنّا نعرف ما سلف لنا من الأحوال قبل خلق الأجساد كما نعلم أحوالنا بعد خلق الأجساد. وهذا محال لا خفاء بفساده.

وأمّا الحديث بأنّ الأرواح جنود بجندة فها تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؛ فالمعنى فيه أنّ الأرواح الّتي هي الجواهر البسائط تتناصر بالجنس وتتخاذل بالعوارض، فها تعارف منها باتّفاق الرّأي والهوى ائتلف، وما تناكر منها بمباينة في الرّأي والهوى اختلف. وهذا موجود حسّاً ومشاهد، وليس المراد بذلك أنّ ما تعارف منها في الذّر ائتلف ـ كها يذهب إليه الحشويّة، كها بينّاه من أنّه لا علم للإنسان بحال كان عليها قبل ظهوره في هذا العالم، ولو ذكر بكلّ شيء ما ذكر ذلك ـ فوضح بها ذكرناه أنّ المراد بالخبر ما شرحناه، والله الموفّق للصّواب . انتهى.

انظر المجلّد الرّابع عشر من البحار ( السّماء والعالم ـ ص ٤٢٨ ط أمين الضّرب ١٠ ج.

<sup>\*</sup> أنظر إلى مقدمة العلامة الزنجاني لكتاب (أوائل المقالات ـ ص مه طبع ١٣٧١). و أنظر البحار ـ ص على ٧٤ ج ٣ ط كمپاني. ج

٨٢ ...... تصحيح الاعتقاد

الشّيعة فتوهّموا أنّ الذّوات (١) الفعّالة المأمورة والمنهيّة كانت مخلوقة في الذّر (٢)

(١) (ق): الذات.

(۲) قال المصنف قدس سرّه في ضمن جواب المسألة الثانية من المسائل السروية، ما نصّه: وأمّا الحديث في إخراج الذّريّة من صلب آدم على صورة الذّريّة من ظهره كالذّر فقد جاء الحديث بذلك على اختلاف ألفاظه ومعانيه ، والصّحيح أنّه أخرج الذّريّة من ظهره كالذّر فملاً بهم الأفق، وجعل على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم نوراً وظلمة، فلمّا رآهم آدم عجب من كثرتهم وما عليهم من النّور والظّلمة فقال: يا ربّ ما هؤلاء؟ فقال الله عزّ وجلّ ... هؤلاء ذّريّتك، يريد تعريفه كثرتهم وامتلاء الآفاق بهم، وأنّ نسله يكون في الكثرة كالذّر الذي رآه ليعرّفه قدرته ويبشره باتصال نسله وكثرتهم. فقال آدم عليه التلام : يا ربّ ما لي أرى على بعضهم نوراً لا يشوبه ظلمة، وعلى بعضهم ظلمة لا يشوبها نور، وعلى بعضهم ظلمة ونوراً؟

فقال تبارك وتعالى: أمّا الّذين عليهم النّور بلا ظلمة فهم أصفيائي من ولدك الّذين يطيعوني ولا يعصوني في شيء من أمري، فأولئك سكّان الجنة.

وأمّا الّذين عليهم ظلمة لا يشوبها نور فهم الكفّار من ولدك الّذين يعصوني ولا يطيعوني في شيء من أمري، فهؤلاء حطب جهنم.

وأمّا الّذين عليهم نور وظلمة فأولئك الّذين يطيعوني من ولدك ويعصوني يخلطون أعهالهم السّيئة بأعهال حسنة، فهؤلاء أمرهم إليّ إن شئت عذّبتهم فبعدلي، وإن شئت عفوت عنهم بتفضّلي، فأنبأه الله بها يكون من ولده وشبّههم بالذّر الّذي أخرجه من ظهره وجعله علامة على كثرة ولده، ويحتمل أن يكون ما أخرجه من ظهره أصول اجسام ذّريته دون أرواحهم، وإنّها فعل الله ذلك ليدلّ آدم عليه التلام على العاقبة منه، ويظهر له من قدرته وسلطانه ومن عجائب صنعه وعلمه بالكائن قبل كونه ليزداد آدم عليه التلام يقيناً بربّه ويدعوه ذلك إلى التوفير على طاعته والتّمسّك بأوامره والاجتناب لزواجره.

وأمّا الأخبار الّتي جاءت بأن ذرّيّة آدم ـ عليه السّلام ـ استنطقوا في الذّر فنطقوا فأخذ عليه

<sup>\*</sup> أنظر المقسام الخامس من (مقامات النجاة) للسيسد نعمة الله الجزائري ـ ره ـ. وراجع البحسار ـ ص ٧٣ ج ٣ ط كمپاني. چ

للشيخ المفيد ......

## تتعمارف وتعقل وتفهم وتنطق، ثمّ خلق الله لهما أجساداً من بعد ذلك

كت عليهم العهد فأقرّوا، فهي من أخبار التناسخية، وقد خلطوا فيها ومزجوا الحقّ بالباطل، والمعتمد من إخراج اللّذرية ما ذكرناه بها يستمرّ القول به على الأدلّة العقليّة والحجج السّمعية دون ما عداه، وإنّها هو تخليط لا يثبت به أثر على ما وصفناه.

#### فصل:

فإن تعلّق متعلّق بقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم؟ قالوا: بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين﴾ (الأعراف: ١٧٣) وظنّ بظاهر هذا القول تحقّق ما رواه أهل التّناسخ والحشوية والعامّة في انطاق الذّريّة وخطابهم بأنّهم كانوا أحياءاً ناطقين.

فالجواب عنه \*: أنّ هذه الآية من المجاز في اللّغة كنظائرها عنّا هو مجاز واستعارة، والمعنى فيها أنّ الله تبارك وتعالى أخذ من كلّ مكلّف يخرج من صلب آدم وظهور ذرّيته العهد عليه بربوبيّته من حيث أكمل عقله ودلّه بآثار الصّنعة فيه على حدوثه، وأنّ له محدثاً أحدثه لا يشبهه أحد يستحقّ العبادة منه بنعمته عليه، فذلك هو أخذ العهد منهم، وآثار الصّنعة فيهم هو إشهادهم على أنفسهم بأنّ الله تعالى ربّهم، وقوله تعالى: ﴿قالوا بلى ﴾ يريد أنّهم لم يمتنعوا من لنوم آثار الصنعة فيهم، ودلائل حدوثهم اللزمة لهم، وحجّة العقل عليهم في إثبات يه

وأجاب المؤلّف \_ قده \_ عن الآية في المسألة الخامسة والأربعين من المسائل العكبرية بها أجاب
 عنها في المسألة الثانية من المسائل السروية لكن مع اختلاف في التعبير.

وقال العلاّمة الشهرستاني في مجلة (المرشد ـ ص ١٢٠ ج ٣ ط بغداد): «في الناس أناس يعتقدون أنّ البشر من قبل أن يخلقوا خلقتهم هذه، كانوا على كثرتهم ذوي حظ من الوجود ولكن على قدر الذر أو أصغر ويسمّون الوطن الذي كانوا فيه على هذه الصفة (عالم الذر) و(عالم الميثاق) و(يوم الألست) بمناسبة خطاب الله لهم (وهم ذر) بقوله: ﴿الست بربّكم قالوا بلى ﴾ غير أنّ المحقق رشيد الدين محمد بن شهر آشوب المتوفّى سنة ٨٨٥ نسب هذا المذهب إلى الحشوية في كتابه (المحكم والمتشابه) \*\* وفسّر هذه الآية التي هي من أقوى أدلّة الذريين بحال أمّتنا تجاه الخطابات الشرعية في عالمنا المحسوس. وعلى هذا أكثر المحققين من علما ثنا المتقدمين كالشيخ المفيد والطبرسي ـ رض ـ وكالنراقيين من المتأخرين ... ع. ج

\*\* أنظر متشابهات القرآن ومختلفه ص ٨ ج ١ ط طهران لابن شهر آشوب . ج .

### فركِّها فيها، ولو كان ذلك كذلك لكنَّا نعرف نحن ما كنَّا عليه، وإذا

در عدائه من الله على حدثهم ووجود محدثهم قال لهم: الحجة بعقولهم على حدثهم ووجود محدثهم قال لهم: ﴿ الست بربّكم ﴾ فلما لم يقدروا على الامتناع عن لزوم دلائل الحدث لهم كانوا كقائلين بلى.

وقوله تعالى: ﴿ أَن تقولُوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين أو تقولُوا إنّها أشرك آباؤنا من قبل وكنّا ذرّية من بعدهم أفتهلكنا بها فعل المبطلون ﴾ (الأعراف: ١٧٣) ألا ترى أنّه احتج عليهم بها لا يقدرون يوم القيامة أن يناولُوا [يتأوّلُوا] في إنكاره ولا يستطيعون.

وقد قال سبحانه: ﴿والشّمس والقمر والنّجوم والجبال والشّجر والدّوابّ وكثير من النّاس وكثير حقّ عليه العذاب﴾ (الحجّ: ١٨) \* ولم يرد أنّ المذكور يسجد (كذا) كسجود البشر في الصّلاة، وإنّها أراد أنّه غير ممتنع من فعل الله، فهو كالمطيع لله، وهو يعبّر عنه بالسّاجد. قال الشّاعر:

بجمع تظّل البلق في حجراته ترى الأكم فيه سجّداً للحوافر \*\* ٢٥

♣ أوّل الآية: ﴿ أَلَم تر أنّ الله يسجد له من في السموات و من في الأرض﴾. قال المصنف \_ قده \_ في الحواب المسألة الرابعة من المسائل العكبرية: السجود في اللغة التذلّل والخضوع ومنه سمّى المطيع لله ساجداً لتذلّله بالطاعة لمن أطاعه، وسمّى واضع جبهته على الأرض ساجداً لمن وضعها له لأنه تذلّل بذلك له وخضع، والجهادات وإن فارقت الحيوانات بالجهادية فهي متذلّلة لله عزّ وجلّ من حيث لم تمتنع من تدبيره لها وأفعاله فيها، والعرب تصف الجهادات بالسجود وتقصد بذلك ما شرحناه في معناه، ألا ترى إلى قول الشاعر وهو زيد الخيل:

بجمع تظل البلق في حجراته ترى الاكم فيه سجداً للحوافر أراد أن الاكم الصلاب في الأرض لا تمتنع من هدم حوافر الخيل لها وانخفاضها بعد الارتفاع...والتذلّل بالاختيار والاضطرار فه عزّ اسمه يعم الجهاد والحيوان الناطق والمستبهم معاً .-

\*\* و في الكامل للمبرد \_ ص ١٥٦ ج ٢ ط مصر ١٣٣٩ هـ: و يروى عن حماد الراوية قال: قالت ليل بنت عروة بن زيد الخيل لأبيها: هل رأيت قول أبيك:

بني عامر هل تعرفون إذا غدا أبو مكنف قد شدَ عقد الدوابر بني عامر هل تعرفون إذا غدا ترى الاكم منه سجّداً للحوافر بجيش تضل البلق في حجراته

مكنف كمحسن كنية زيد الخيل الصحابي \_ رض \_. ة ال العلامة ابن قتيبة الدينوري (المتوقّ سنة ٢٧٦هـ): كان مكنف أكبر ولد أبيه و به كان يكنّى وصحب النبي على فانّه أتى النبي على و سمّاه زيد الخير وحماد الراوية مولى مكنف. ج

للشيخ المفيد ......

ذُكّرنا به ذكرناه ولا يخفى علينا الحال فيه، ألا ترى أنّ من نشأ ببلد من البلاد

الله عليها، وقال آخر: الله عليها، وقال آخر: الله عليها، وقال آخر:

سجوداً له عانون يرجون فضله وترك ورهط الأعجمين وكسابل

يريد: أنّهم يطيعون له، وخبّر عن طاعتهم بالسّجود، وقوله تعالى: ﴿ثمّ استوى إلى السّهاء وهي دخان فقال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أنينا طائعين ﴾ (فصّلت: ١١) وهو سبحانه لم يخاطب السّهاء بكلام، ولا السّهاء قالت قولاً مسموعاً، وإنّها أراد أنّه عهد إلى السّهاء فخلقها فلم يتعذّر عليه صنعها، وكأنّه لما خلقها قال لها وللأرض اثنيا طوعاً أو كرهاً فلمّا انفعلت بقدرته كانتا كالقائل: أتينا طائعين، ومثله قوله تعالى: ﴿يوم نقول لجهنّم هل امتلئت و تقول هل من مزيد ﴾ (ق: ٣٠) والله تعالى يجلّ عن مخاطبة النّار وهي ممّا لا تعقل ولا تتكلّم، وإنّها [هو] الخبر عن سعتها وأنّها لا تضيق بمن يحلّها من المعاقبين، وذلك كلّه على مذهب أهل اللّغة وعادتهم في المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر:

وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدّرتا كالددّر لمّا يثقّدب بُ والعينان لم تقولا قولاً مسموعاً، ولكنّه أراد منهما البكاء فكانتا كما أراد من غير تعذّر عليه، ومثله قول غيره [عنترة]:

ازور عن وقع القنا بلبانه \* وشكسى إلي بعبرة وتحمحم والفرس لا يشتكي قولاً ولكنه ظهر منه علامة الخوف أو الجزع. ومنه قول الآخر:

اشكى إلى جملي طول السرى \*\*.

والجمل لا يتكلّم لكنه لمّا ظهر منه النّصب، والوصب لطول السّرى عبر عن هذه العلامة بالشّكوى الّتي تكون كالنّطق والكلام، ومنه قوله:

امت الله الحرب ومنظومه وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية، والله تعالى عني منثور كلام العرب ومنظومه وهو من الشواهد على ما ذكرناه في تأويل الآية، والله تعالى عنه

اللبان: الصدر أو ما بين الثديين، وأكثر استعماله لصدر ذات الحوافر كالفرس. ج.

<sup>\*\*</sup> آخر الشعر: يا جملي ليس إليّ المشتكى صبر جميل فكلانا مبتلى . ج.

فأقام (۱) فيه حولاً ثمّ انتقل (۱) إلى غيره لم يذهب عنه علم ذلك (۱) وإن خفي عليه لسهوه عنه فذُكّر به ذكره، ولولا أنّ الأمر كذلك لجاز أن يولد إنسان منّا ببغداد ولا وينشأ بها ويقيم عشرين سنة فيها ثمّ ينتقل إلى مصر آخر فينسى حاله ببغداد ولا يذكر منها شيئاً، وإن ذكّر به وعدد عليه علامات حاله ومكانه ونشوئه أنكرها، وهذا ما لا يذهب إليه عاقل (۱)، وكذا ما كان ينبغي لمن لا معرفة له بحقائق الأمور

كتسأل التوفيق، اهـ.

أنظر (المسألة ٤٥ من المسائل العكبرية للشيخ المفيد ـ ره ـ وأمالي تلميذه الشريف السيد المرتضى ـ ره ـ المسمّى بغرر الفوائد ودرر القلائد ـ ص ٢٠ ـ ٣٤ ج ١ ط مصر) و (مجمع البيان ـ ص ٤٩٤ ج ٢ ط صيدا) لامام المفسرين الشيخ الطبرسي ـ ره ـ ورسالة (فلسفة الميثاق والولاية ـ ص ٣ ـ ١٠ ط صيدا) للعلامة الامام السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي مذ ظله . ج.

(١) ق اق القام.

(٢) اق ازيادة: عنه.

(٣) بحار الأنوار ٥٨: ٨٠ـ٨١.

(٤) قال ـ قدّس سرّه ـ في ضمن جواب المسألة الأولى من المسائل العكبريّة \*: إن قيل إنّ أشباح آل محمّد عُمّد عُمّد عُمّد عُمّد من وجودها وجود آدم فالمراد بذلك أنّ أمثلتهم في الصّور كانت في العرش فرآها آدم وسأل عنها فأخبره الله أنّها أمثال صور من ذرّيته شرّفهم بذلك وعظمهم به، فأمّا أن تكون ذواتهم ـ عليهم النعم - كانت قبل آدم موجودة فذلك باطل بعيد عن الحقّ لا يعتقده محصل ولا يدين به عالم وإنّها قبال به طوائف من الغلاة الجهّال والحشويّة من الشيّعة الذين لا بصيرة لهم بمعاني الأشياء ولا حقيقة الكلام.

وقد قيل: إنَّ الله تعالى كان قد كتب أسهائهم في العرش وراها آدم وعرفهم بذلك وعلم أنَّ شأنهم عند الله عظيم.

وأمّا القول بأنّ ذواتهم كانت موجودة قبل آدم فالقول في بطلانه على ما قدمناه. اهـ. ٢٥٠

<sup>\*</sup> أنظر مقدمة (أوائل المقالات ص مه طبع ١٣٧١) ج.

أن يتكلّم فيها على خبط عشواء (١٠). والّذي (٢) صرّح به أبو جعفر \_ رحمه الله \_ في معنى الرّوح والنّفس هو قول التّناسخيّة بعينه من غير أن يعلم أنّه قولهم فالجناية بذلك على نفسه وعلى غيره عظيمة.

فأمّا ما ذكره من أنّ الأنفس (٣) باقية فعبارة مذمومة ولفظ يضاد ألفاظ القرآن.

قال الله تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ \* وَيَبْقَى وَجُهُ رَبُكَ ذُو الجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (٤) والذي حكاه من ذلك وتوهمه هو مذهب كثير من الفلاسفة الملحدين الذين زعموا أنّ الأنفس (٥) لا يلحقها الكون والفساد، وأنّها باقية، وإنّا تفنى وتفسد الأجسام المركّبة، وإلى هذا ذهب بعض أصحاب التّناسخ

ولم يزل نبيّاً فانّه مجمل من المقال وباطل فيه على حال فان أراد بذلك أنّه لم يزل في الحكم مبعوثاً ولم يزل نبيّاً فانّه مجمل من المقال وباطل فيه على حال فان أراد بذلك أنّه لم يزل في الحكم مبعوثاً وفي العلم نبيّاً فهو كذلك، وإن أراد (بذلك) أنّه لم يزل موجوداً في الأزل ناطقاً رسولاً وكان في حال ولادته نبيّاً مرسلاً كما كان بعد الأربعين من عمره فذلك باطل لا يذهب إليه إلا ناقص غبي لا يفهم عن نفسه ما يقول والله المستعان وبه التوفيق. ج.

<sup>(</sup>١) قال في (الحور العين ـ ص ٣١٣): والعشواء في قول الخليل: النّاقة الّتي لا تبصر ما أمامها، فهي تخبط بيديها كلّ شيء وترفع طرفها لا تنظر موقع يديها، فضُرب بها المثل لمن لا يتبيّن في أمره، فقيل: كراكب العشواء، وركب العشواء وهو يخبط خبط العشواء.

<sup>(</sup>انظر مجمع الأمثال ص ٣٣٦ج ٢ ط مصر) أيضاً. ج.

<sup>(</sup>٢) من هنا ذكره المجلسيّ في البحار ٨١:٥٨.

<sup>(</sup>٣) (ق) (زا: النَّفس.

<sup>(</sup>٤) الرّحن: ٢٦ ـ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: النَّفس.

وزعموا أنّ الأنفس (۱) لم تزل تتكرّر في الصّور (۱) والهياكل لم تحدث ولم تفن ولن (۱) تعدم، وأنّها باقية غير فانية، وهذا من أخبث قول وأبعده من الصّواب، وبها دونه في الشّناعة والفساد شنّع به النّاصبة على الشّيعة ونسبوهم إلى الزّندقة، ولو عرف مُثْبِتُه ما (۱) فيه لما تعرّض له، لكنّ أصحابنا المتعلّقين بالأخبار أصحاب سلامة وبعد ذهن وقلّة فطنة يمرّون على وجوههم فيها سمعوه من الأحاديث ولا ينظرون في سندها، ولا يفرّقون (۱) بين حقّها وباطلها، ولا يفهمون ما يدخل عليهم في ابناتها، ولا يحصّلون معاني ما يطلقونه منها.

والذي ثبت من الحديث في هذا الباب أنّ الأرواح بعد موت الأجساد على ضربين: منها ما ينقل إلى الثّـواب والعقاب، ومنها ما يبطل فـلا يشعر بثواب ولا عقاب.

وقد روي عن الصّادق عبه النهم ما ذكرناه (٢) في هذا المعنى وبيّناه (٧)، فسئل عمن مات في هذه الدّار أين تكون روحه؟ فقال عبدالنهم: من

(١) ﴿ إِنَّ النَّفُسِ. (٢) في المطبوعة: الصّورة.

(٣) دح ١ دز١ دق١: ولم. (٤) في المطبوعة: بها.

(٥) دح ۱ دق ۱: نکرنا. (٦) دق ۱: ذکرنا.

(٧) وعا هو جدير بالذكر أنّه لا منافاة بين هذا الخبر وبين سائر الأخبار الواردة في الرّجعة المشعرة بأنّه لا يرجع إلى الدّنيا إلاّ من محض الإيهان محضاً أو محض الكفر محضاً، فإنّ هذا الخبر في مقام بيان أنّه لا ينعم ولا يعند من النّفوس بعد مفارقة الأجساد إلاّ نفوس ماحضي الإيهان أو ماحضي الكفر، وأنّ سائر النّفوس من أمثال المستضعفين وغيرهم لا يشعر بشيء من الشّواب والعقاب حتى يوم النّشور وبعث من في القبور.

وأخبار الرّجعة في مقام بيان أنّ الرّاجعين إلى الدّنيا ليسوا إلاّ من هاتين الطّائفتين أعني محفي الإيان ومحفي الكفر، وليس في مقام إثبات أنّ كلّ ماحض للإيان أو ماحض للكفر يعود، فلا منافاة بين مضامين الأخبار، وللمصنّف \_ قدّس سرّه \_ بيان شاف في هذا الباب أيضاً في «أوائل المقالات». ز.

مات وهو ماحض للإيهان محضاً أو ماحض للكفر محضاً نقلت روحه من هيكله إلى مثله في الصّورة (۱۱) وجوزي بأعهاله إلى يوم القيامة، فإذا بعث الله من في القبور أنشأ جسمه (۱۲) ورد روحه إلى جسده وحشره ليوفيّه أعهاله، فالمؤمن تنتقل (۱۳) روحه من جسده إلى مثل جسده في الصّورة، فيُجعل في جنةٍ من جنان الله يتنعّم فيها إلى يوم المآب، والكافر تنتقل روحه من جسده إلى مثله بعينه فتُجعل في نارٍ فيعذّب بها إلى يوم القيامة، وشاهد ذلك في المؤمن قوله تعالى: ﴿قِيلَ أُدخُلِ أُلِحَنَّ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ (۱۲) وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ \* بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ (۱۲) وشاهد ما ذكرناه في الكافر قوله تعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ مَعلى: الله العَذَابِ ﴾ (۱۵) فأخبر سبحانه أنّ مؤمناً قال بعد موته وقد أدخل الجنة: يا ليت قومي يعلمون، وأخبر أنّ كافراً يعذّب بعد موته غدواً وعشيّاً ويوم تقوم السّاعة غلا في النّار.

والضّرب الآخر: من يُلهى عنه وتعدم نفسه عند فساد جسمه، فلا يشعر بشيء حتّى يُبعث، وهو من لم يمحض الإيهان محضاً، ولا الكفر محضاً.

وقد بين الله تعالى ذلك عند قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً ﴾ (١) فبين أنّ قوماً عند الحشر لا يعلمون مقدار لبثهم في القبور حتى يظنّ

<sup>(</sup>١) أنظر (بقاء النفس بعد فناء الجسد - ص ٤٨ ــ ٤٩ ط مصر) للفيلسوف الأكبر وأستاذ البشر نصير الدين الطوسي - ره - وشرحها للمرحوم العلامة أبي عبد الله الزنجاني طاب ثراه. ج.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨١:٨٨.

<sup>(</sup>٣) (ز١: تنقل.

<sup>(</sup>٤) يس: ٢٦\_٧٧.

<sup>(</sup>٥) المؤمن: ٤٦.

<sup>(</sup>٦)طه: ١٠٤.

بعضهم أنّ ذلك كان عشراً (١)، ويظنّ بعضهم أنّ ذلك كان يوماً، وليس يجوز أن يكون ذلك عن وصف من عذّب إلى بعثه أو نعم إلى بعثه، لأنّ من لم يزل منعّماً أو معذّباً لا يُجهل عليه حاله فيها عومل به، ولا يلتبس عليه الأمر في بقائه بعد وفاته.

وقد روي عن أبي عبد الله ـ عبد الله ـ عنه النه قال: إنّما يُسأل في قبره من محض الإيهان محضاً أو محض الكفر محضاً، فأمّا ما سوى هذين فإنّه يُلهى عنه.

وقال في الرّجعة: إنّما يرجع إلى الدّنيا عنه. قيام القائم من محض الإيهان عضاً أو محض الكفر محضاً (٢)، فأمّا ما سوى هذين فلا رجوع لهم إلى يوم المآب(٢).

#### فصل:

والرّجعة عندنا تختص بمن يمحض الإيهان ويمحض الكفر دون ما سوى هذين الفريقين، وإذا أراد الله تعالى على ما ذكرناه أوهم الشّيطان أعداء الله عزّ وجلّ \_ أنّهم إنّها ردّوا إلى الدّنيا لطغيانهم على الله تعالى فيزدادون عتواً، فينتقم الله تعالى منهم لأوليائه المؤمنين، ويجعل لهم الكرّة عليهم، فلا يبقى منهم أحد إلا وهو مغموم بالعذاب والنّقمة، وتصفو الأرض عن الطّغاة، ويكون الدّين لله تعالى، والرّجعة إنّها هي لمحضي الإيهان من أهل الملّة ومحضي النّفاق منهم دون من سلف من الأمم الخالية.

#### فصل:

وقد قال بعض المخالفين لنا: كيف تعود كفّار الملّة بعد الموت إلى طغيانهم وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخ وتيقّنوا بذلك أنّهم مبطلون، فقلت له: ليس ذلك بأعجب من الكفّار الّذين يشاهدون في البرزخ ما حلّ بهم من العذاب فيها ويعلمون ضرورة بعد الموافقة لهم والاحتجاج عليهم بضلالهم في الدّنيا؛ فيقولون حينئذ: ﴿يا ليتنا نردّ ولا نكنّب بآيات ربّنا ونكون من المؤمنين ﴾ (الأنعام: ٢٧) فقال الله \_ عز وجلّ \_: ﴿بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه و إنّهم لكاذبون ﴾ (الأنعام: ٢٨) فلم يبق للمخالف بعد هذا الاحتجاج شبهة يتعلّق بها فيها ذكرناه؛ والمنة لله، چ.

<sup>(</sup>١) في سورة طه: ١٠٣ ﴿... إن لبثتم إلاّ عشرا ﴾ الآية. ج.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٨:٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال المصنّف - قدّس سرّه - في ضمن جواب المسألة الأولى من المسائل السّروية:

وقد اختلف أصحابنا \_ رضي الله عنهم \_ فيمن ينعّم ويعذّب بعد موته (١)؛ فقال بعضهم: المعذّب والمنعّم هو الرّوح الّتي توجّه إليها الأمر والنّهي والتّكليف، وسمّوها «جوهراً».

وقال آخرون: بل الروح الحياة، جعلت في جسد كجسده في دار الدّنيا، وكلا الأمرين يجوزان في العقل (٢)، والأظهر عندي قول من قال إنّها الجوهر المخاطب، وهو الّذي يسمّيه (٣) الفلاسفة «البسيط».

وقد جاء في الحديث (1) أنّ الأنبياء \_ صلوات الله عليهم \_ خاصة والأئمة - مبهم النعم ـ من بعدهم يُنقلون بأجسادهم وأرواحهم من الأرض إلى السهاء ؛ فيتنعّمون في أجسادهم الّتي كانوا فيها عند مقامهم في الدّنيا. وهذا خاص بحجج الله تعالى دون من سواهم من النّاس.

وقد روي عن النّبي بَيْنَ (°) أنّه قال: من صلّى عليّ عند قبري سمعته، ومن صلّى علي من بعيد بلّغته، وقال بَيْنَ : من صلّى عليّ مرّة صلّيت عليه عشراً، ومن صلّى عليّ عشراً صلّيت عليه مائة، فليكثر امرؤ منكم الصّلاة علي أو فليقلّ (¹). فبيّن أنّه بَيْنَ بعد خروجه من الدّنيا يسمع الصّلاة عليه، ولا يكون كذلك إلّ وهو حيّ عند الله تعالى، وكذلك أئمة الهدى عليهمانهم يسمعون سلام المسلّم عليهم من قرب، ويبلغهم سلامه من بعد، وبذلك جاءت الآثار الصّادقة

<sup>(</sup>١) (ق): الموت.

<sup>(</sup>٢) دح، دق، : العقول.

<sup>(</sup>٣) فحا: تُسمّيه.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨٨:٥٨ و ٨٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٥٨:٨٣.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٥٨:٨٣.

ومحيح الاعتقاد

عنهم مليهم التلام (١).

وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاناً بَلْ أَحْبِنَا يَهُ اللهِ أَمْوَاناً بَلْ أَحْبِنَا يَهُ اللهِ أَمْوَاناً بَلْ أَحْبِنَا يَهُ (")الآية.

وروي عن النبيّ عَيْدٌ (") أنّه وقف على قليب (") بدر (") فقال للمشركين الله وروي عن النبيّ عَيْدٌ (") أنّه وقف على قليب: لقد كنتم جيران سوء لرسول الله؛ الخرجتموه من منزله (") وطردتموه، ثمّ اجتمعتم عليه فحاربتموه، فقد وجدت ما وعدني ربّي حقّاً، فهل وجدتم ما وعدكم ربّكم حقّاً؟ فقال له عمر: يا رسول الله، ما خطابك لهام (") قد صديت (^") فقال له: مه يا ابن الخطّاب! فوالله ما أنت باسمع منهم؛ وما بينهم وبين أن تأخذهم الملائكة بمقامع (") الحديد إلا أن أعرض بوجهي هكذا عنهم (").

(۱) بحار الأنوار ۸۳:۵۸. (۲) آل عمران: ۱۷۰.

(٣) بحار الأنوار ٢٥٤:٦. (٤) القليب: البئر.

(٥) بدر اسم بشر كانت لرجل يدعى بدراً، قال حسان بن ثابت شاعر النبي ﷺ (المتوفّى سنة ٥٠ هـ).

ينـــاديهم رســول الله لما قـذفنـاهم كبـاكب في القليب ألم تجدوا حـديثي كـان حقـاً؟ وأمـر الله يأخـذ بـالقلـوب فها نطقـوا ولـو نطقـوا لقـالـوا صــدقت وكنت ذا رأي مصيب

أنظر (شرح ديـوان حسان ـ ص ١٧ ط مصر) للأستاذ عبـد الرحمان البرقـوقي. وإلى (أعيان الشيعة ـ ص ١٦٧ ج؟ ط١ دمشق) للعلامة الامام الأمين العاملي. ج.

- (٦) (ق): بلده، (ح): مولده.
- (٧) جمع الهامة: تطلق على الجئة.
  - (۸) أي ماتت.
- (٩) جمع المقمعة: خشبة أو حديدة يضرب بها الانسان ليذل.
- (١٠) بحار الأنوار ٢٥٥٠٦. أنظر ( البداية والنهاية \_ ص ١٣٧ \_ ١٣٨ ج ١ ط مصر ) لابن كثير المؤرخ المفسر . ج.

وعن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عبد النهم ('') أنّه ركب بعد انفصال الأمر من حرب البصرة فصار ('') يتخلّل بين الصّفوف حتّى مرّ على كعب بن سورة ـ وكان هذا قاضي البصرة ولآه إيّاها عمر بن الخطّاب، فأقام بها قاضياً بين أهلها زمن عمر وعثمان، فلمّا وقعت الفتنة بالبصرة علّق في عنقه مصحفاً وخرج بأهله وولده يُقاتل أمير المؤمنين؛ فقُتلوا بأجمعهم ـ فوقف عليه أمير المؤمنين عبد النعه وهو صريع بين القتلى، فقال: أجلسوا كعب بن سورة، فأجلس بين نفسين، وقال له: يا كعب بن سورة، قد وجدتُ ما وعدني ربّي حقّاً، فهل وجدتَ ما وعدك ربّك حقّاً؟ ثمّ قال: أضجعوا كعباً. وسار قليلاً فمرّ بطلحة بن عبد (''الله صريعاً، فقال: أجلسوا طلحة، فأجلسوه، فقال: يا طلحة، قد وجدتُ ماوعدني ربيّ حقّاً، فهل وجدتُ ما وعدك ربّك حقّاً؟ ثمّ قال: أضجعوا طلحة، فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين ، ما كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟ فقال: مه يا رجل، فوالله لقد سمعا كلامي كما سمع أهل القليب كلام رسول الله ﷺ ('').

وهذا من الأخبار الدالةعلى أنّ بعض من يموت تُردّ إليه روحه لتنعيمه أو لتعذيبه، وليس ذلك بعامٍّ في كلّ من يموت، بل هو على ما بيّنّاه (٥).

(١) بحار الأنوار ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>۲) دز، دق، دش، فسار.

<sup>(</sup>٣) اح) اش): عُبيد.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب (الجمل - أو - النصرة في حرب البصرة - ص ١٩٤ - ٥ ط ١ نجف) للمؤلف قده. ج. (٥) بحار الأنوار ٢٥٥٦.

# فصل: فيها وصف به الشّيخ أبو جعفر الموت

قال أبو جعفر (١): باب الموت؛ قيل لأمير المؤمنين ... إلى آخره (٢).

قال الشّيخ أبو عبد الله (٣): ترجم الباب بالموت وذكر غيره، وقد كان ينبغي أن يذكر حقيقة الموت أو يترجم الباب بهآل الموت وعاقبة الأموات، فالموت؛ هو يضاد الحياة، يبطل معه النمو ويستحيل معه الاحساس، وهو محل (١) الحياة فينفيها، وهو من فعل الله تعالى وليس لأحد فيه صنع ولا يقدر عليه أحد إلاّ الله تعالى.

قال الله سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمْيِثُ ﴾ (٥)، فأضاف الإحياء [إلى نفسه، وأضاف الإماتة إليها] (١).

وقال سبحانه: ﴿ الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧) فالحياة ما كان بها النّمو والإحساس وتصحّ معها القدرة والعلم، والموت ما

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٢٨٨، وعنه في البحار ٦:١٦٧/ ٠٤.

<sup>(</sup>٢) الاعتقادات ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦: ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) اح، اق، عِلَ عِلْ.

<sup>(</sup>٥) المؤمن: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: والإماتة إلى نفسه.

<sup>(</sup>٧) الملك: ٢.

للشيخ المفيد ...........

استحال معه النّمو والإحساس ولم تصحّ معه القدرة والعلم، وفعل الله تعالى الموت بالأحياء لينقلهم (۱) من دار العمل والامتحان إلى دار الجزاء والمكافأة، وليس يُميت الله عبداً من عبيده (۱) إلّا وإماتته أصلح له من بقائه، ولا يُحييه إلّا وحياته أصلح له من موته، وكلّ ما يفعله الله تعالى بخلقه فهو أصلح لهم وأصوب في التّدبير.

وقد يمتحن الله تعالى كثيراً من خلقه بالآلام الشديدة قبل الموت، ويعفي آخرين من ذلك (١) وقد يكون الألم المتقدّم للموت [ضرباً من] (١) العقوبة لمن حل به، ويكون استصلاحاً له ولغيره، ويعقبه نفعاً عظيماً، وعوضاً كثيراً (٥)، وليس كلّ من صعب عليه خروج نفسه كان بذلك معاقباً، ولا كلّ من سهل عليه الأمر في ذلك كان به مكرماً مثاباً.

وقد ورد الخبر بأنّ الآلام الّتي تتقدّم الموت تكون كفّارات لذنوب المؤمنين، وتكون عقاباً للكافرين، وتكون الرّاحة قبل الموت استدراجاً (١) للكافرين، وضرباً من ثواب المؤمنين (٧). وهذا أمر مغيّب عن الخلق، لم يُظهر الله تعالى أحداً من خلقه على إرادته فيه تنبيهاً له، حتى يتميّز (١) له حال الامتحان من (١) حال

<sup>(</sup>١) في بقية النسخ: لنقلهم.

<sup>(</sup>٢) (ق): عباده.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦:١٦٨.

<sup>(</sup>٤) فزه: من باب.

<sup>(</sup>٥) احا:كبيراً.

<sup>(</sup>٦) استدرجه: خدعه، واستدراج الله للعبد انّه كلّم جدّد خطيئته جدّد له نعمة و أنساه الاستغفار فيأخذه قليلاً قليلاً ولا يباغته، أنظر (مجمع البحرين-درج). ج.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٦:١٦٨.

<sup>(</sup>٨) (أ) لز) لش): يميّز.

<sup>(</sup>٩) اق:عن.

العقاب، وحال الشواب من حال الاستدراج، وتغليظاً للمحنة ليتم التدبير الحكيم (١) في الخلق.

فأمّا ما ذكره أبو جعفر من أحوال الموتى بعد وفاتهم، فقد جاءت الآثار به على التّفصيل.

وقد أورد بعض ما جاء في ذلك إلاّ أنّه ليس ممّا ترجم به الباب في شيء، والموت على كل حال أحد بشارات المؤمن؛ إذ كان أوّل طرقه إلى محلّ النّعيم، وبه يصل ثواب الأعهال الجميلة في الدّنيا(٢)، وهو أوّل شدّة تلحق الكافر (٣) من شدائد العذاب(١)، وأوّل طرقه إلى حلول العقاب(٥)، إذ كان الله تعالى جعل الجزاء على الأعهال بعده وصيّره سبباً لنقله من دار التكليف إلى دار الجزاء، وحال المؤمن بعد موته أحسن من حاله قبله، وحال الكافر بعد عماته (١) أسوء من حاله قبله، إذ المؤمن صائر إلى جزائه بعد عماته، والكافر صائر إلى جزائه بعد عماته (١) أسوء من عاته (١).

وقد جاء في الحديث عن آل محمد \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ أنهم قالوا: الدّنيا سجن المؤمن، والقبر بيته، والجنّة مأواه، والدّنيا جنّة الكافر،

<sup>(</sup>١) (أ) وح) وزا وش): الحكميّ.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦:٨٦٨.

<sup>(</sup>٣) دش، دز، دق، الكافرين.

<sup>(</sup>٤) في بقية النسخ: العقاب.

<sup>(</sup>٥) (زا: العذاب.

<sup>(</sup>٦) في بقية النسخ: موته.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ١٦٩:٦.

للشيخ المفيد ......

والقبر سجنه، والنّار مأواه (١)(٢).

وروي عنهم - ملهم النلام - أنهم قالوا: الخير كلّه بعد الموت، والشّر كلّه بعد الموت، والشّر كلّه بعد الموت. ولا حاجة بنا مع نصّ القرآن بالعواقب إلى الأخبار، [ومع شاهد] (٣) العقول إلى الأحاديث.

وقد ذكر الله تعالى جزاء الصّالحين فبيّنه، وذكر عقاب الفاسقين ففصّله، وفي بيان الله سبحانه وتفصيله غنى عمّا سواه.

(۱) قال العلاّمة المحقّق، كعبة الأدباء، الشّيخ بهاء الـدّين عمد العامليّ (المتوفّى سنة ١٠٣٠ هـ) في «الكشكول ص ٢٩٥ ط ٢ نجم الـدّولة»: رأى يهوديّ الحسن بن عليّ عليه التلام في أبهى زيّ وأحسنه، واليهوديّ في حال رديء وأسهال رثّة، فقال: أليس قال رسولكم: الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر؟ قال: نعم، فقال: هذا حالي وهذا حالك؟! فقال عليه التلام: غلطت با أخا اليهود؛ لو رأيت ما وعدني الله من الشّواب وما أعدّ لك من العقاب لعلمت أنّك في الجنّة وأني في السّجن!

وقال العلامة المدقّق الحاج الملاّ محمّد مهدي النّراقيّ (المتوقّ سنة ١٣٠٩ هـ) في كتاب المشكلات العلوم ص ٣١٨ ط إيران ١٣٠٥ هـ، عند كلامه على توجيه الحديث: إنّ المؤمن وإن كان في الدّنيا في نعيم وحسن حال، فإنّه بالنّسبة إلى حاله في الجنّة في سجن وضيق وسوء حال، والكافر وإن كان في الدّنيا في ضيق وسوء حال، فإنّه بالنّسبة إلى حاله في النّار في جنة ونعيم، فيكون الحكمان للدّنيا بالنّسبة إلى الآخرة. ومثل هذا التّوجيه مرويّ عن الحسن عليه النام - . ج .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦:٦٩/ ٤٢, ٤١.

<sup>(</sup>٣) في بعض النّسخ: وبشاهد.

# فصل: في المساءلة في القبر (\*)

قال أبو جعفر: اعتقادنا في المساءلة في القبر أنَّها حقّ (١)،(١).

\_\_\_\_\_

(\*) قال المؤلف قده في ضمن جوابه عن المسألة الخامسة من المسائل السروية: فأمّا كيفية عذاب الكافر في قبره و تنعّم المؤمن فيه، فانّ الخبر أيضاً قد ورد بأنّ الله تعالى يجعل روح المؤمن في قالب مثل قالبه في الدنيا في جنة من جناته، ينعمه فيه إلى يوم الساعة فإذا نفخ في الصور أنشأ جسده الذي في التراب وتمزق ثم أعاده إليه وحشره إلى الموقف وامر به إلى جنة الخلد، ولا يزال منعياً بيقاء الله عزّ وجلّ (بابقاء الله عظ ) غير أنّ جسده الذي يعاد فيه لا يكون على تركيبه في الدنيا بل يعدل طباعه ويحسن صورته ولا يهرم مع تعديل الطباع ولا يمسه نصب في الجنة ولا لغوب، والكافر يجعل في قالب كقاله في عل عذاب يعاقب ونار يعذب بها حتى الساعة ثم ينشئ جسده الذي فارقه في القبر فيعاد إليه فيعذب به في الآخرة عذاب الأبد ويركب أيضاً جسده تركيباً لا يفني معه وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة تركيباً لا يفني معه وقد قال الله عزّ وجلّ: ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾ (سورة المؤمن: ٢٦٤) وقال في قصة الشهداء: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّم يرزقون﴾ (سورة آل عمران: ١٧٠) وهذا قد مضي قنلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربّم يرزقون﴾ (سورة آل عمران: ١٧٠) وهذا قد مضي في ما تقدم فذلّ على أنّ الثواب والعذاب يكون قبل يوم القيمة وبعدها، والخبروارد بأنّه يكون مع في ما تقدم عليها العلم والقدرة لأنّ هذه الحياة عرض لا تبقى ولا يصح عليها الاعادة، فهذا ماعول عليه أمل النقل وجاء به الخبر على ما بيناه.

أنظر الصفحة ٤٠ ــ ٤٢ من هذا الكتاب. طبع ١٣٧١ ج. فأخبر أنهم أحياء وإن كانت أجسادهم على وجه الأرض أموات لا حياة فيها. منه ره.

(١) الاعتقادات ص٥٨.

(٢) عنه في البحار ٢٠٩١٦ ـ ٢٨٠ و ٥٣: ١٣٨ ـ ١٣٠.

قال أبو عبد الله الشّيخ المفيد - رضي الله عنه -: الّذي ذكره أبو جعفر غير مفيد (١) لما تصدق (٢) الحاجة إليه في المساءلة والغرض منها، والّذي يجب أن يُذكر (٢) في هذا المعنى ما أنا مُثبته إن شاء الله تعالى.

وقيل في بعض الأخبار (٧٠)؛ إنّ اسمَي الملكين اللّذَين ينزلان على الكافر: ناكر ونكير، واسمَي الملكين اللّذَين ينزلان على المؤمن: مبشّر وبشير، وقيل: إنّه إنّه سُمّي ملكا الكافر ناكراً ونكيراً، لأنّه ينكر الحقق وينكر ما يأتيانه به ويكرهه، وسمّي ملكا المؤمن مبشّراً وبشيراً، لأنّها يبشّرانه بالنّعيم، ويبشّرانه من الله تعالى بالرّضا والنّواب المقيم. وإنّ هذين الإسمين ليسا بلقبٍ (٨٠) لها،

<sup>(</sup>١) ازا اش : جيّد.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: يقصد.

<sup>(</sup>٣) (أ): يذكره.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٦:٠٢٨.

<sup>(</sup>٥) (زا: تتنزّل.

<sup>(</sup>٦) رتج وارتج الباب: أغلقه، ارتج على الخطيب: استغلق عليه الكلام، أنظر (مجمع البحرين - رتج) لفخر الدين الطريحي، أيضاً. ج.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٦:٠٢٨.

<sup>(</sup>٨) (ق) تلقساً.

٠٠٠ تصحيح الاعتقاد

وإنهما (١)عبارة عن فعلهما.

وهذه أمور يتقارب بعضها من بعض ولا تستحيل معانيها، والله سبحانه أعلم بحقيقة الأمر فيها، وقد قلنا فيها سلف أنّه إنّها ينزل الملكان على من محض الإيهان محضاً أو محض الكفر محضاً، ومن سوى هذين فيُلهى عنه (٢)، وبيّنا أنّ الخبر جاء بذلك ؛ فمن جهته قلنا فيه ما ذكرناه (٢).

### فصل:

وليس ينزل الملكان إلا على حيّ، ولا يسألان إلا من يفهم المساءلة (١) ويعرف معناها، وهذا يدلّ على أنّ الله تعالى يُحيي العبد بعد موته للمساءلة (٥)، ويُديم حياته لنعيم إن كان يستحقّه، أو لعذاب إن كان يستحقّه. نعوذ بالله من سخطه، ونسأله التّوفيق لما يُرضيه برحمته (١).

والغرض من نزول الملكين ومساءلتهم العبد أنّ الله تعالى يوكّل بالعبد بعد موته ملائكة النّعيم أو ملائكة العنذاب، وليس للملائكة طريق إلى علم ما يستحقّه العبد إلاّ بإعلام (٧) الله تعالى ذلك لهم؛ فالملكان اللّذان ينزلان على العبد أحدهما من ملائكة النّعيم والآخر من ملائكة العنذاب، فإذا هبطا لما وكلا به

<sup>(</sup>١) دح، دق، وإنَّها هو. والأنسب في السَّياق: وإنَّها هما.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢:٠٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٤) في بقية النسخ: للمسألة.

<sup>(</sup>٥) في بقية النسخ: المسألة.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٧) «ز»: بإلمام.

استفها حال العبد بالمساءلة (۱)، فإن أجاب بها يستحقّ به النّعيم قام بذلك ملك النّعيم وعرج عنه مسلك العداب، وإن ظهرت فيه عسلامة استحسقاقه (۲) العذاب وعرج عنه ملك النّعيم.

وقد قيل: إنّ الملائكة الموكّلين بالنّعيم والعذاب (١٠) عير الملكين الموكّلين بالمساءلة، وإنّما يعرف ملائكة النّعيم وملائكة العذاب ما يستحقّه العبد من جهة ملكي المساءلة، فإذا سألا العبد وظهر منه ما يستحقّ به الجزاء تولّى منه ذلك ملائكة الجزاء وعرج ملكا المساءلة إلى مكانها من السّماء. وهذا كلّه جائز، ولسنا نقطع بأحد دون صاحبه؛ إذ الأخبار فيه متكافئة والعبارة لنا في معنى ما ذكرناه الوقف والتّجويز (٥).

### فصل:

وإنَّما وكّل الله تعالى ملائكة المساءلة وملائكة العذاب والنّعيم بالخلق تعبّداً لهم بذلك، كما وكّل الكتبة من الملائكة بحفظ أعمال الخلق (١) وكتبها ونسخها ورفعها تعبّداً لهم بذلك، وكما تعبّد طائفة من الملائكة بحفظ بني آدم، وطائفة منهم بإهلاك الأمم، وطائفة (٧) بحمل العرش، وطائفة بالطّواف حول

<sup>(</sup>١) في بفية النسخ: بالمسألة.

<sup>(</sup>٢) فق ا: استحقاق.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٦: ٢٨٠ و ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) (ح): والعقاب.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٨١:٦.

<sup>(</sup>٦) ٤-١: الخلائق.

<sup>(</sup>٧) ﴿زا زيادة: منهم.

البيت المعمور، وطائفة بالتسبيح، وطائفة بالاستغفار للمؤمنين، وطائفة بتنعيم أهل الجنة، وطائفة بتعذيب أهل النّار [والتّعبّد لهم] (۱) بذلك ليثيبهم (۲) عليها. ولم يتعبّد الله الملائكة بذلك عبثا كها لم يتعبّد البشر والجن بها تعبّدهم به لعباً، بل تعبّد الكلّ للجزاء، وما تقتضيه الحكمة من تعريفهم نفسه تعالى والتزامهم شكر النّعمة (۲) عليهم.

وقد كان الله تعالى قادراً على أن يفعل العذاب بمستحقّه من غير واسطة، وينعّم المطيع من غير واسطة، لكنّه سبحانه علّق ذلك على الوسائط لما ذكرناه وبيّنا وجه الحكمة فيه ووصفناه، وطريق مساءلة الملكين الأموات بعد خروجهم من الدّنيا بالوفاة هو السّمع، وطريق العلم بردّ الحياة إليهم عند المساءلة هو العقل؛ إذ لا يصحّ مساءلة الأموات واستخبار الجهاد (١) (٥).

وإنّما يحسن الكلام للحيّ العاقل لما يكلّم به، وتقريره وإلزامه بها يقدر عليه، مع أنّه قد جاء في الخبر أنّ كلّ مساءل تردّ إليه الحياة عند مساءلته (١) ليفهم ما يُقال له، فالخبر بذلك (١) يؤكّد ما في العقل، ولو لم يرد بذلك خبر لكفى حجّة العقل فيه على ما بيّناه (٨).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: وتعبّدهم.

<sup>(</sup>٢) (ح) (ق) زيادة: على الأعمال الّتي يؤدون بها التكليف كما تعبد البشر والجنّ بالأعمال ليثيبهم. (٣) (ز): النّعم.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: الجمادات.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٨١:٦.

<sup>(</sup>٦) في بقية النسخ: مساءلتهم.

<sup>(</sup>٧) في بعض النّسخ: أكّد.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار ٦: ٢٨١.

# فصل: فيها ذكر الشيخ أبو جعفر في العدل

قال أبو جعفر: باب الاعتقاد في العدل ... إلى آخره (١) (٢).

قال الشيخ المفيد أبو عبد الله \_رحمه الله: العدل؛ هو الجزاء على العمل بقدر المستحقّ عليه، والظّلم؛ هو منع الحقوق، والله تعالى عدل كريم جواد متفضّل رحيم، قد ضمن الجزاء على الأعمال، والعوض (٣) على المبتدئ من الآلام، ووعد التفضّل بعد ذلك بزيادة من عنده.

فقال تعالى: ﴿ لِلَّهِ بِنَ أَحْسَنُوا أَلْحُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ (1) الآية، فخبر أنّ الله للمحسنين الثواب المستحق وزيادة من عنده وقال: ﴿ مَنْ جَاءً بِأَلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَا لِهَا ﴾ يعني له عشر أمثال ما يستحق عليها. ﴿ وَمَنْ جَاءً بِأَلسّيتَةٍ فَلاَ يُجْزَى إِلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ (٥) يريد أنّه لا يُجازيه بأكثر ممّا يستحقه، ثمّ ضمن بعد ذلك العفو ووعد بالغفران.

وقال النّراقيّ الأوّل ـ قدّس سرّه ـ في كتابه امشكلات العلوم ص ١٦٢ عند كلامه على تفسير قول الله تعالى: ﴿ وَإِنّ الله ليس بظلّام للعبيد ﴾ (آل عمران: ١٨٢): إنّ صيغة المبالغة إنّا جيء بها لكثيرة العبيد لا لكثرة الظلم في نفسه، فإنّ الظّالم على الجمع الكثير يكون ه

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥:٥ ٣٣/ ٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥:٥٣٣.

<sup>(</sup>٤) يونس: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) الأنعام: ١٦٠.

فقال سبحانه: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَـذُو مَغْفِسرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١).

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ (٣) والحق الذي للعبد هو ما جعله الله تعالى حقّاً له واقتضاه [جود الله وكرمه] (٤)، وإن كان لو حاسبه بالعدل لم يكن له عليه بعد النّعم الّتي أسلفها حقّ، لأنّه تعالى ابتدأ خلقه بالنّعم وأوجب عليهم بها الشّكر، وليس أحد من الخلق يكافئ نعم الله تعالى عليه بعمل، ولايشكره أحد إلا وهو مقصّر بالشّكر عن حقّ النّعمة.

وقد أجمع أهل القبلة (٥) على أنّ من قال: إنّي وفيت (١) جميع ما لله تعالى عليّ وكافأت نعمه بالشّكر، فهو ضالّ، وأجمعوا على أنهّم مقصرّون عن حقّ الشّكر، وأنّ لله عليهم حقوقاً لو مدّ في أعهارهم إلى آخر مدى الزّمان لما وفوا لله سبحانه بها

والحاصل: أنَّ صيغة المبالغة هنا لكثرة المفعول لا لتكرار الفعل. ج.

كثيرالظلم نظراً إلى كثرة المظلومين، فيصح الإتيان بصيغة المبالغة الدالة على كثرة أفراد الظلم نظراً إلى كثرة أفراد المظلوم، فمن كانت عبيده كثيرة فإن كان يظلم الكلّ فالأنسب به اسم الظلام دون الظّالم، فإذا لم يكن ظالماً لشيء منهم فاللاّزم نفي الظلاّم عنه؛ إذ لو فرض صدور الظلام منه لكان ظلاّماً لا ظالماً. ولذا إذا أفرد المفعول لا يُؤتى بصيغة المبالغة، ومع كونه جمعاً يؤتى بها؛ كقوله تعالى: ﴿عالم الغيب﴾ و ﴿علام الغيوب﴾ وقولهم: زيد ظالم لعبده، وزيد ظلام لعبيده.

<sup>(</sup>١) الرّعد: ٦.

<sup>(</sup>٢) النّساء: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) يونس: ٥٨.

<sup>(</sup>٤) از۱: جوده أو كرمه.

<sup>(</sup>٥) (ح): العقل.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٥:٥٣٣.

لَهُ عليهم، فدلّ ذلك على أنّ ما جعله حقّاً لهم فإنّا جعله بفضله وجوده وكرمه. ولأنّ حال العامل الشّاكر بخلاف حال من لا عمل له في العقول، وذلك أنّ الشّاكر يستحقّ في العقول الحمد، ومن لا عمل له فليس في العقول له حمد، وإذا ثبت الفضل (۱) بين العامل ومن لا عمل له (۲) كان ما يجب في العقول من حمده (۱) هو الّذي يحكم عليه بحقّه ويُشار إليه بذلك، وإذا أوجبت العقول له مزيّة على من لا عمل له كان العدل من الله تعالى معاملته بها جعله (۱) في العقول له حقّاً.

وقد أمر الله تعالى بالعدل ونهى عن الجور، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ (٥)(١).

(١) في بعض النّسخ: الفصل.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥:٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) فا: الحمد.

<sup>(</sup>٤) ازا: جعل.

<sup>(</sup>٥) النّحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٥: ٣٣٦.

# فصل: في الأعراف

قال أبو جعفر: اعتقادنا في الأعراف أنّه سور ... إلى آخره (١)(٢).

قال الشّيخ المفيد رحمه الله : قد قيل إنّ الأعراف جبل بين الجنّة والنّار. وقيل أيضاً: إنّه سور بين الجنّة والنّار. وجملة الأمر في ذلك: أنّه مكان ليس من الجنّة ولا من النّار (٣).

وقد جاء الخبر بها ذكرناه، وأنّه إذا كان يوم القيامة كان به رسول الله وأمير المؤمنين والأئمة من ذرّيّته ﷺ وهم اللذين عنى الله سبحانه بقوله: ﴿وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الجنّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَاعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوا أَصْحَابَ الجنّة الله عَلَمهم أصحاب الجنّة لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴾ (١) وذلك أنّ الله تعالى يعلّمهم أصحاب الجنّة وأصحاب النّار بسياء يجعلها عليهم وهي العلامات وقد بيّن ذلك في قوله تعالى: ﴿يَعْرِفُونَ كُلاً بِسِيماً هُمْ ﴾ و ﴿يُعْرَفُ أَلْمُجْرِمُونَ بِسِيماهُمْ ﴾ (١) (١).

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص٧٠.

<sup>(</sup>٢) عنه في البحار ٨: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٦.

<sup>(</sup>٥) الرّحمن: ٤١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٨: ٣٤٠.

وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ ﴾ (١) فأخبر أنَّ في خلقه طائفة يتوسمون الخلق فيعرفونهم بسياهم.

وروي عن أمير المؤمنين -مبه التلام- أنّه قال في بعض كلامـه: أنا صاحب العصا والميسم. يعني: علمه بمن يعلم حاله بالتّوسّم.

وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر مهدانه. أنّه سُئل عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَ يَاتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ قال: فينا نزلت أهل البيت. يعني: في الأئمّة ملهمالتهم.

وقد جاء الحديث بأنّ الله تعالى يُسكن الأعراف طائفة من الخلق (٢) لم يستحقّوا بأعمالهم الجنّة على الثّبات من غير عقاب، ولا استحقّوا الخلود في النّار، وهم المرجون لأمر الله، ولهم الشّفاعة، ولا يـزالون على الأعراف حتّى يؤذن لهم في دخول الجنّة بشفاعة النّبي عَيْن وأمير المؤمنين والأئمة من بعده معهم النهم.

وقيل أيضاً: إنّه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض مكلّفين فيستحقّون بأعمالهم جنّة وناراً، فيسكنهم الله ذلك المكان ويعوّضهم على الامهم في الدّنيا بنعيم لا يبلغون به منازل أهل الثّواب المستحقّين له بالأعمال (٦). وكلّ ما ذكرناه جائز في العقول.

وقد وردت به أخبار \_ والله أعلم بالحقيقة من ذلك \_ إلا أنّ المقطوع به في جملته أنّ الأعراف مكان بين الجنّة والنّار، يقف فيه من سمّيناه من حجج الله تعالى على خلقه، ويكون به يوم القيامة قوم من المرجين لأمر الله، وما بعد ذلك فالله أعلم بالحال فيه (1).

<sup>(</sup>١) الحجر: ٧٦\_٧٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٨: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٨: ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨: ٣٤١.

## فصل: في الصّراط

قال أبو جعفر: اعتقادنا في الصّراط أنّه حتى، وأنّه جسر (١)(٢).

قال الشّيخ المفيد أبو عبد الله \_ رحمه الله \_: الصّراط في اللّغة هو الطّريق، فلذلك سُمّي الدّين صراطاً، لأنّه طريق إلى الصّواب، [وله سمّي] (٣) الولاء لأمير المؤمنين والأئمة من ذرّيته \_ ميهم التلام حراطاً (١).

ومن معناه قال أمير المؤمنين - مبه النلام -: أنا صراط الله المستقيم، وعروته الوثقى الّتي لا انفصام لها. يعني: أنّ معرفته والتّمسّك به طريق إلى الله سبحانه.

وقد جاء الخبر بأنّ الطّريق يوم القيامة إلى الجنّة كالجسر يمّر به النّاس، وهو الصّراط الّذي يقف عن يمينه رسول الله ﷺ وعن شهاله أمير المؤمنين عبدالله ويأتيها النداء من قبل الله تعالى: ﴿ أَلْقِيّا فِي جَهنّا مَ كُلَّ كُفّارٍ عَنيدٍ ﴾ (٥) وبأتيها النداء من قبل الله تعالى: ﴿ أَلْقِيّا فِي جَهنّا مَ كُلَّ كُفّارٍ عَنيدٍ ﴾ (٥) وجاء الخبر أنّه لا يعبر الصّراط يوم القيامة إلّا من كان معه براءة (١) من على بن أبي طالب عبدالتعمد من النّار (٧).

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) عنه في البحار ٨: ٧٠.

<sup>(</sup>٣) اق) وبه يُسمّى.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ٨: ٧٠.

<sup>(</sup>٥)ق: ۲٤.

<sup>(</sup>٦) برات: يعني الفرمان الملكي. چ.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٨: ٧٠.

وجاء الخبر بأنّ الصراط أدقّ من الشَّعرة وأحدّ من السيف على الكافر (١). والمراد بذلك أنّه لا تثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدّة ما

(١) قال العلامة الشهرستاني في مجلّة «المرشد ص ١٧٩ ـ ٢٨٠ ج١» في جواب هذا السّؤال:

من الوارد في الأخبار المأثورة عن الصّراط أنّه أدقّ من الشّعر وأحدّ من السّيف، فأيّ معنى يقصد من الشّعرة والسّيف؟

الجواب: لم يفصّل كتاب الله الحكيم من هذا القبيل شيئاً، وقد استعمل لفظ الصّراط بمعنى الطّريق والمسلك المؤدّي إلى عاية قدسيّة مرغوبة؛ استعارة تمثّل شرع الحقّ المؤدّي إلى جنانه ورضوانه بالصّراط.

نعم؛ تضمّنت تفاصيل السّؤال بعض مرويّات قاصرة الإسناد ولا ضير \_ فقد وردت في شرحها أحاديث أخرى عن أثمّة الإسلام تفسّر الصّراط الممدود بين النّار والجنّة كالشّعرة دقّة، وكالسّيف حدّة بسيرة الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام.

والحديث المجمع على صحّت ناطق بأنّ عليّاً - مله التلام - قسيم النّار والجنّة، وأنّ طريقته المُثل هي المسلك الوحيد المفضي إلى الجنان والرّضوان.

ومعلوم لدى الخبراء أنّ سيرة عليّ - طبه السّلام - كانت أدّق من الشّعرة، فإنّه - طبه السّلام - ساوى في العطاء بين أكابر الصّحابة الكرام، كسهل بن حنيف، وبين أدنى مواليهم، وكان يقصّ من أكهام ثيبابه لاكساء عبده، ويحمل إلى اليسّامى والأيامى أرزاقهم على ظهره في منتصف اللّيل، ويُشبع الفقراء ويبيت طاوي الحشا، ويختار لنفسه من الطّعام ما جشب، ومن اللّباس ما خشن، ويورزع مال الله على عباد الله في كلّ جعة ثمّ يكنس بيت المال ويصلّي فيه، وهو يعيش على غرس يمينه وكدّ يده، وحاسب أخاه عقيلاً بأدق من الشّعرة في قصّته المشهورة ، وطالب شريحاً القاضي أن يساوي بينه وبين خصمه الإسرائيليّ عند المحاكمة. إلى غير ذلك من مظاهر ترويضه النّفس والزّهد البليغ، حتّى غدا الاقتداء به في إمامة المسلمين فوق الطّوق.

وكما كانت سيرة على - ملبه التلام - أدق من الشّعرة كانت مشايعته في الخطورة أحدّ من السّيف، نظراً إلى مزالق الأهواء والشّهوات، ومراقبة السّلطات من بني أميّة وتتبّعهم أولياء عليّ - مله التلام - وأشياعه وأتباعه تحت كلّ حجر ومدر. ج .

<sup>\*</sup> أنظر (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة - ص ٤٢١ - ٤٣٠ ج ٧ ط إيران على الحجر) للعلامة المحقق الأديب والفقيم المتكلم الأريب الحاج ميرزه حبيب الله الموسوي الخوئي عنه

يلحقهم من أهوال يوم (١) القيامة ومخاوفها، فهم يمشون عليه كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشّعرة وأحدّ من السّيف. وهذا مَثَلٌ مضروب لما يلحق الكافر من الشّدة في عبوره على الصّراط، وهو طريق إلى الجنّة وطريق إلى النّار، يشرف(١) العبد منه إلى الجنّة (١) ويرى منه أهوال النّار.

(١) ليست في بقبة النسخ.

(۲) (ز): يسير.

(٣) بحار الأنوار ٨: ٧١.

\_\_\_\_\_

ك الآذربيجاني ولما انجر الكلام إلى هذا المقام لا بأس بأن نشير إلى وجيز من ترجمة العلامة الخوثي - كما أفاد نفسه طاب رمسه - فنقول: قال في ( مرآة الكتب - مخطوط): الحاج ميرزا حبيب الله من المعاصرين تشرفت بملاقاته في بلدة تبريز وكان مولده كما ذكره نفسه خامس شهر رجب سنة ١٢٦٥ هـ اشتغل بالتحصيل عند الاساتيذ الفخام كالسيد العلامة الحاج السيد حسين الترك والمحقق الحاج ملا على بن الحاج ميرزا خليل الطهراني وله اجازة عامة منها، وكان فاضلاً عققاً وله من المؤلفات: شرح نهج البلاغة ، وحاشية على بعض أبواب القوانين في أربعة عشر ألف بيت، وكتاب منتخب الفن في حجية القطع والظن، وكتاب إحقاق الحق في تحقيق المشتق، وكتاب الجنة الواقية في أدعية نهار رمضان مع شرحها، وشرح كتاب القضاء والشهادات من الدروس. كذا أفاده سلّمه الله. سافر في هذه الأواخر إلى طهران لعرض شرح نهج البلاغة على السلطان المغفور له مظفر الدين شاه واستدعاه أمره بطبعه فنال من السلطان المزبور احتراماً وأمر بطبع الكتاب ثم عرض العوارض وتوفّي السلطان المزبور (سنة ١٣٢٤ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ) وتوفّي هو رحمه الله في طهران سنة ١٣٢٥ هـ ولم أقف هل طبع شيء من الكتاب أم ٤٣٠).

أقول: وقد طبع الكتاب أخيراً بتبريز في سبعة أجزاء على النسخة التي كانت قد كتبت بمداد الطبع سنة ١٣٢٥ ـ ١٣٢٨ هـ بأمر ولـ د المؤلّف العالم الحاج أمين الإسلام نزيل طهران، وينتهي المطبوع منه إلى شرح الخطبة الثامنة والعشرين بعد المائتين، وقال كاتب النسخة في آخرها: «هذا آخر ما وفق الشارح بشرحه روح الله روحه وكتبته أنا حسب أمر ولده السيد السند الحاج أمين الإسلام ... في ربيع الثاني ١٣٢٨ هـ .. هذا وقد ذكر لي نجل المؤلف السيد نعمة الله (هاشمى)أن أباه العلامة مات بطهران ونقل جثمانه إلى بلدة قم المشرفة ودفن هناك قدس الله سره ورحمه رحمة واسعة . چ.

وقد يعبر به عن الطريق المعوج فلهذا قال الله تعالى: ﴿وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيها ﴾ (١) فميّز بين طريقه الذي دعا إلى سلوكه من الدّين، وبين طرق الضّلال.

وقال الله تعالى فيها أمر به عباده من الدّعاء وتلاوة القرآن: ﴿ اهدِنَا الصّراطَ المُسْتَقِيمَ ﴾ (٢) فدلّ على أنّ ما سواه صراط غير مستقيم.

وصراط الله تعالى دين الله ، وصراط الشيطان طريق العصيان، والصراط في الأصل على ما بيناه مو الطّريق، والصراط يوم القيامة هو الطّريق المسلوك إلى الجنّة أو (٣) النّار على ما قدّمناه (١).

(١) الأنعام: ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) الحمد: ٦.

<sup>(</sup>٣) في بقية النسخ: و.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١١:٨.

## فصل: في العقبات على طريق المحشر

قال الشيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_ في العقبات: اسم كلّ عقبة اسم فرض أو أمر أو نهي (١)(١).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله ـ: العقبات عبارة عن الأعمال الواجبات (٢) والمساءلة عنها والمواقفة عليها، وليس المراد بها جبال في الأرض تقطع وإنّما هي الأعمال شبّهت (٤) بالعقبات، وجُعل الوصف لما يلحق الإنسان في تخلّصه من تقصيره (٥) في طاعة الله تعالى كالعقبة التي يجهد صعودها وقطعها (٢).

قال الله تعالى: ﴿ فَلا اقتَحَمَ الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرِيْكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ (٧) الآية، فسمّى سبحانه الأعمال الّتي كلّفها العبد عقبات تشبيها لها بالعقبات والجبال لما يلحق الإنسان في أدائها من المشاق، كما يلحقه في صعود العقبات وقطعها.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٧: ١٢٨ \_١٢٩/ ١١.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: الواجبة.

<sup>(</sup>٤) (ح) (ش): شبّهها.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: التقصير.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٧: ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) البلد: ١١ـ١٢.

قال أمير المؤمنين ـ مله النام ـ : إن أمامكم عقبة كؤوداً (١) ومنازل مهولة (٢)، لابد من الممر بها، والوقوف عليها؛ فإمّا بسرحمةٍ من الله نجوتم، وإمّا بهلكةٍ ليس بعدها انجبار (٢)(١).

أراد ـمبالتهم ـ بالعقبة: تخلّص الإنسان من التبعات الّتي عليه، وليس كما ظنّه الحشويّة من أنّ في الآخرة جبالاً وعقبات يحتاج الإنسان إلى قطعها ماشياً وراكباً (٥)، وذلك لا معنى له فيما توجبه الحكمة من الجزاء، ولا وجه لخلق عقبات تسمّى بالصّلاة والزّكاة والصّيام والحجّ وغيرها من الفرائض، يسأم الإنسان أن يصعدها، فإن كان مقصّراً في طاعة الله حال ذلك بينه وبين صعودها؛ إذ كان الغرض في القيامة المواقفة على الأعمال والجزاء عليها بالثّواب والعقاب، وذلك غير مفتقر إلى تسمية (١) عقبات وخلق جبال، وتكليف قطع ذلك وتصعيبه (٧) أو تسهيله مع أنّه لم يرد خبر صحيح بذلك على التّفصيل فيعتمد عليه وتخرج له الوجوه، وإذا لم يثبت بذلك خبر كان الأمر فيه ما ذكرناه (٨).

<sup>(</sup>١) صعبة شاقة المصعد.

<sup>(</sup>٢) المهول: المخوف. ذو الهول.

<sup>(</sup>٣) انجبر: صلح بعد الكسر. ج.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة/ الخطبة ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ١٢٩:٧.

<sup>(</sup>٦) دح، دش، دق، نسبة.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٧: ١٣٠.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار ٧: ١٣٠

## فصل: في الحساب والموازين (١)

قال الشّيخ أبو جعفر: اعتقادنا في الحساب أنّه حتى (٢).

قال الشيخ المفيد \_ رحمه الله \_: الحساب هو المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها، والمواقفة للعبد على ما فرّط منه، والتوبيخ له على سيّناته، والحمد له على حسنانه، ومعاملته في ذلك باستحقاقه. وليس هو كما ذهبت العامّة إليه من مقابلة الحسنات بالسّيّنات والموازنة (٦) بينهما على حسب استحقاق الشّواب والعقاب عليهما، إذ كان التّحابط بين الأعمال غير صحيح، ومذهب المعتزلة فيه باطل غير ثابت، وما اعتمده (١٤) الحشويّة في معناه غير معقول.

والموازين هي التعديل بين الأعمال والجزاء عليها، ووضع كل جزاء في موضعه، وإيصال كل ذي حقّ إلى حقّه. فليس الأمر في معنى ذلك على ما ذهب إليه أهل الحشو؛ من أن في القيامة موازين كموازين الدّنيا، لكلّ ميزان كفّتان توضع الأعمال فيها؛ إذ الأعمال أعراض (٥)، والأعسراض لا يصحّ وزنها، وإنّما توصف بالثقل والخّفة على وجه المجاز، والمراد بذلك أنّ ما ثقل (١) منها هو ما

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: الميزان.

<sup>(</sup>٢) الاعتفادات ص ٧٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٧: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) (أ) وحادش وق : يعتمده، وزا: اعتمد.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٥٢:٧.

<sup>(</sup>٦) (زا: يثقل.

كثر واستحقّ عليه عظيم الشّواب، وما خفّ منها ما قلّ قدره ولم يستحقّ عليه جزيل الثّواب.

والخبر الـوارد في أنّ أمير المؤمنين والأثمّة من ذرّيت \_ مبهم الله \_ هم الموازين، فالمراد أنّهم المعدلون بين الأعمال فيها يستحقّ عليها، والحاكمون فيها بالـواجب والعدل. ويقال فلان عندي في ميزان فلان، ويراد به نظيره. ويقال: كلام فلان عندي (() أوزن من كلام فلان (()) والمراد به أنّ كلامه أعظم وأفضل قدراً، والذي ذكره الله تعالى في الحساب والخوف منه إنّها هو المواقفة على الأعمال، لأنّ من وقف على أعماله لم يتخلّص من تبعاتها، ومن عفى الله تعالى عنه في ذلك فاز بالنّجاة: ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ \_ بكثرة استحقاقه الثّواب \_ فَأُولَئِكَ هُمُ الله للمُ للحُونَ \* وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ \_ بقلّة أعمال (() الطّاعات \_ فَأُولَئِكَ اللّذينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴾ (() والقرآن إنّها أنزل بلغة العرب وحقيقة كلامها وعازه، ولم ينزل على ألفاظ العامّة وما سبق إلى قلوبها من الأباطيل (()).

(١) اق): عندنا.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥٢:٧.

<sup>(</sup>٣) دح، دش، دق،: أعماله.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ١٠٢\_١٠٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٧: ٢٥٢.

# فصل: في الجنة والنار (\*)

قال أبو جعفر: اعتقادنا في الجنة أنَّها دار البقاء (١)،(١).

قال الشّيخ المفيد\_رحمه الله \_: الجنّة؛ دار النّعيم لا يلحق من دخلها نصب ولا يلحقهم فيها لغوب، و (٣) جعلها الله سبحانه داراً لمن عرفه و عبده، [ونعيمها دائم](١) لا انقطاع له، والسّاكنون فيها على أضرب:

فمنهم: من أخلص لله تعالى، فذلك الّذي يدخلها على أمان من عذاب الله تعالى.

ومنهم: من خلط عمله الصّالح بأعماله (٥) السّيّئة كأن يسوّف منها التّوبة، فاخترمته المنيّة قبل ذلك، فلحقه خوف من العقاب في عاجله وآجله، أو في عاجله دون آجله، ثمّ سكن الجنة بعد [عفو الله أو عقابه] (١)، (٧).

<sup>\*</sup> أنظر كتاب (علم اليقين في أصول الدين\_ص ٢٠٨\_٢٠٩) للمحدّث القاشاني. ج.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) البحار ٨: ٢٠٠٠ / ٢٠١ و ٨: ٣٢٤ ـ ٢٠٠٠ / ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في (زه.

<sup>(</sup>٤) اق): وجعل نعيمها دائهاً.

<sup>(</sup>٥) (ح) (أ) وش): بأعمال سيّنة ، (ق): بالأعمال.

<sup>(</sup>٦) في بقية النسخ: عفو أو عقاب.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٨: ٢٠١.

ومنهم: من يتفضّل (۱) عليه بغير عمل سلف منه في الـ دنيا، وهم الولدان المخلّدون الذين جعل الله تعالى تصرّفهم لحوائج أهل الجنة ثواباً للعاملين (۱)، وليس في تصرّفهم مشاق عليهم ولا كُلفة، لأنّهم مطبوعون إذ ذاك على المسار بتصرّفهم في حوائج المؤمنين.

وثواب أهل الجنّة الالتذاذ [بالمآكل والمشارب] (٣) والمناظر والمناكح وما تدركه حواسّهم عمّا يطبعون على الميل إليه، ويدركون مرادهم بالظفر به وليس في الجنّة من البشر من يلتذّ بغير مأكل ومشرب وما تدركه الحواس من الملذوذات.

وقول من يزعم (1): أنّ في الجنّة بشراً يلتذّ بالتّسبيح والتقديس من دون الأكل والشّرب، قول شاذّ عن دين الإسلام، وهو مأخوذ من مذهب النّصارى الّذين زعموا أنّ المطيعين في الدّنيا يصيرون في الجنّة ملائكة لا يطعمون ولا يشربون ولا ينكحون.

وقد أكذب الله سبحانه هذا القول في كتابه بها رغّب العاملين فيه من الأكل والشرب والنّكاح، فقال تعالى: ﴿ أَكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى اللّذِينَ وقال تعالى: ﴿ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرٍ آسِنٍ ﴾ (٧) الآية، وقال تعالى:

<sup>(</sup>١) احا: تفضّل.

<sup>(</sup>٢) دأ، در، دق، العالمين.

<sup>(</sup>٣) اق: بالمأكل والمشرب.

<sup>(</sup>٤) دأه دزه: زعم.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: العالمين.

<sup>(</sup>٦) الرّعد: ٣٥.

<sup>(</sup>۷) عمّد: ۱٥.

﴿ حُورٌ مَقْصُورَات فِي الخِيَامِ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَحُورٌ عِبن ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَرَخْنَاهُمْ بِحُورٍ عِين ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِراتُ الطَّرِفِ أَتْرَاب ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَعِنْدَهُمْ فَاصِراتُ الطَّرِفِ أَتْرَاب ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْ وَالِبَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَنْ وَالْبُومُ فِي مُنْسَابِها وَلَهُمْ فِي هَا أَذْوَاجُهُمْ ﴾ (١) الآية، وقال سبحانه: ﴿ وَأَنْ وَابِهِ مُنْسَابِها وَلَهُمْ فِي هَا أَذْوَاجُهُمْ فَي مُنَافِعًا وَلَهُمْ فِي هَا أَذْوَاجُ مُطَهَّرَةً ﴾ (١).

فكيف استجاز من أثبت في الجنّة طائفة من البشر لا يأكلون ولا يشربون ويتنعّمون بها به الخلق من الأعمال يتألّون، وكتاب الله تعالى شاهد بضد ذلك والإجماع على خلافه، لولا أن (٧) قلّد في ذلك من لا يجوز تقليده أو عمل على حديث موضوع (٨)؟!

وأمّا النّار؛ فهي [دار من] (١) جهل الله سبحانه، وقد يدخلها بعض من عرفه [بمعصية الله] (١٠) تعالى، غير أنّه لا يخلد فيها، بل يخرج منها إلى النّعيم المقيم، وليس يخلد فيها إلّا الكافرون.

وقال تعالى: ﴿ فَأَنْذَرْ ثُكُمْ نَاراً تَلَظَّى \* لاَ يَصْلَيهَا إِلاَّ الأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَتَوَلِّى ﴾ (١١) يريد [بالصّلي هاهنا] (١١) الخلود فيها، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَمُمْ مَا فِي بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً ﴾ (١٦) وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَمُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَيِعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ القِيَامَةِ مَا تُقُبُّلَ مِنْهُمْ ﴾ (١٤) الأرْضِ جَيِعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ القِيَامَةِ مَا تُقُبُلُ مِنْهُمْ ﴾ (١٤)

الرّحن: ۷۲.
 الواقعة: ۲۲.

(٣) الدّخان: ٥٤.
 (٤) ص: ٥٢.

(٥) يس: ٥٥.

(۹) نز۱: دار القرار لمن. (۱۰) نز۱: بمعصیته.

(١١) اللَّيل: ١٤ ـ ١٦. (١٢) (ق): بالأشقى ها هنا الكافر، وبالإصلاء.

(١٣) النَّساء: ٥٦. (١٤) المائدة: ٣٦.

للشيخ المفيد

الآيتان. وكلُّ آية تتضمّن ذكر الخلود في النَّار فإنَّما هي في الكفَّار دون أهل المعرفة بالله تعالى بدلائل العقول والكتاب المسطور والخبر الظاهر المشهور والإجماع والرّأي (١) السّابق لأهل البدع من أصحاب الوعيد.

## [حدّ التّكفر] فصل:

وليس يجوز أن يعرف الله تعالى من هو كافر به، ولا يجهله من هو به مؤمن، وكلُّ كافر على أصولنا فهو جاهل بالله، ومن خالف أصول الإيهان من المصلِّين إلى قبلة الإسلام فهو عندنا جاهل بالله سبحانه وإن أظهر القول بتوحيده تعالى، كما أنَّ الكافر بسرسول الله عِنْ جاهل بنالله وإن كان فيهم من يعترف بتوحيد الله تعالى ويتظاهر بها يوهم المستضعفين أنَّه معرفة بالله تعالى.

وقد قبال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقا ﴾ (١) فأخرج بذلك المؤمن عن أحكام الكافرين، وقال تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ (٢) الآية، فنفي عمن كفر بنبي الله عَظَّ الإيهان، ولم يثبت له مع الشَّكْ فيه المعرفة بالله على حال.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ - إلى قوله \_ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (١) فنفى الإيمان عن اليهود والنصارى، وحكم عليهم بالكفر والضّلال(٥).

(١) ليست في بقية النسخ.

(٣) النساء: ٦٥.

(٥) بحار الأنوار ٨: ٣٢٦.

(٢) الجنّ: ١٣.

(٤) التّوبة: ٢٩.

### فصل: في كيفية نزول الوحي

قال الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - [في نزول الوحي] (١): اعتقادنا في ذلك (٢) أنّ بين عيني إسرافيل (٣) ... إلخ (٤)، (٥).

قال الشيخ المفيد ـ رحمه الله (١) ـ : هذا أخذه أبو جعفر ـ رحمه الله ـ من شواذ الحديث، وفيه خلاف لما قدّمه من أنّ اللّوح ملك من ملائكة الله تعالى. وأصل الوحي هو الكلام الخفي (٧)، ثمّ قد يطلق على كلّ شيء قصد به إفهام المخاطب على السّر له عن غيره والتخصيص له به دون من سواه، وإذا أضيف إلى الله تعالى كان [فيها يخص] (٨) به الرّسل ـ صلّى الله عليهم ـ خاصة دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النّبي عليهم .

<sup>(</sup>١) ليست في بفية النسخ.

<sup>(</sup>٢) (ز): اللُّوح.

<sup>(</sup>٣) ﴿قَ): زيادة: لوحاً، فإذا أراد الله تعالى أن يتكلّم بالوحي ضرب اللّوح على جبين إسرافيل، فينظر فيه، وألقاه إلى ميكائيل، ويُلقيه ميكائيل إلى جبرئيل، ويُلقيه جبرئيل إلى الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) الاعتقادات ص ٨١.

<sup>(</sup>٥) عنه في البحار ١٨: ٢٤٨ / ١.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ١٨: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٢٦: ٨٣.

<sup>(</sup>٨) ازا: يختص.

قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمّ مُوسَى أَن أُرضِعِيهِ ﴾ (١) الآية، فاتفق أهل الإسلام على أنّ الوحي كان رؤيا مناما أو كلاماً سمعته أمّ موسى في منامها على الاختصاص، قال الله تعالى: ﴿وَأَوْحَى ربُّك إِلَى النَّحْلِ ﴾ (١) الآية، يريد به الإلهام الخفي؛ إذ كان [خاصّاً بمن] (١) أفرده به دون من سواه، فكان علمه حاصلاً للنّحل بغير كلام جهز به المتكلّم فأسمعه غيره.

وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴾ (١) بمعنى ليوسوسون (٥) إلى أوليائهم بها يُلقونه من الكلام في أقصى أسهاعهم، فيخصون بعلمهم (١) دون من سواهم، وقال سبحانه: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ (٧) يريد به أشار إليهم من غير إفصاح الكلام، شبّه ذلك بالوحي لخفائه عمّن سوى المخاطبين، ولستره (٨) عمّن سواهم.

وقد يُري الله سبحانه وتعالى في المنام خلقاً كثيراً ما يصح تأويله [ويثبت حقّه] (١) لكنّه لا يُطلق بعد استقرار الشّريعة عليه اسم الوحي، ولا يقال في هذا الوقت لمن طبعه (١٠) الله على علم شيء أنّه يُوحى إليه. وعندنا أنّ الله تعالى يُسمع الحجج بعد نبيّه عَلَيْ كلاماً يُلقيه إليهم (١١) في علم ما يكون، لكنّه لا يطلق عليه اسم الوحي لما قدّمناه (١٠) من إجماع المسلمين على أنّه لا وحي [إلى أحد] (١٢) بعد

<sup>(</sup>٢) النّحل: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٢١.

<sup>(</sup>٦) (ق): بعلمه.

<sup>(</sup>٨) (أ): وستره، (ز) والمطبوعة : وسرّه.

<sup>(</sup>١٠) في بعض النّسخ: أطلعه.

<sup>(</sup>١٢) أنظر (أوائل المقالات ص ٧٨ الطبعة الأولى). ج

<sup>(</sup>١) القصص: ٧.

<sup>(</sup>٣) في بعض النّسخ: خالصاً لمن.

<sup>(</sup>٥) اح) ازا اق): يوسوسون.

<sup>(</sup>٧) مريم: ١١.

<sup>(</sup>٩) في بعض النّسخ: وتثبت حقيقته.

<sup>(</sup>١١) (ح) زيادة: أي الأوصياء

<sup>(</sup>١٣) احه: لأحد.

نبينا ﷺ، وأنّه لا يُقال في شيء عمّا ذكرناه (١) أنّه وحى إلى أحد. ولله تعالى أن يُبيح إطلاق الكلام أحياناً ويحظره أحياناً، ويمنع السّمات (١) بشيء حيناً ويُطلقها حيناً. فأمّا المعاني؛ فإنّها لا تتغيّر عن حقائقها على ما قدّمناه (١).

#### فصل:

قال الشيخ المفيد\_رحمه الله تعالى\_(1):

فأمّا الوحي من الله تعالى إلى نبيّه على فقد كان تارة بإسهاعه الكلام من غير واسطة، وتارة بإسهاعه الكلام على ألسن الملائكة. والّذي ذكره أبو جعفر رحمه الله \_ من اللّوح والقلم وما ثبت فيه فقد جاء به حديث، إلاّ أنّا لا نعزم على القول (٥) به، ولا نقطع على الله بصحّته، ولانشهد منه إلاّ بها علمناه (١)، وليس الخبر به متواتراً يقطع العذر، ولا عليه إجماع، ولا نطق به القرآن، ولا ثبت عن الخبر به متواتراً يقطع العذر، ولا عليه أن نقف فيه ونجوّزه ولا نقطع به ولا نجزم (٧) له (١) ونجعله في حيّز الممكن.

فأمّا قطع أبي جعفر به وعلمه على اعتقاده فهو يستند إلى ضرب من التقليد في شيء (٩).

<sup>(</sup>۱) (ز): ذكرنا.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: السّماع. في (المنجد مادة وسم) السمة: مص. العلامة. اثر الكي ج سمات ج.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٢٦:٨٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار ١٨: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) (أ): القبول.

<sup>(</sup>٦) اق (زا: علمنا.

<sup>(</sup>٧) كذا في المطبوعة، وفي النَّسخ المخطوطة بدل (نجزم) كلمة لا تقرأ فراجع.

<sup>(</sup>٨) كذا في جميع النسخ، والأنسب: به.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار ١٨: ٢٥٠.

### فصل: في نزول القرآن

قال الشّيخ أبو جعفر \_ رحمه الله \_ (۱)، (۱)؛ إنّ القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر جملة واحدة إلى البيت المعمور، ثمّ أنزل من البيت المعمور في مدّة عشرين سنة (۱)... إلخ (۱).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله ـ (٥): الّذي ذهب إليه أبو جعفر في هذا الباب أصله حديث واحد لا يوجب علماً ولاعمالاً (١). ونزول القرآن على الأسباب الحادثة حالاً بحال (٧) يدلّ على خلاف ما تضمّنه الحديث، وذلك أنّه قد تضمّن حكم ما حدث وذكر ما جرى على وجهه، وذلك لا يكون على الحقيقة إلاّ

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٨٢.

<sup>(</sup>٢) عنه في البحار ١٨: ٢٥٠ \_ ٢٥١ / ٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ١٨: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) تمام الكلام: وانّ الله عزّ وجلّ أعطى نبيّه ﷺ العلم جملة، ثمّ قال له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ﴿وقل ربّ زدني عليا﴾ وقال: ﴿لا تحرّك به لسانك لتعجل به انّ علينا جمه وقرآنه ﴾ الآية (سورة القيامة ـ ١٧ ـ ١٨). ج.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار ١٨: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر (أمالي السيد المرتضى - ص ١٦١ ج ٤ ط مصر) ج.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: فحالاً.

بحدوثه عند السبب، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُ مُ بِذَلِكَ مِنْ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ (١) وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُ مُ بِذَلِكَ مِنْ عِلَيْهِ إِنَّا وَهُولُهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وقد جاء الخبر بذكر الظهار وسببه، وأنّها (۱) لمّا [جادلت النبيّ ﷺ] (۱) في ذكر الظهار أنزل الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللهُ قَـوْلَ الَّتِي مُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا﴾ (۱) وهذه قصّة (۷) كانت بالمدينة فكيف ينزل الله تعالى الوحي بها بمكّة قبل الهجرة، فيخبر بها أنّهًا قد كانت ولم تكن! (۸) ولو تتبّعنا قصص القرآن لجاء ممّا ذكرناه (۱) كثير لا يتسع به المقال، وفيها ذكرناه منه كفاية لذوي الألباب. وما أشبه ما جاء به الحديث بمذهب المشبّهة الذين زعموا أنّ الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلّماً بالقرآن وغبراً عمّا يكون بلفظ كان، وقد ردّ عليهم أهل التّوحيد بنحو ما ذكرناه.

وقد يجوز في الخبرالوارد في نزول القرآن جملة في ليلة القدر بأنّ المراد أنّه نزل جملة منه في ليلة القدر، ثمّ تلاه ما نزل منه إلى وفاة النّبيّ عَلَيْ فأمّا أن يكون نزل بأسره وجميعه في ليلة القدر، فهو بعيد عمّا يقتضيه ظاهر القرآن و المتواتر من الأخبار و إجماع العلماء على اختلافهم في الآراء (١٠٠).

(۱) النّساء: ۱۵۵. (۲) الزّخرف: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة وبعض النَّسخ: خبراً. (٤) في بعض النَّسخ: وإنَّما.

<sup>(</sup>٥) ﴿زَا: جادلته الَّتِي. (٦) المجادلة: ١.

<sup>(</sup>٧) دق): قضية.

<sup>(</sup>٨) أنظر مجمع البيان ص ٢٤٦ ج ٥ ط صيدا للشيخ الطوسي ره ج.

<sup>(</sup>٩) فق: ذكرنا.

<sup>(</sup>١٠) أنظر تفسير المنار ص ١٧١ \_ ١٧٢ ج٢ ط ١ مصر ج.

للشيخ المفيد ......

#### فصل:

فأمّا قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَعْجَلْ بِالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْبُهُ ﴾ (١) ففيه وجهان غير ما ذكره أبو جعفر وعوّل فيه على حديث شاذ:

أحدهما: أنّ الله تعالى نهاه عن التّسرّع إلى تأويل القرآن قبل الوحي إليه به، وإن كان في الإمكان من جهة اللّغة ما قالوه على مذهب أهل اللّسان (٢).

قال العلامة الشهرستاني عند جوابه عن سؤال رفعناه إلى معاليه شعبان سنة ١٣٥٤ هـ، ما نصّه: «الصواب في تفسيرها (أي تفسير الآية ١١٤ من سورة طه) هـ و الوجه الثالث تمّا ذكره المحقّق الطبرسي \* في (مجمع البيان) وذلك انّ النبي عَيَّلًا كان يتوقّع نزول الوحي عليه يـ ومياً وحول كل حادثة تأميناً لقلوب المؤمنين ومزيداً لعلمه فأوحى إليه سبحانه بهذه الآية قائلاً: وحول كل حادثة تأميناً لقلوب المؤمنين ومزيداً لعلمه فأوحى إليه سبحانه بهذه الآية قائلاً: وعن خلف الوعد وعن خلاف الحق فينبغي أن تستقر قلوب المؤمنين به فلا موجب باستعجالك بنزول القرآن قبل أن يتحتّم من الله ايحاؤه كها لا موجب لا ستزادة علمك بنول الآيات فقط بل يمكن ذلك بدعائك وطلب مزيد العلم من ربّك، وعليه فالتعجيل بالقرآن هو الالحاح بنزوله ومعنى (يقضى اليك) تحتم نزوله إليه حسب ما يراه الله من المصلحة». اهـ، وأنظر ملحق (أمالي السيد المرتضى \_ ٣٩٠ ط طهران ١٢٧٢ هـ). ج.

(٢) أنظر كتاب أوائل المقالات ص ٥٥ ج.

<sup>\*</sup> ومما هو جدير بالتسطير: انّ طبرس المنسوب إليه الامام السعيد أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي \_ من أكابر علماء الامامية وجهابذتهم في القرن السادس للهجرة \_ بسكون الباء الموحدة معرب (تفرش) من توابع قم، وليس مفتوح الباء منسوباً إلى طبرستان كها هو المشهور، يظهر ذلك من الفصل الذي عقده أبو الحسن علي بن زيد البيهقي الشهير بابن فندق المتوفّى سنة ٥٦٥ هـ في (تاريخ بيهق \_ ص ٢٤٢ ط طهران) لترجمته، وإن شئت مزيد التوضيح والتبيين فعليك هيه

حرفاً بحرف، فأمره الله تعالى أن لا يفعل ذلك ويُصغي إلى ما يأتيه به جبرئيل، أو يُنطق بله تعالى عليه بغير واسطة حتى يحصل الفراغ منه، فإذا تم الوحي به تلاه ونطق به وقرأه.

فأمّا ما ذكره المعـوّل على الحديث من التّأويل فبعيد، لأنّه لا وجه لنهي الله

كرى بالرجوع إلى المقالة التي دبجها يراعة العلامة أحمد (بهمنيار ♦) أستاذ جامعة طهران، وأدرجها في ذيل التاريخ المذكور (ص ٣٤٧\_٣٥٣) فراجعها واغتنم وكن من الشاكرين.

وقال العلامة العامل في (أعيان الشيعة \_ ص ٩٧ \_ ٩٨ ج ٩) في ترجمة الشيخ أبي منصور أحد بن على بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج: والأكثر أن يقال في النسبة إلى طبرستان طبري وفي النسبة إلى طبرية فلسطين طبراني على غير قياس للفرق بينهما كما قالوا: صنعاني وبهراني وبحراني في النسبة إلى صنعاء وبهراء والبحرين، و ما يقال إنّه لم يسمع في النسبة إلى طبرستان طبري غير صحيح بل هو الأكثر ولو قيل أنَّه لم يسمع في النسبة إليها طبرسي لكان وجهاً لما في الرياض عن صاحب تاريخ قم المعاصر لابن العميد من أنّ طبرس ناحية معروفة حوالي قم مشتملة على قرى ومزارع كثيرة، وانّ هذا الطبرسي وسائر العلماء المعروفين بالطبرسي منسوبون إليها، ويستشهد له بها عن الشهيد الثاني في حواشي ارشاد العلامة من نسبة بعض الأقوال إلى الشيخ على بن حمزة الطبرسي القمى والله أعلم... في رياض العلماء انَّ هذا الطبرسي المترجم غير صاحب مجمع البيان لكنه معاصر له وهما شيخا ابن شهر آشوب وأستاذاه قال: وظنَّى أنَّ بينهما قرابة وكذا بينهما وبين الشيخ حسن بن علي بن محمد بن علي بن الحسن الطبرسي المعاصر للخواجة نصير البدين الطوسي). وقد اختار هذا الرأى السديد صديقنا العلامة السعيد محمد على القاضى الطباطبائي التبريزي مدّ ظله ـ نزيل النجف الأشرف ـ فجاد يراعه الطاهر بمقال باهر حول كلمتي (طبرس ـ طبرسي) ونشر ذلك المقال القيم في مجلة (العرفان ـ ص ٣٧١ ـ ٣٧٥ ج٣ مج ٣٩ ط صيدا ــ لبنان) تلك المجلة الراقية التي خدمت العلم والأدب عشرات الأعوام فاقيم لها مهرجان ذهبي في مدينة صيدا الجميلة هذا العام، ومؤسسها ومنشئها هو العلامة الأستاذ صديقنا الشيخ أحمد عارف الزين ذلك الرجل المجاهد الذي طالما خدم الدين الاسلامي والمذهب الامامي بيراعه الطاهر وقلمه القوي السيال. حفظه الله علماً للعلم والدين ج.

اقرأ وجيـزاً من ترجمته في كتـابي (سخنوران إيران در عصر حاضر ص ١٦٥ ج ٢ ط هنـد) و (نثر فارسي معاصر ـ ص ٩٧ ط طهران). ج.

تعالى له عن العجلة بالقرآن الذي هو في السّاء الرّابعة حتّى يقضى إليه وحيه، لأنّه لم يكن محيطاً علماً بها في السّهاء الرّابعة قبل الوحي به إليه، فلا معنى لنهيه عمّا ليس في إمكانه. اللّهمّ إلاّ أن يقول قائل ذلك انّه كان محيطاً علماً بالقرآن المودع في السّهاء الرّابعة، فينتقض كلامه ومذهبه، لأنّه كان في السّهاء الرّابعة لأنّ ما في صدر رسول الله عني وحفظه في الأرض فلا معنى لاختصاصه بالسّهاء، ولو كان ما في حفظ رسول الله عني يوصف بأنّه في السّماء الرّابعة خاصة لكان ما في حفظ غيره موصوفاً بذلك، ولا وجه يكون حينئذ لإضافته إلى السّماء الرّابعة، ولا إلى السّماء الأولى فضلاً عن السّماء الرّابعة ! ومن تأمّل ما ذكرناه علم أنّ تأويل الآية على ما ذكره المتعلّق بالحديث بعيد عن (۱) الصّواب (۲).

<sup>(</sup>١) احا اق): من.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٨: ٢٥٣.

#### فصل: في العصمة

قال أبو جعفر \_ رحمه الله \_: باب الاعتقاد في العصمة (١).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله ـ (۱): العصمة من الله تعالى لحججه (۱) هي التّوفيق واللّطف والاعتصام من الحجج بها عن الذّنوب والغلط في دين الله تعالى، والعصمة [تفضل من الله] (۱) تعالى على من علم أنّه يتمسّك بعصمته، والاعتصام فعل المعتصم، وليست العصمة مانعة من القدرة (۱) على القبيح، ولا مضطرة للمعصوم إلى الحسن، ولا ملجئة له إليه، بل هي الشّيء الذي يعلم الله تعالى أنّه إذا فعله بعبدٍ من عبيده لم يؤثر معه معصيته له، وليس كلّ الخلق يعلم هذا من حاله، بل المعلوم منهم ذلك هم الصّفوة والأخيار.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٧: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) قال المصنف قده في رسالة (النكت الاعتقادية \_ ص ٢٥ - ٤٦ ط ٢ بغداد) فان قيل ما حد العصمة. والجواب \_ العصمة لطف يفعله الله بالمكلف بحيث يمنع منه وقرع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهها. فان قيل ما الدليل على أنّه معصوم من أول عمره إلى آخره. والجواب \_ الدليل على ذلك أنّه لو عهد منه السهو والنسيان لارتفع الوثوق منه عند اخباراته ولو عهد منه خطيئة \* لتنفرت العقول من متابعته فتبطل فائدة البعثة . ج.

<sup>(</sup>٤) (ز) من تفضّل الله.

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَا المقدرة.

أمّا بعض الآيات وشواذ الأخبار المتضمّنة نسبة الخطايا والمعاصي إلى الأنبياء أو إلى نبيّنا عليه وعليهم السلام فقد أجاب عنها تلميذ المصنف أعني الشريف المرتضى في كتاب (تنزيه الأنبياء ـ ط إيران ونجف). هبة الدين الحسيني.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّهِ مِنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى ﴾ (١) الآبة، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ عِلْمٍ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا كَينَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْبَارِ ﴾ (١).

والأنبياء والأنبياء والأثمة - طبهم النام (١) من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلّها والصّغائر، والعقل يجوّز عليهم ترك مندوب إليه على غير التّعمّد للتقصير والعصيان، ولا يجوز عليهم ترك مفترض إلاّ أنّ نبيّنا على والأئمة - طبهم النام - من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب، والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها.

#### فصل (٥):

فأمّا الوصف لهم بالكمال في كلّ أحوالهم، فإنّ المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم الّتي كانوا فيها حججاً لله تعالى على خلقه.

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الدّخان: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) صّ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف قده في رسالة (النكت الاعتقادية ـ ص ٤٨ ـ ٤٩ ط ٢): فان قيل ما الدليل على أنّ الامام يجب أن يكون معصوماً. والجواب ـ الدليل على ذلك من وجوه:

الأول: انه لو جاز عليه الخطاء لافتقر إلى امام آخر يسدده ثم ننقل الكلام إليه ويتسلسل أو يثبت المطلوب.

الثاني: انّه لو جاز عليه فعل الخطيئة (فان) وجب الانكار عليه سقط محلّه من القلوب فلا يتبع، والغرض من نصبه اتباعه (فينتقض الغرض) وإن لم يجب الانكار عليه سقط وجوب النهي عن المنكر وهو باطل.

الثالث: انّه حافظ للشرع فلولم يكن معصوماً لم تؤمن منه الزيادة والنقصان. ج.

<sup>(</sup>٥) قال المؤلّف \_ قدّس سرّه \_ في جواب المسألة السّادسة والثّلاثين من المسائل العكبريّة: إنّ الطّاعة في وقت رسول الله على كانت له من جهة الإمامة دون غيره، والأمر له خاصة دون من سواه، هي

وقد جاء الخبر بأنّ رسول الله بَيْنَا والأئمة عليه النه من ذرّيته كانوا التحليف أحوال منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى عمها النهم في حصول الكهال لهم مع صغر السّنّ وقبل بلوغ الحلم. وهذا أمر تجوّزه العقول ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل، والوجه أن نقطع على كهالهم عليهم النهم في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيها قبل ذلك، وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ (١) ونقطع على أنّ العصمة لازمة لهم منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم عليهم النهم.

خلاً قبض على الناس كافة من بعده لأمير المؤمنين عليه التلام ومن عداه من الناس كافة رعية له، فلمّا قبض عليه التلام صارت الإمامة للحسن بن عليّ ، والحسين عليه التلام إذ ذاك رعية لأخيه الحسن عليه التلام، فلمّا قبض الحسن عليه التلام صار الحسين إماماً مفترض الطّاعة على الأمام. وهكذا حكم كلّ إمام وخليفة في زمانه، ولم تشترك الجماعة في الإمامة معاً، وكانوا فيها على الترتيب الذي ذكرناه.

#### فصل:

وقد ذهب قوم من أصحابنا الإمامية إلى أنّ الإمامة كانت لرسول الله على وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم النام في وقت واحد، إلاّ أنّ النطق والأمر والتّدبير كان للنّبي على مدّة حياته دونهم، وكذلك كان الأمر والتّدبير لأمير المؤمنين دون الحسن والحسين، وجعل الإمام في وقت صاحبه صامتاً وجعل الأول ناطقاً. وهذا خلاف في العبارة، والأصل ما قدّمناه. ج

(١) في هذه العبارة تأمّل عن غموض، ويحتمل أن يكون عطفاً على (فيها قبل ذلك) فيكون المراد التوقف في أمرين:

الأول: الحكم بكمال العلم والعصمة قبل البعثة وتصدّي الإمامة.

والنّاني: الحكم بفعليّة الاتصاف بالنّبوة والإمامة قبل ذلك، ويحتمل أيضاً أن تكون الواو زائدة أو مستأنفة وكان تعليلاً للحكم بالتّوقّف في كمال العلم والعصمة، وحاصل المعنى يلزم أن نتوقّف في الحكم بكما لهم في العلم والعصمة قبل البعثة وتصدّي الإمامة بعلّة الشّك في اتصافهم بالنّبوة والإمامة قبل ذلك. ج

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٦٧: ٩٧.

### فصل: في الغلق والتّفويض

قال أبو جعفر: باب الاعتقاد في الغلوّ والتّفويض ... إلى آخره (١).

قال الشّيخ المفيد \_ رحمه الله (٢): الغلوّ في اللّغة هو [التّجاوز عن الحدّ] (٢) والخروج عن القصد.

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَعْلُوا فِ مِ دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الحَقَ ﴾ (١) الآية، فنهى عن تجاوز الحد في المسيح، وحذّر من الخروج عن القصد في القول، وجعل ما ادّعته النّصاري فيه غلواً لتعدّيه الحدّ على ما بيّناه.

والغلاة من المتظاهرين بالإسلام هم الذين نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذرّيته على الله الألوهية والنّبوة، ووصفوهم من الفضل في الدّين والدّنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحدّ، وخرجوا عن القصد، وهم ضلاّل كفّار، حكم فيهم أمير المؤمنين عبه التنار، وقضت الأئمة عليهم الميم المؤمنين على الأمنين عن الإسلام (٥).

#### فصل:

فأمّا ما ذكره أبو جعفر \_ رحمه الله \_ من مضيّ نبيّنا والأثمّة \_ ملهم النام ـ بالسّم والقتل، فمنه ما ثبت، ومنه ما لم يثبت، والمقطوع به أنّ أمير المؤمنين والحسن والحسين ـ ملهم النام ـ خرجوا من الدّنيا بالقتل ولم يمت أحدهم (١) حتف أنفه (٧)،

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٤.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) النّساء: ٧١.

<sup>(</sup>٣) دأ، دح، دز، دش، دق، تجاوز الحد.

<sup>(</sup>٦) اق) ازا: أحد منهم.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار ٢٧: ٢١٦.

وعن مضى بعدهم مسموماً موسى بن جعفر - مده النها ويقوى في النفس أمر الرضا مده النهام (١) وإن كان فيه شك، فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنهم سُمّوا أو اغتيلوا أو قتلوا صبراً، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف (٢)، وليس إلى تيقّنه سبيل (٣)(١).

(١) أنظر اكشف الغمّة ص ٢٦٤ ط إيران ١٢٩٤ هـ ، لبهاء الدّين عليّ بن عيسى الاربلي المتوفّى سنة ٢٩٢ أو ٦٩٣، وإلى البحار ص ٩١ ـ ٩٢ ج ١٢ ط كمباني».

قال المحدّث الفقيه الربّاني الشّيخ يوسف البحرانيّ (١١٠٧ ـ ١١٨٦ هـ) في كتابه «الحدائق النّاضرة ص ٤٤ عجلّد كتاب الحجّ ط تبريز»: الإمام أبو الحسن عليّ بن موسى الرّضا معبه النّام ... وقُبض بطوس في آخر صفر سنة ثلاث وماثتين، وهو ابن خس وخسين سنة ... وبعض الأخبار يدلّ على أنّه قبض مسموماً سمّه المأمون العبّاسيّ. وإليه ذهب الصّدوق رحمه الله ـ وأكثر أصحابنا لم يذكروه.

أنظر كتاب (أعيان الشّيعة ص ٢٠٥ ـ ٢١١ ج ٤ ق ٢ ط ١ دمشق) للعلاّمة السيّد محسن العامليّ ـ رحمه الله .

والعدد السّابع من مجلّة «مهر - الفارسيّة - ص ٧٤٠ ط طهران ١٣١٣ ش هـ السنتها الشّانية، وإلى ذيل كتاب « تاريخ مختصر إيران ص ٢٠ ـ ٢٤ ط طهران ١٣١٤ ش). بقلم العلامة الدكتور صادق رضا زاده شفق استاذ جامعة طهران \*.

- اقرأ محتصراً من ترجمته في كتبايي (سخنوران إيران در عصر حباضر ج٢ ط هند) و (نثر فبارسي معاصر -١٣٨ ط طهران).
  - (٢) أرجف: خاض في الأخبار السيّئة والفتن قصد أن يهيّج النّاس. أنظر امجمع البحرين رجف، أيضاً. ج
    - (٣) بحار الأنوار ٢٧: ٢١٦.
- (٤) قال الشّيخ المفيد \_ رحمه الله \_ في كتاب «الأنساب والزّيارات» من تأليف النّفيس «المقنعة ص ٧٧ مل ١٢٧٤ هـ»:

وقبض (رسول الله ﷺ) مسموماً لليلتين بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنة.

وقبض (أمير المؤمنين ـ مليه المتلام ـ ) قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع ليال بقين من شهر ه

للشيخ المفيد .....

# 

المضان سنة أربعين للهجرة وله يومئذ ثلاث وستون سنة.

وقبض (الحسن بن علي - عليه التلام - ) مسموماً بالمدينة في صفر سن تسع وأربعين من الهجرة، فكان سنة - عليه التلام - يومئذ سبعاً واربعين سنة .

وقبض (الحسين بن عليّ - مله التلام - ) قتيلاً بطفّ كربلا من أرض العراز، يوم الاثنين العاشر من المحرّم قبل زوال الشّمس سنة إحدى وستّين من الهجرة، وله يومئذ ثهاني وخسون سنة.

وقبض (عليّ بن الحسين ـ عليه التلام ـ ) بالمدينة سنة خمس وتسعين وله يومشذ سبع وخمسون نة.

وفي (التهذيب ص ٢٧ ج ٢ ط إيران):

وقبض (محمّد بن عليّ ـ مله السّلام ـ ) بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة، وكان سنّه يـ ومثذ سبعاً وخمسين سنة.

وقبض (جعفر بن محمد الصّادق عليه السّلام - ) بالمدينة في شوّال سنة ثمانية وأربعين ومائة، وله يومئذ خس وستّون سنة.

وقبض (موسى بن جعف عله التلام ) قتيلاً بالسم ببغداد في حبس السندي بن شاهك لسبّ بقين من رجب سنة ثلاث وثهانين ومائة، وكان سنه يومئذ خساً وخسين سنة.

وقبض (عليّ بن موسى الرضا - عليه التلام - ) بطوس من أرض خراسان في صفر سنة ثلاث ومائتين، وهو يومئذ ابن خمس وخمسين سنة.

وقبض (محمد بن علي - عليه التلام - ) ببغداد في آخر ذي القعدة سنة عشرين ومائتين، وله يومئذ خس وعشرون سنة.

وقبض (عليّ بن محمد ـ عليه السّلام ـ ) بسرّ من رأى في رجب سنة أربع وخمسين ومائتين، ولـ ه يومئذ إحدى وأربعون سنة وسبعة أشهر.

وقبض (الحسن بن علي - مله السلام - ) بسر من رأى لثمان خلون من شهر ربيع الأوّل سنة سيّن وما تتين، وكان سنة يومثذ ثمانياً وعشرين سنة. انتهى ملخّصاً.

هذا وقد قال المصنف رحه الله في كتابه «الإرشاد» في هذا الموضوع - أعني كيفية وفاة الأئمة الطّاهرين ومدة أعهارهم - بمثل ما قاله في كتابه «المقنعة» عيناً بدون تفاوت قيد شعرة معنى، فتدبّر جيّداً. ج

(١) (ق): خالفوا.

الغلاة اعترافهم بحدوث الأئمة وخلقهم ونفي القدم عنهم وإضافة الخلق والرزق مع ذلك إليهم (١)، ودعواهم أنّ الله سبحانه وتعالى تقرد بخلقهم خاصة، وأنّه فوض إليهم خلق العالم بها فيه وجميع الأفعال.

والحلاجية ضرب من أصحاب التصوّف، وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول، ولم يكن (٢) الحلاج (٣) يتخصّص بإظهار التشيع وإن كان ظاهر أمره التصوّف، وهم قوم ملحدة وزنادقة يموّهون بمظاهرة كلّ فرقة بدينهم، ويدّعون للحالج الأباطيل، ويجرون في ذلك مجرى المجوس (١) في دعواهم لزرادشت

(٤) قال العلاّمة الكبير و الأستاذ الشّهير صاحب الفخامة مولانا أبو الكلام آزاد وزير معارف الهند المعظّم في عجلّة «ثقافة الهند ص ١٣ ، سبتمبر ١٩٥٠م الجليلة طيّ مقالته الممتعة حول (شخصية ذي القرنين المذكورة في القرآن) \_ الّتي حرّرت بغاية التّحقيق، وينبغي بل يلزم لأصحاب النظر والعلم أن يرجعوا إليه \_ ما نصّه: وهنا ينبغي أن ننبة على خطأ شائع: نطقوا كلمة «موغوش» في اللّغة العربيّة «مجوساً» وأطلقوها على أتباع الدّين الزّردشتّي، ولم يكن في الأصل اسهاً لهم، فقد ثبت الآن بلا ريب أنّه كان اسهاً يعرف به أتباع الدّين الذي كان شائعاً في مادا قبل زردشت، فقد وردت الكلمة في أوستا كذلك، واستعملت في شأن معارضي زردشت، ولكن لمّا كان اشتهر أهل مادا في بلاد العرب والشّام باسم موغوش، أخذوا يسمّون به أتباع زردشت كذلك.

أنظر «البحار ص ۳۷۹ج ٥ ط كمباني» و «أعيان الشّيعة ص ١٥٠ ــ ١٥١ ج٢ ط٢ دمشق». ج

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: وكان.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الفهرست ص ٢٦٩ ـ ٢٧٢ ط مصر» لابن النّديم. ج

للشيخ المفيد .....

المعجزات، وبحرى النّصارى في دعواهم لرهبانهم الآيات والبيّنات (١)، والمجوس والنّصارى أقرب إلى العمل بالعبادات منهم، وهم أبعد من الشّرائع والعمل بها من النّصارى والمجوس.

#### فصل:

فأمّا نصّ أي جعفر - رحمه الله - (۱) بالغلق على من نسب مشايخ القمّين وعلمائهم إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلق النّاس؛ إذ في جملة المشار إليهم بالشّيخوخة والعلم من كان مقصّراً، وإنّما يجب الحكم بالغلق على من نسب المحقّين إلى التقصير، سواء كانوا من أهل قم أم (۱) غيرها من البلاد وسائر النّاس.

وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمّد بن الحسن بن الوليدر رحمه الله \_ لم نجد لها دافعاً في التقصير، وهي ما حكي عنه أنّه قال: أوّل درجة في الغلو نفي السّهو عن النّبي عَلَيْ والإمام (١) عبدالنهم فإن صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر، مع أنّه من علماء القمّيين ومشيختهم.

وقد وجدنا جماعة وردوا (٥) إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدين،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) لز؛ أو من، لاح؛ أو.

<sup>(</sup>٤) أنظر ذيل كتاب «أوائل المقالات طبع ١٣٧١ ـ ص٣٦» و «مجمع البيان ـ ص ٣١٧ ج٢ط صيدا» للشيخ الطبرسي. وكتاب «الوافي ـ ص ١٤٣ ج ٥ ط ١٣٦٤ هـ» للمحدث القاشاني. ج.

<sup>(</sup>٥) لاح ١: وردت.

وينزلون الأئمة عليه التلاء عن مراتبهم، ويزعمون أنّهم كانوا لا يعرفون كثيراً من الأحكام الدّينية (١) حتى ينكت (٢) في قلوبهم، ورأينا من يقول إنّهم كانوا يلتجئون في حكم الشّريعة إلى الرّأي والظّنون (٦)، ويدّعون مع ذلك أنّهم من العلماء. وهذا هو التقصير الذي لا شُبهة فيه.

ويكفي في علامة الغلق نفي القائل به عن الأثمة سهات الحدوث وحكمه لهم بالإلهية والقدم؛ [إذ قالوا بها] (1) يقتضي ذلك من خلق أعيان الأجسام واختراع الجواهر وما ليس بمقدور العباد من الأعراض، ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بها جعله أبو جعفر سمة للغلق (٥) على كلّ حال (١).

(١) (ق): الشّرعيّة.

<sup>(</sup>٢) و في حديث وصف أهل البيت ع من جملة علومهم نكت في القلوب و... أمّا النكت في القلوب بالهام... «مجمع البحرين ـ نكت». ج.

<sup>(</sup>٣) (ق): والفتوى.

<sup>(</sup>ع) عق، وأه: أو، عد، وزه: إذا ما.

<sup>(</sup>٥) في بقية النسخ: في الغلق.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار ٢٥: ٣٤٦.

### فصل: في التّقية

قال أبو جعفر: باب التّقيّة ... إلى آخره (١).

قال الشّيخ المفيد: التّقيّة: كتمان الحق وستر الاعتفاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بها يعقب ضرراً في الدّين أو (١) الدّنيا (١)، وفرض ذلك إذا علم بالضّرورة أو قوي في الظّن، فمتى لم يعلم ضرراً بإظهار الحقّ ولا قوي في الظّن ذلك لم يجب فرض التّقيّة.

وقد أمر الصّادقون - ميهم التعم - جماعة من أشياعهم بالكفّ (1) والإمساك عن إظهار الحق، والمباطنة والسّتر له عن أعداء اللّين، والمظاهرة لهم بها يُزيل الرّيب عنهم (0) في خلافهم. وكان ذلك هو الأصلح لهم، وأمروا طائفة أخرى من شيعتهم بمكالمة الخصوم ومظاهرتهم ودعائهم إلى الحق، لعلمهم بأنّه لا ضرر عليهم في ذلك، فالتقيّة تجب بحسب ما ذكرناه، ويسقط فرضها في مواضع أخرى على ما قدّمناه - وأبو جعفر أجل القول في هذا (1) ولم يفصله - على ما بيّناه - على ما قيّتة، وحكم وقضى بها أطلقه فيه من غير تقيّة على نفسه لتضييع الغرض في التّقيّة، وحكم

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في بقية النسخ: و.

<sup>(</sup>٣) أنظر «أوائل المقالات ـ ص ٩٦ ، ج .

<sup>(</sup>٤) (ق): بالكتم.

<sup>(</sup>٥) (ح) اش : منهم.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: ذلك.

بترك الواجب في معناها؛ إذ قد كشف نفسه فيها اعتقده من الحقّ بمجالسه المشهورة، ومقاماته الّتي كانت معروفة، وتصنيفاته الّتي سارت في الآفاق، ولم يشعر [بمناقضته بين أقواله وأفعاله، ولو وضع القول في التّقيّة موضعه، وقيّد من لفظه فيه ما أطلقه لسلم من المناقضة، وتبيّن للمسترشدين حقيقة الأمر فيها، ولم يرتج عليهم بابها، ويشكل بها ورد فيها معناها، لكنه على مذهب أصحاب الحديث في العمل على ظواهر الألفاظ، والعدول عن طريق الاعتبار. وهذا رأي يضرّ صاحبه في دينه، ويمنعه المقام عليه عن الاستبصار.

### في أنّ آباء النّبي ﷺ كانوا موحّدين

قال أبو جعفر في آباء النّبيّ بَيَنِيْ : اعتقادنا فيهم أنّهم مسلمون (۱)(۲).
قال الشّيخ المفيد: آباء النّبيّ بَيَنِيْ إلى آدم ـ مبداتهم ـ كانوا موحّدين على الإيهان بالله؛ حسب ما ذكره أبو جعفر ـ رحمه الله ـ وعليه إجماع عصابة الحقّ.
قال الله تعالى: ﴿ الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِ مِي السَّاجِدِينَ ﴾ (٦) يُريد به: تنقّله في أصلاب الموحّدين.

وقال نبيّه ﷺ ما زلتُ أتنقل من أصلاب الطّاهرين إلى أرحام المطهّرات، حتى أخرجني الله تعالى في عالمكم هذا الله فدلّ على أنّ آباءه كلّهم كانوا مؤمنين، إذ لو كان فيهم كافر لما استحقّ الوصف بالطّهارة، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (١) فحكم على الكفّار بالنّجاسة، فلمّا قضى رسول الله ﷺ بطهارة آبائه كلّهم ووصفهم بذلك، دلّ على أنّهم كانوا مؤمنين.

(١) الاعتقادات ص١١٠.

(٢) عنه في البحار ١٧:١٥.

(٣) الشّعراء: ٢١٨\_٢١٩.

(٤) التوبة: ٢٨.

# في تفسير آية: ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ الآية

قال أبو جعفر \_ رحمه الله \_: إنّ الله تعالى جعل أجر نبيّه ﷺ على أداء الرّسالة و إرشاد البريّة مودّة أهل بيته عليهم النام و استشهد على هذا بقوله تعالى: ﴿قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ المُودَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (١)(١)(١).

قال الشّيخ ـ رحمه الله ـ .: لا يصح القول بأنّ الله تعالى جعل أجر نبيّه مودّة أهل بيته ـ ملهم النهم ـ ولا أنّه جعل ذلك من أجره ـ مله النهم ـ لأنّ أجر النّبيّ عَلَيْ في التّقرّب إلى الله تعالى هـ و الشّواب الدّائم، وهـ و مستحقّ على الله تعالى في عدل وجوده وكرمه، وليس المستحقّ على الأعمال يتعلّق بالعباد، لأنّ العمل يجب أن يكون لله تعالى خالصاً، وما كان لله فالأجر فيه على الله تعالى دون غيره.

هذا مع أنَّ الله تعالى يقول (١): ﴿ وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ١١١.

<sup>(</sup>۲) الشّورى: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر «مجمع البيان ـ ص ٢٨ ـ ٢٩ ج ٥ ط صيدا، وإلى تفسير آية: ﴿قل ما سألتكم من أجر فهو لكم ﴾ في المجمع ـ ص ٣٩٦ ج ٤ ط صيدا، للشيخ الطبرسي ـ ره ـ . ج .

<sup>(</sup>٤)و قال الله تعالى في سورة الشعراء: (٩ ٠ ١، ١٢٧، ١٦٥، ١٦٤، ١٨٠): ﴿و ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلاّ على ربّ العالمين﴾. ج.

فإن قال قائل: فها معنى قوله: ﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلا الْهَوْدَةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ أو ليس هذا يفيد أنّه قد سألهم مودّة القربى لأجره على الأداء؟ قيل له: ليس الأمر على ما ظننت لل قدمناه من حجّة العقل والقرآن والاستثناء في هذا المكان ليس هو من الجملة، لكنّه استثناء منقطع، ومعناه: قبل لا أسألكم عليه أجراً، لكن ألزمكم المودّة في القربى وأسألكم وها، فيكون قوله: قل لا أسألكم عليه أجراً، كلاماً تامّاً قد استوفى معناه، ويكون قوله: إلاّ المودّة في القربى، كلاماً مبتدأ، فائدته: لكن المودّة في القربى سألتكموها، وهذا كقوله: ﴿ فَسَجَدَا المُلاَثِكَةُ مُنتَاء من مبتدأ، فائدته: لكن المودّة في القربى سألتكموها، وهذا كقوله: ﴿ فَسَجَدَا المُلاَثِكَةُ مُلَا المُعنى فيه: لكن إبليس، وليس باستثناء من جلة (٤)، وكقوله: ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولُ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٥)(١) معناه: لكن ربّ العالمين ليس بعدة لي؛ قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) هود: ۲۹.

<sup>(</sup>۲) مود: ۵۱.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>٤) أُنظر (أوائل المقالات طبع ١٣٧١ ـ ص ١١٠). چ.

<sup>(</sup>٥) الشّعراء: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر (مجمع البيان - ص ١٩٣ ج ٤ ط صيدا) .ج .

١٤٢ ......

وبلدة ليسس بها أنيسسُ إلَّا اليعافير وإلَّا العيسسُ (١)

وكان المعنى في قوله: ربلدة ليس بها أنيس، على تمام الكلام واستيفاء معناه، وقوله: إلاّ اليعافير، كلام مبتدأ معناه: لكن اليعافير والعيس فيها، وهذا بين لا يخفى الكلام فيه على أحد ممن عرف طرفاً من اللسان، والأمر فيه عند أهل اللغة أشهر من أن يجتاج معه إلى استشهاد.

<sup>(</sup>١) اليعفور: الغزال - العيس: الابل البيض يخالط بياضها سواد خفيف. الواحد عيس والواحدة عيساء. ج.

#### في الحظر والإباحة

قال أبو جعفر في الحظر والإباحة: الأشياء كلّها مطلقة ... إلخ (١). قال الشّيخ المفيد: الأشياء في أحكام العقول على ضربين:

أحدهما معلوم حظره بالعقل؛وهو ما قبّحه العقل وزجر عنه وبعّد منه كالظّلم والسّفه والعبث.

والضّرب الآخر: موقوف في العقل لا يقضي على حظر ولا إباحة إلاّ بالسّمع، وهو ما جاز أن يكون للخلق بفعله مفسدة تارة ومصلحة أخرى، وهذا الضرب مختص بالعادات من الشرائع الّتي يتطرّق إليها النسخ والتبديل، فأمّا بعد استقرار الشّرائع؛ فالحكم أنّ كل شيء لا نصّ في حظره فإنّه على الإطلاق، لأنّ الشّرائع ثبتت الحدود وميّزت المحظور على حظره، فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حكمه] (1).

(١) الاعتقادات ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) ما تقدّم بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ سوى المطبوعة.

### في الطّبّ

قال أبو جعفر: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطّب (١).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله ـ (٢): الطّبّ صحيح، والعلم به ثابت، وطريقه الوحي، وإنّها أخذه العلماء به عن الأنبياء ـ مبهم التلام ـ وذلك أنّه لا طريق إلى علم حقيقة الدّاء إلاّ بالسّمع، ولا سبيل إلى معرفة الدّواء إلاّ بالتّوقيف (٦)، فثبت أنّ طريق ذلك هو السّمع عن العالم بالخفيّات تعالى.

والأخبار الواردة عن الصّادقين ـ ملهم النلام ـ مفسّرة بقول أمير المؤمنين ـ مله النلام ـ : «المعدة بيت الأدواء، والحمية رأس الدّواء» و «عوّد كلّ بدن ما اعتاد» (١) وقد ينجع في بعض أهل البلادمن الدّواء من مرض يعرض لهم ما يهلك من استعمله لذلك المرض من غير أهل تلك البلاد، ويصلح لقوم ذوي عادة ما لا يصلح لن خالفهم في العادة.

وكان الصّادقون -مبهم التلام - يأمرون بعض أصحاب الأمراض باستعمال ما يضرّ بمن كان به (٥) المرض فلا يضرّهم، وذلك لعلمهم -مبهم التلام - بانقطاع سبب

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٥٩:٥٧.

<sup>(</sup>٣) اقه: التوقيف.

<sup>(</sup>٤) (زا: اعتاده.

<sup>(</sup>٥) فزا: فيه هذا.

المرض، فإذا استعمل الإنسان ما يستعمله كان مستعملاً له مع الصّحة من حيث لا يشعر بذلك، وكان علمهم بذلك من قبل الله تعالى على سبيل المعجز (۱) لهم والبرهان لتخصيصهم به وخرق العادة بمعناه، فظنّ قوم أنّ ذلك الاستعمال إذا حصل مع مادّة المرض نفع فغلطوا فيه واستضرّوا به. وهذا قسم لم يورده أبو جعفر، وهو معتمد (۱) في هذا الباب، والوجوه الّتي ذكرها من بعد فهي على ما ذكره، والأحاديث محتملة لما وصفه حسب ما ذكرناه (۱).

(١) في المطبوعة: المعجزة.

<sup>(</sup>٢) (زا: المعتمد.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٥٩:٧٦.

### فصل: في الأحاديث المختلفة (\*)

قال أبو جعفر: في الحديثين المختلفين ... إلى آخره (١).

قال الشّيخ المفيد ـ رحمه الله ـ: لم يوضّح أبو جعفر ـ رحمه الله ـ عن الطّريق الّتي توصل إلى علم ما يجب العمل عليه ممّا لا يجب، بل أجمل القول في ذلك إجمالاً مع صدق الحاجة إلى التّفصيل والتّفرقة بين ما يلزم ممّا لا يلزم بها يتميّز به كل واحد منهما ويعرف بذلك حقّ الحديث من باطله. والّذي أثبته أبو جعفر ـ رحمه الله ـ من مجمل القول فيه لم يجد نفعاً.

وقد تكلّمنا على اختلاف الأحاديث وبيّنا فرق ما بين صحيحها (٢) من سقيمها (٣)، وحقّها من باطلها، وما عليه العمل منها عمّا لا يُعمل عليه، وما تتفق معانيه مع اختلاف ألفاظه، وما خرج مخرج التّقيّة في الفُتيا، وما الظّاهر منه كالباطن في مواضع من كتبنا وأمالينا (٤)، وبيّنا ذلك بياناً يرفع (٥) الإشكال فيه لمن تأمّل (٢)؛ والمئة لله تعالى، فمن أراد معرفة هذا الباب فليرجع إلى كتابنا المعروف بـ

<sup>\*</sup> وقد أشار المصنف إلى هذا الباب عند جوابه عن المسألة الثامنة من المسائل السروية إشارة اجمالية. وانظر جواب المسألة التاسعة منها أيضاً.ج.

<sup>(</sup>١) الاعتقادات ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) (أ) (ح) (ش): صحّتها.

<sup>(</sup>٣) (أ) درع دش): سقمها.

<sup>(</sup>٤) فق ا: ورسائلنا.

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: يرتفع.

<sup>(</sup>٦) وح١: تأمّله.

للشيخ المفيد ......

«التمهيد» وإلى كتاب «مصابيح النور» وأجوبة مسائل أصحابنا من (١) الآفاق؛ يجد ذلك على ما ذكرناه.

#### فصل:

وجملة الأمر أنه ليس كلّ حديث عُزي إلى الصّادقين ـ مبهم الندم حقّاً عليهم (٢)، وقد أُضيف إليهم ما ليس بحقّ عنهم [ومن لا معرفة له لا يفرّق] (٣) بين الحقّ والباطل (١).

وقد جاء عنهم ملهم النهم ألفاظ مختلفة في معان مخصوصة، فمنها ما تتلازم معانيه وإن اختلفت ألفاظه، لدخول الخصوص فيه والعموم والندب والإبجاب، ولكون بعضه على أسباب لا يتعدّاها (٥) الحكم إلى غيرها، والتعريض في بعضها بمجاز الكلام لموضع التقيّة والمداراة، وكلّ من ذلك مقترن بدليله (١)، غير خال من برهانه؛ والمنة لله سبحانه.

وتفصيل هذه الجملة يصح ويظهر عند إثبات الأحاديث المختلفة، والكلام عليها ما قدّمناه، والحكم في معانيها ما وصفناه، إلا أنّ المكذوب منها لا ينتشر بكثرة الأسانيد انتشار الصّحيح المصدوق على الأثمّة ـ ميهم النعم ـ فيه، وما

<sup>(</sup>١) (زا: في.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: عنهم.

 <sup>(</sup>٣) (١) (١) وذلك غير خفي على من له معرفة تفرّق به ما، (أ): وقد اشتبه على من لا معرفة له الفرق ما.
 (ح): فيثبته على من لا معرفة له يفرّق ما.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَ وَيادة: منها.

<sup>(</sup>٥) (ق): يتعدّى.

<sup>(</sup>٦) دح١: بدليل.

خرج للتقيّة لا تكثر روايته عنهم كما تكثر رواية المعمول به، بل لا بدّ من الرّجحان في أحد الطّرفين على الآخر من جهة الرّواة حسب ما ذكرناه، ولم تجمع العصابة على شيء كان الحكم فيه تقيّة، ولا شيء دلس (١) فيه ووضع متخرّصاً (١) عليهم وكذب في إضافته إليهم.

فإذا وجدنا أحد الحديثين متفقاً على العمل به دون الآخر علمنا أنّ الّذي اتّفق على العمل به هو الحقّ في ظاهره وباطنه، وأنّ الآخر غير معمول به؛ إمّا للقول فيه على وجه التقيّة، أو لوقوع الكذب فيه.

وإذا (٢) وجدنا حديثاً يرويه عشرة من أصحاب الأئمة عليه النلام يخالفه حديث آخر في لفظه ومعناه ولا يصحّ الجمع بينهما على حال (١) رواه إثنان أو ثلاثة، قضينا بها رواه (٥) العشرة ونحوهم على الحديث الذي رواه (١) الإثنان أو النّلاثة، وحملنا ما رواه القليل على وجه التّقيّة أو توهم (٧) ناقله.

وإذا وجدنا حديثاً قد تكرّر العمل به من خاصّة أصحاب الأئمة عليم التعمد في زمان بعد زمان وعصر إمام بعد إمام قضينا به على ما رواه غيرهم من خلافه ما لم تتكرّر الرّواية به والعمل بمقتضاه حسب ما ذكرناه.

فإذا وجدنا حديثاً رواه شيوخ العصابة ولم يرووا (٨) على أنفسهم خلافه

<sup>(</sup>١) في بعض النّسخ: دسّ.

<sup>(</sup>٢) في بعض النَّسخ: مخروصاً، وفي بعض آخر: تخرَّصاً.

<sup>(</sup>٣) فزه: فإذا.

<sup>(</sup>٤) (أ) زيادة: وإن.

<sup>(</sup>٥) فزا: روته.

<sup>(</sup>۲) دزا: روته.

<sup>(</sup>٧) (ح): لوهم.

<sup>(</sup>٨) في بعض النسخ: يوردوا.

للشيخ المفيد ......

علمنا أنّه ثابت، وإن روى غيرهم عمّن ليس في العدد (۱) وفي التخصيص بالأئمة عبه النهم و فرق ما بين الباطل وبين الحق في معناه، وأنّه لا يجوز أن يفتي الإمام - مبه النهم على وجه التّقيّة في حادثة فيسمع ذلك المختصّون بعلم الدّين من أصحابهم ولا يعلمون مخرجه على أيّ وجه كان القول فيه، ولو ذهب عن واحد منهم لم يذهب عن الجهاعة، لا سيّها وهم المعروفون بالفُتيا (۲) والحلال والحرام، ونقل الفرائض والسّنن والأحكام.

ومتى وجدنا حديثاً يخالفه الكتاب ولا يصحّ وفاقه لـه على حال أطرحناه، لقضاء الكتاب بذلك و إجماع [الأئمة ميهمالنلام] (٢)عليه.

وكذلك إن وجدنا حديثاً يخالف أحكام العقول اطرحناه لقضية العقل (1) بفساده، ثمّ الحكم بذلك على أنّه صحيح خرج (٥) مخرج التقيّة أو باطل أضيف إليهم موقوف على لفظه، وما تجوّز الشّريعة فيه مول بالتّقيّة وتحظره وتقضي العادات بذلك أو تنكره. فهذه جملة ما انطوت عليه من التّفصيل تدلّ على الحقّ في الأخبار المختلفة، والصرّيح فيها لا يتمّ إلاّ بعد إيراد الأحاديث، والقول في كلّ واحد منها ما بيّنا طريقه.

وأمّا ما تعلّق به أبو جعفر \_ رحمه الله \_ من حديث سليم الّذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف (١) إليه برواية أبان بن أبي عيّاش، ف المعنى فيه صحيح، غير أنّ هذا الكتاب غير موثوق به، ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتديّن أن يجتنب العمل بكلّ ما فيه، ولا يعوّل على جملته

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: العداد.

<sup>(</sup>٢) (ز): في.

<sup>(</sup>٣) (زا: الأمّة.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: العقول.

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ: أخرج.

<sup>(</sup>٦) (زا: مضافاً.

والتقليد لرواته (١) وليفزع إلى العلماء فيما تضمّنه من الأحاديث ليوقفوه (١) على الصّحيح منها والفاسد، والله الموفّق للصّواب.

[غت وبالخير خُتمت، قد فرغت من تحرير هذه الرسالة المتعلقة على اعتقادات ابن بابويه \_ رحمه الله \_ لشيخنا الإمام العلامة السّعيد المفيد (٦) \_ طاب شراه \_ في اليوم التّاسع من شهر محرّم الحرام من شهور سنة ثمانين بعد الألف (١٠٨٠) من الهجرة المصطفوية \_ على مشرّفها وآله ألف تحيّة \_ وكتبها لنفسه ولمن يشاء الله من بعده العبد أحمد بن عبد العالي الميسيّ العامليّ \_ تجاوز الله عن سيّئاته، وحشره مع ساداته الأئمة الأطهار، صلوات الله عليهم أجمعين \_ آمين ربّ العالمين؛ بمنّه وكرمه.

مَّت المقابلة على نسخة حجّة الإسلام السّيّد هبة الدّين الحسيني؛ ببغداد، العراق].

(١) في المطبوعة: لراويه.

<sup>(</sup>٢) دح ١ دش ١: ليفقهوه.

<sup>(</sup>٣) استدراك قال الحافظ الذهبي (المتوقى سنة ٧٤٨ هـ) في كتابه (دول الاسلام ـ ص ١٨٠ ج ١ ط ٢ هند ١٣٦٤ هـ) ما نصّه: و فيها (يعني في سنة ١٤٤) مات... و شيخ علماء الرافضة أبو عبد الله محمد بن النعمان البغدادي المعلم و يلقّب بالشيخ المفيد و كان ذا جلالة عظيمة في دولة بني بويه وكان عضد الدولة ينزل إليه، عاش ستاً و سبعين سنة و له مصنفات كثيرة وكان خاشعاً متعبداً متألماً شيّعه ثها نون ألفاً من الرافضة لابارك الله فيهم. ج .

<sup>\*</sup> تلميذ الحافظ أحمد بن تيمية الحراني المتوفّى سنة ٧٢٨هـ عن ٦٧ سنة، مؤلّف كتاب الردّ على المنطقيين، ذلك الكتاب الفلسفي الذي قام بطبعه ونشره للمرة الأولى الأستاذ المفضال عبد الصمد شرف الدين الكتبي سنة ١٣٦٨ه ببمباى ـ الهند، وكان طبعه في مطبعته القيمة في قالب قشيب جيل عن نسخة وحيدة كتب عليها المصنف بخطّه مصدراً بمقدمة له و كلمة للدكتور السيد سليمان الندوي مدير مجلة (معارف) المحترم. أنظر (العرفان الاغر ـ ص ٣٤ ـ ٢٣ ج ١ مج ٣٨ ط صيدا). ج .

للشيخ المفيد ......

وإليه المرجع والمآب، والحمد لله على الهداية، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمد وآله (۱). ربيع الأوّل ١٣٥٨ هـ. وأنا الأقل: السّيّد أحمد السّيّد هادي الحائريّ الشّهرستانيّ - عُفى عنه.

#### (١) جاء في آخر النسخ المعتمدة ما يلي:

«أ»: قد فرغت من تحرير هذه الرّسالة المتعلّقة على اعتقادات ابن بابويه \_ رحمه الله تعالى لشيخنا الإمام العلاّمة السّيد المفيد طاب ثراه \_ في اليوم التّاسع من شهر محرّم الحرام، من شهور سنة ثمانين بعد الألف من الهجرة النّبويّة \_ على مشرّفها ألف ألف تحيّة \_ وكتبها لنفسه ولمن يشاء الله تعالى من بعده: أحمد بن عبد العالى الميسيّ العامليّ \_ تجاوز الله عن سيّئاته، وحشره مع ساداته الأثمّة الأطهار الأبرار، صلوات الله عليهم أجمعين \_ آمين.

[ثمّ قال النّاسخ عنها]: وأنا قد فرغت بعون الله وتوفيقه من تحريره في اليوم السّادس من شهر عرّم الحرام سنة أربع وخسين وثلاثها ثة بعد الألف من الهجرة النّبويّة، وأنا العبد الأحقر الجاني الحسن بن محمّد الخيابانيّ التّبريزيّ.

قح ؟: تمّ شرح الشّيخ المفيد \_ رحمه الله \_ على اعتقادات الشّيخ أبي جعفر ابن بابويه القمّي \_ رحمه الله \_ يوم الأحد التّاسع وعشرون من شهر ربيع الثّاني سنة تسع وسبعين بعد الألف، على يدي المذنب المحتاج إلى عفو مولاه مصطفى قلي \_ أعطاه الله العظيم بالنّبيّ والوصيّ وآلها الكرام ... إلى الله الرحيم.

«ز»: يقول الفقير إلى الله الغني ، ابن زين العابدين محمد حسين الارموي النّجفي: هذا تمام ما في النّسخة الّتي نسخت هذه منها واتّفق لي الفراغ في اخسر يوم من صفر سنة ألف وثلاثهائة واثنا وخسين الهجري ـ على هاجرها ألف سلام وتحية ـ وصلّى الله على محمّد وآله الطّاهرين.

«ش»: قد فرغت من تحرير هذه الرّسالة المتعلّقة على اعتقادات ابن بابويه رحمه الله لشيخنا الإمام العلاّمة السّعيد المفيد طاب ثراه إلاّ في بعضر المواضع الّتي كانت ساقطة من المنتسخ. يسّر الله حصولها؛ بيميز الفقير الذنب المحتاج إلى رحمة الله المعين شاه محمّد بن زين العابدين، في بندر السّورت من بنادر الهند، في غرّة جُمادى الثّانية في السّنة الشّانية بعد الأربعين وألف؛ حامداً مُصلّياً مُسلّماً.

دم): وقع الفراغ من تسويد هذه النسخة الشريفة ليلة الإثنين تاسع شهر جُمادى الأخرى، سنة خسس وثلاثين وثلاثهائة بعد الألف من الهجرة النبوية \_ على هاجرها الصّلاة والتّحية \_ في شريعة الكوفة.

#### « ختامه ملك »

ولنختم الكتاب بعون الله الملك الوهاب بنشر الاجازة التي دبجها يراع سهاحة العلامة الإمام آية الله في الأنام حضرة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء - متع الله العلم و الدين بطول حياته - بمقتضى لطفه وعطفه نحو الناشر المخلص ليكون ختامه مسكاً.

هذا ويما هو جدير بالتسطير: ان سهاحة مفخرة الطائفة قد غادر النجف الاشرف في ١٢ جمادى الأولى ١٣٧١ ق ـ ١٣٧١ ق ـ ٣٠ / ١٢ ش إلى عاصمة الباكستان (كراتشى ـ كراچى) على الطائر الميمون حسب دعوة اخواننا الباكستانيين من أعلام المسلمين و علمائهم في عاصمتها واصرارهم على مغارة سهاحته الغريّ لقاعدتها للحضور إلى مؤتمر اسلامي كانوا قد اعتزموا إذ ذاك على عقده هناك باجتماع رجال الاسلام للمداولة في شؤون المسلمين. وقد انعقد المؤتمر على ما نشرته الصحف ـ بكراتشى يوم الخميس ١٧ ج١ ـ ٢٤/ ١٢/ ٣٠ بورئاسة سهاحة مفتي فلسطين الأعظم الحاج السيسد أمين الحسيني. متّع الله المسلمين بطول حياة الإمام وأسعف الأعلام بالنتائج المثمرة للاسلام. وإليك أيّها القارئ الكريم: نص اجازة الامام:

# يتنم لنكالخ ألجفن

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، وفضّل مدادهم على دماء الشهداء، وأجاز لهم من المواهب ما أجاز، وصلَّى الله على محمَّد و آله مجاز الحقيقة و حقيقة المجاز. وبعد. فيانّ جناب العالم المحدث فخير الخطباء وخطيب العلماء، فارس المنابر ومصداق كم ترك الأول للآخر، الحاج ميرزا عباسقلي التبريزي جرندابي أيده الله و أدام فيوضاته في المحافل والنوادي للحاضر والبادي قد استجازن على طريقة السلف الصالح وأساطين الدين من المتقدمين والمتأخرين، وحيث إنّي على سابق من فضله ونبله وسعة باعه وغزير اطِّلاعه، بها وصلنا من مؤلَّفاته الجليلة لذلك أجزته أن يروي عنّي جميع ما صحّت لي روايته عن مشايخي الأعلام و أساتيذي العظام، أذكر منها طريقاً واحداً: فقد أجازني أستاذي في الحديث الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي صاحب المستدرك عن شيخنا المرتضى أعلى الله مقامه عن الشيخ على عن أخيه الشيخ موسى عن أبيه الشيخ الكبير كاشف الغطاء عن الآقا البهبهاني عن أبيه محمد أكمل عن جمال الدين الخونساري عن الشيخ جعفر القاضي عن المجلسي عن أبيه المجلسي الأول عن الشيخ البهائي عن أبيه حسين بن عبد الصمد عن الشهيد الثاني عن على بن عبد العالي الميسى عن ابن المؤذن محمد بن داود عن ضياء الدين على عن أبيه الشهيد الأول عن فخر المحققين عن أبيه العلامة عن المحقق جعفر بن السعيد عن ابن نها عن ابن ادريس عن الشيخ عربي بن مسافر العبادي عن الشيخ الياس الحائري عن الشيخ أبي على عن أبيه شيخ الطائفة عن المفيد عن الصدوق عن الكليني رضوان الله عليهم جميعاً بسنده عن الأثمة المعصومين سلام الله عليهم عن جدهم رسول الله عليه عن جبرئيل عن الباري جلّت عظمته. ورجائي أن لاينساني من صالح دعواته كما لاأنساه والله يحفظه ويرعاه بدعاء.

محمدالحسين آل كـــاشـف الغطـــاء صدر من مدرستنا العلمية بالنجف الأشرف ٧ جمادي الأولى ١٣٧١

### (كلمة غالية) للعماد الاصبهان

قال العلاّمة الخبير والكاتب الكبير عهاد الدين أبو عبد الله محمد بن حامد الاصبهاني المتوفّل سنة ٩٧ هـ بدمشق: «اتي رأيت انه لايكتب انسان كتاباً في يومه إلاّ قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». چرندابي.

# نمرس كتاب تصميج الأمعلاان

| مة | لبوضوع الصن                     |      | الموضوع الم                              |
|----|---------------------------------|------|------------------------------------------|
| ٤٦ | الجبر والتفويض                  | 1_1/ | مقدمة الكتاب                             |
| ٤٨ | المشيئة والارادة                | ۱۹   | الشيخ المفيد و و تصحيح الاعتقاد          |
| ٥٤ | تفسير آيات القضاء والقدر        | ۲٧   | مفتتح الكتاب                             |
| ٥٧ | تفسير أخبار القضاء والقدر       | ۲۸   | معنى كشف الساق                           |
| ٦. | معنى فطرة الله                  | ٣٠   | تأويل اليد                               |
| 75 | معنى الاستطاعة                  | 71   | نفخ الأرواح                              |
| ٦٥ | معنى البداء                     | 77   | حكمة الكناية والاستعارة                  |
|    | الجدال على ضربين: أحدهما بسالحق |      | المكــر والخدعــة من الله ــــ معنى الله |
| ٦٨ | والآخربالباطل                   | 40   | یستهزی بهم                               |
| ٧٤ | في اللوح والقلم                 | 71   | نسبة النسيان إلى الله                    |
| ٧٥ | معنى العرش                      | ٤٠   | صفات الله                                |
| ٧٩ | في النفوس والأرواح              | 1    | خلق أفعال العباد                         |
| ۸۳ | تفسير أخبار الذرّ               | 1    | فصل ـ كتاب الله مقدم على الأحاديث        |

| 104 |                                          | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                                 |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ۱۲۸ | في العصمة                                |                                        | تفسير آية: ﴿وَإِذْ أَخَـٰذُ رَبُّكُ مَنْ بَنِّي |
| ۱۳۱ | في الغلو والتفويض                        | ۸۳                                     | آدم من ظهورهم ذريّتهم ﴾ الآية                   |
|     | في أنّ مـا ذكره أبـو جعفـر ـ ره ــ من    | ۸۹                                     | في الرجعة                                       |
|     | مضى نبيّنا والأثمّة -ملهم السلام- بالسهم |                                        | فيها وصف به الشيخ أبــو جعفر ــرهــ             |
| 171 | والقتل، منه ما ثبت و منه ما لم يثبت      | 98                                     | الموت                                           |
| ۱۳۷ | في التقية                                | 9.4                                    | في المساءلة في القبر                            |
| 144 | في أنَّ آباء النبي ﷺ كانوا موحَّدين      |                                        | فيها ذكر الشيخ أبـو جعفر ــ ره ــ في            |
|     | في تفسير آية: ﴿قل لاأستلكم عليه          | 1.4                                    | العدل                                           |
| 18. | أجراً إلاّ الموّدة في القربي ﴾           | 1.7                                    | فيالأعراف                                       |
| 731 | في الحظر والاباحة                        | ١٠٨                                    | في الصراط                                       |
| 331 | في الطب                                  | 117                                    | في العقبات                                      |
| 187 | في الأحاديث المختلفة                     | 118                                    | في الحساب و الميزان                             |
|     | إجازة سهاحة الإمام آل كاشف الغطاء        | 117                                    | في الجنة والنار                                 |
| 108 | مدّ ظله للواعظ الچرندابي كتباً           | 119                                    | حدّالتكفير                                      |
|     | كلمة غالية، للكاتب الكبير عهاد           | 17.                                    | في نزول الوحي                                   |
| 100 | الدين الاصبهاني                          | ۱۲۳                                    | في نزول القرآن                                  |
|     |                                          |                                        | تفسير آية: ﴿ فتعسالى الله الملك الحقّ           |
|     |                                          |                                        | ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى                  |
|     |                                          |                                        | إليك وحيه وقل ربّ زدني علماً ﴾                  |
|     |                                          |                                        | في الاشارة إلى أنّ طبرس المنسوب إليه            |
|     |                                          | 170                                    | الامام الطبرسي                                  |
|     |                                          |                                        |                                                 |

#### «كلمة قيمة حول الذكر الحكيم»

ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

قال الدكتور شبلي شميّل (۱) اللبناني المصري المادي الشهير (المتوفّى سنة ١٣٣٥ هـ ـ ١٩١٧ م): «إنّ في القرآن أحوالاً اجتهاعية عامة وفيها من المرونة ما يجعلها صالحة للأخذ بها في كلّ زمان ومكان حتى في أمر النساء فانّه كلفهنّ بأن يكنّ محجوبات عن الريب و الفواحش، وأوجب على الرجال أن يتزوج بواحدة عند عدم امكان العدل، و انّ القرآن فتح أمام البشر أبواب العمل للدنيا والآخرة وترقية الروح و الجسد بعد أن أوصد غيره من الأديان تلك الأبواب فقصر وظيفة البشرية على الزهد والتخلّي عن العالم الفاني».

وقال الدكتور المادي الآنف الذكر في كلمته الأخرى التي مدح بها القرآن الكريم وجلالة صاحب الرسالة العظيم (محمد بن عبد الله عليم عناطباً بها العلامة الأستاذ السيد محمد رشيد رضا (٢) (١٢٨٢ ـ ١٣٥٤ هـ) نشراً ونظهاً، ما

<sup>(</sup>١) إقرأ ترجمته الضافية في (معجم أدباء الأطباء ـ ص ١٩١ ـ ١٩٥ ط نجف) و (اعلام المقتطف ـ ص ٢٨٨ ـ ٢٩٢ ط مصر). ج.

<sup>(</sup>۲) مؤلّف تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار، فسر به ۱۲ جزء من الذكر الحكيم في ۱۲ عبداً، و آخر ما وصل إليه في التفسير من الجزء الثالث عشر الآية الكريمة المرقومة بهائة وواحد من سورة يوسف ـ عليه السّلام ـ: ﴿ربّ قد آتيتني من الملك و علمّتني من تأويل الأحاديث﴾ الآية. واقرأ أيّها القارئ الكريم ترجمته المسهبة في كتاب (السيد رشيد رضا ـ أو ـ اخاء أربعين سنة ط دمـشق) لأمير البيان شكيب أرسلان (۱۸۷۰ ـ ۱۹٤٦م). راجع كتاب (ذكرى الأمير شكيب أرسلان ط مصر). ج.

لفظه:

إلى غزالي عصره السيد محمد رشيد رضا صاحب (المنار)

أنت تنظر إلى محمد كنبي و تجعله عظيها وأنا أنظر إليه كرجل وأجعله أعظم، ونحن و إن كنّا في الاعتقاد على طرفي نقيض فالجامع بيننا العقل الواسع والاخلاص في القول و ذلك أوثق لنا لعرى المودة (الحق أولى أن يقال)

ما قد نحاه للحمة الغايسات هل أكفرن بمحكم الآيسات؟ حكم روادع للهـوى وعظـات ماقيدوا العمران بالعادات؟ نعم المدبر و الحكيم واتب ربّ الفصاحة مصطفى الكلمات بطل حليف النصر في الغـــارات و بسيفــه أنحى على المامــات من سيابق أو غيانب أو آت

دع من محمّد في صدى قرآنه اتّی وإن أك قسد كفسرت بسدينسه أو ما حوت في نياصع الألفياظ من و شرائع لـــو أنّهم عقلـــوا بها رجل الحجى رجل السياسة والدهاء ببلاغة القرآن قد خلب النهي من دونه الأبطال في كلّ الورى

جرنسداي



"مأليف

الإمام اليفيخ المفيل في المفيل في المفيل في منطقة المفيل المعتمد من المفيل المعتمد المفيدي المعتبد العكري المعتدادي

تحقيق اية الله السيد محمد باقر الابطحي

# بِشِيْلِنَا إِخْ الْحِيْلِ

## الإهداء

حقاً لا أدري لمن اقدم «موسوعة المزارات، هذه؟

ألمن تكتحل النواظر بنظرة إلى مشهده، و يصدح الحقّ في مزاره، نبيّاً كان أو إماماً؟ أم لمن هدّمت مشاهدهم و مزاراتهم بمعاول الأحقاد الخيبرية و الضغائن الوهابيّة فصارت قفراً؟ أم لمن دفنت سرّاً و اخفيت قبراً، فكان ذلك حجّة على الخصم في حديث «من أحبّها أو آذاها»؟

أم لمن قتلوه صبراً، فأوطأوا جسده الشريف بحوافر الخيل، و رضوا منه صدراً وظهراً؟ فلا عجب من العلي الأعلى أن عظم له العزاء، و جعل في تربته الشفاء و تحت قبّته استجابة الدعاء، و في قلوب من والاه قبراً يبكون عليه ليلاً و نهاراً.

أم لمن غيّب عن أبصارنا طويلاً، و بيت الله و المقام ينتظران ظهوره في هذا المشهد العظيم جهراً؟ و هو يحضر الموسم كلّ سنة و يقف بعرفات مؤمّناً على دعاء المؤمنين سرّاً، و كان أولى الناس بإبراهيم خليل الله و بمحمّد حبيب الله.

كما كان النبي ﷺ أولى الناس بإبراهيم، و أولى بالمؤمنين من أنفسهم جميعاً؟
فحقاً لا أدري لمن...؟ و لكن أقول: لمّا كان الأجدر بنا و الأحرى أن نزور إمامنا
الغائب المنتظر \_ من أهل بيت الله، و آل بيت النبوة و الرسالة و الإمامة \_ في بيت الله
﴿ وفيه آيات بيّنات مقام إبراهيم ﴾ و هو يكون مؤذّناً بأذان الله و رسوله إلى الناس يوم
الحجّ الأكبر أنّ الله بريء من المشركين.

ثمّ يؤذن باذا ن إسراهيم - مله السلام - بالحبّ ، ليأتوه زائرين له ، و ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله على بهيمة الأنعام ، و ليطوفوا بالبيت العتيق ، و ليتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى. فإليك ، إليك يا بقية الله المنتظر يا من يقوم و ينادي من مطلعه ومشرقه في بيت الله الحرام الذي جعله قياماً للناس، و هدى للعالمين: يا أيّها الناس من يحاجّني في الله و آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد و كتاب الله فأنا أولى الناس بالله و آدم و نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمد و كتاب الله .

#### التعريف بالمؤلف:

أمّا بعد: فلمّا كان من المتعارف عند تحقيق كتاب مخطوط \_ التعريف به و بمؤلّفه \_ ليكون القارئ الكريم على بصيرة بها.

لكن ما عسى الكاتب أن يكتب و البيان أن يحيط في تعريف عشر معشار شخصية الشيخ السديد «المفيد» رضى الله عنه.

و أنّى لنا ذلك و قد عجزت الأدباء قديهاً و حديثاً، و كلّت الخطباء، و حارت العقول و أقرّت بالعجز و التقصير في وصفه و معرفة شأنه، فإنّ أمره في الفقه و العلم والكلام و الفضل و الجلالة و الزهد و العبادة و الورع و جميع الفضائل و الكهالات أشهر من أن يذكر، وعاسنه و أوصافه الحميدة، و خصاله المحمودة أكثر من أن تحصر.

كيف لا و هو (رئيس علماء الشيعة، و مروّج المذهب و الشريعة)

«ملهم الحق و دليله و منار الدين و سبيله، جمّ المناقب، حديد الناظر، حاضر الجواب، دقيق الفطنة، واسع الرواية، خبير بالأخبار و الرجال)

دكان أوثق أهل زمانه في الحديث و أعرفهم بالفقه و الكلام... ا

«كان يناظر أهل كلّ عقيدة فيظهر عليهم»

و صفوة المقال، أنّه شيخ مشايخ الإسلام، و أنّ كلّ من تأخّر عنه استفاد منه، وهو استاذه. «فهو خرّيت فن الحديث، و إمام الفقه، و شيخ الكلام، و أستاذ المناظرة، و رافع كلمة الإسلام، و حامل راية المذهب الشريف، لا يأخذه في الله لومة لائم».

«كان شيخاً ربعة، نحيفاً، أسمر، خشن اللباس»

«ماكان ينام من الليل إلا هجمة، ثمّ يقوم، و يصلّي، أو يتلوكتاب الله، أو يطالع، أو يدرس، أو...».

هذا غيض من فيض حياته القدسية و نترك الخوض في خضمها الأصحاب الموسوعات الضخمة التاريخية، و أرباب المعاجم الرجالية.

و يكفيه عزاً و فخراً ما أفاضه الباري تعالى و رسوله 'لأمين على أهل العلم جميعاً، و هو في أعلى مراتبهم و أرفع منازلهم.

و ما خصّه به أمير المؤمنين و سيّد الوصيّين على بن أبي طالب مله السلام..

و ما أفاضت عليه بضعة الرسول بك الزهراء \_ عليها السلام \_ .

و في ختامه مسك بـذكر التوقيعين المباركين مـن حجة العصر و إمـام الزمـان الإمام المهدي (عـج) من نفحاته القـدسية الخارجة من النـاحية المقدسة، التي ستقف عليها، و التي من حقّها أن تكتب بأشرف حروف النور.

قال الله تبارك و تعالى:

#### ﴿إِنَّمَا يَحْشَى الله من عباده العلماء ﴾

قال رسول الله عَيْنَ:

#### «علماء أمّتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل»

قال الإمام أمير المؤمنين \_ عليه السلام \_ للشيخ المفيد في رؤيا رآها بعد منازعة جرت بينه و بين تلميذه السيد المرتضى علم الهدى:

#### (يا شيخي و معتمدي الحق مع ولدي)

و حكي أنّ الشيخ المفيد رأى في منامه كأنّ بضعة الرسول بي فاطمة الزهراء معلما السلام ـ دخلت عليه و هو في مسجده بالكرخ، و معها ولداها الحسن والحسين \_ عليها السلام ـ فسلمتها إليه و قالت له:

#### «يا شيخي علّم ولديّ هذين الفقه»

فانتبه متعجّباً من ذلك، فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليلة التي فيها الرؤيا،

دخلت عليه في المسجد السيدة العلوية «فاطمة بنت الناصر» و معها ولداها الشريف الرضي، و علم الهدى المرتضى، و قالت له:

#### «هذان ولداي قد أحضرتها لنعلّمها الفقه»

فبكى الشيخ المفيد و قصّ عليها الرؤيا، و تولّى تعليمها الفقه حتى أنعم الله عليها، و فتح لهما من أبواب العلوم و الفضائل ما اشتهر عنهما، ما اشتهر في آفاق الدنيا.

ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة - حرسها الله و رعاها - في أيام بقيت من صفر سنة عشرة و أربعها ثة على الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه و نوّر ضريحه، ذكر موصله أنّه يجمله من ناحية متصلة بالحجاز.

نسخته(۱) للأخ السديد، و الولي الرشيد، الشيخ المفيد، أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أدام الله إعزازه، من مستودع العهد المأخوذ على العباد.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أمًا بعد: سلام عليك أيها الولي المخلص في الدين، المخصوص فينا باليقين.

فإنّا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، و نسأله الصلاة على سيدنا و مولانا ونبيّنا محمّد و آله الطاهرين، و نعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحتى، و أجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق : أنّه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة، و تكليفك ما تؤدّيه عنّا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته، و كفاهم المهمّ برعايته لهم و حراسته فقف أيدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما أذكره، و اعمل في تأديته إلى من

<sup>(</sup>۱) أورده في الاحتجاج: ٢/ ٣٢٢، وفي البحار: ٥٣/ ١٧٤ ح٧ و ١٧٦ ح٨، وفي إلزام الناصب: ١/ ١٠٤، وفي العبوالم: ٦/ ١٢٤ ح ١٦ و روضيات الجنسات: ٦/ ١٥٧ وفي خياتمة المستدرك.

تسكن إليه بها نرسمه إن شاء الله.

نحن و إن كنّا نائين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين، حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح و لشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين فإنّا نحيط علماً بأنبائكم، و لا يعزب عنّا شيء من أخباركم، و معرفتنا بالذلّ الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعاً، و نبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون.

إنّا غير مهملين لمراعاتكم، و لا ناسين لـذكركم، و ولـولا ذلك لنزل بكم اللأواء(١) و اصطلمكم(١) الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرونا على انتياشكم(١) من فتنة قد أنافت(١) عليكم يهلك فيها من حم أجله(١) و يحمى عنها من أدرك أمله، حو هي إمارة لازوف(١) حركتنا ومباثتكم بأمرنا و نهينا، والله متم نوره ولو كره المشركون.

اعتصموا بالتقية من شبّ نار الجاهلية يحششها (٧) عصب أموية، يهول بها فرقة مهديّة، أنا زعيم بنجاة من لم يرم فيها المواطن، و سلك في الطعن منها السبل المرضية، إذا حلّ جمادى الأولى من سنتكم هذه فاعتبروا بها يحدث فيه و استيقظوا من رقدتكم لما يكون في الذي يليه.

متظهر لكم من السهاء آية جلية، و من الأرض مثلها بالسوية، و بحدث في أرض المشرق ما يجزن و يقلق، و يغلب من بعد على العراق طوائف عن الإسلام مراق، تضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق.

<sup>(</sup>٢) اصطلعه: استأصله.

<sup>(</sup>٤) أناف على الشيء:طال و ارتفع عليه.

<sup>(</sup>٦) الازوف: الاقتراب.

<sup>(</sup>١) اللاواء: الشدة و ضيق المعيشة.

<sup>(</sup>٣) انتاشه من الملكة: أنقذه.

<sup>(</sup>٥) حم أجله: قرب.

<sup>(</sup>٧) حش النار: أوقدها و هيجها.

ثم تنفرج الغمة من بعد ببوار طاغوت من الأشرار، ثم يستر بهلاكه المتقون الأخيار و يتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يؤملونه منه على توفير عليه منهم و اتفاق، و لنا في تيسير حجّهم على الاختيار منهم و الوفاق شأن يظهر على نظام و اتساق.

فليعمل كل امرء منكم بها يقرب به من محبّننا، و يتجنّب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا.

فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة و لا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد، و يلطف لكم في التوفيق برحمته.

#### - نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام

هذا كتابنا إليك أيمًا الأخ الولي، و المخلص في ودّنا الصفي و الناصر لنا الوفي حرسك الله بعينه التي لا تنام، ف أحتفظ به، و لا تظهر على خطّنا الذي سطرناه بها له ضمناه أحداً، و أد ما فيه إلى من تسكن إليه، و أوص جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله و صلّى الله على محمّد و آله الطاهرين.

و ورد عليه كتاب آخر من قبله \_ صلوات الله عليه \_ يوم الخميس الثالث والعشرين من ذي الحجة ، سنة اثنتي عشرة و أربعهائة.

نسخته: من عبد الله، المرابط في سبيله إلى ملهم الحق، و دليله.

#### بسم الرحمن الرحيم

سلام الله عليك أيها الناصر للحق، الداعي إليه بكلمة الصدق.

فإنَّا نحمد الله إليك الذي لا إله إلَّا هو، إلهنا و إله آبائنا الأوَّلين.

و نسأله الصلاة على سيدنا و مولانا محمّد خاتم النبيّين، و على أهل بيته

الطاهرين.

و بعد: فقد كنّا نظرنا مناجاتك \_ عصمك الله \_ بالسبب الذي وهبه الله لك من أولياته، و حرسك به من كيد أعدائه، و شفعنا ذلك الآن من مستقرّ لنا ينصب في شمراخ من بهاء صرنا إليه آنفاً من غماليل ألجأنا إليه السباريت من الإيمان.

و يوشك أن يكون هبوطنا إلى صحصح من غير بعد من الدهر و لا تطاول من الزمان و يأتيك نبأ من يتجدد لنا من حال، فتعرف بذلك ما نعتمده من الزلفة إلينا بالأعمال، و الله موفقك لذلك برحمته.

فلتكن حرسك الله بعينه التي لا تنام - أن تقابل لذلك فتنة تسل نفوس قوم حرثت باطلاً لاسترهاب المبطلين يبتهج لدمارها المؤمنون، و يجزن لذلك المجرمون، وآية حركتنا من هذه اللوثة حادثة بالحرم المعظم من رجس منافق مذمم، مستحل للدم المحرّم، يعمد بكيده أهل الإيمان و لايبلغ بذلك غرضه من الظلم و العدوان، لأننا من وراء حفظهم بالدعاء الذي لا يحجب عن ملك الأرض و السماء.

فلتطمئن بذلك من أوليائنا القلوب، و ليتقوا بالكفاية منه، و إن راعتهم بهم الخطوب.

و العاقبة بجميل صنع الله سبحانه تكون حميدة لهم ما اجتنبوا المنهي عنه من الذنوب.

و نحن نعهد إليك آيها الولي المخلص المجاهد فينا الظالمين أيدك الله بنصره الذي أيّد به السلف من أوليائنا الصالحين:

أنّه من اتّقى ربّه من إخوانك في الدين و أخرج ممّا عليه إلى مستحقّبه، كان آمناً من الفتنة المبطلة، و محنها المظلمة المظلّة.

و من بخل منهم بها أعاره الله من نعمته على من أمره بصلته، فإنّه يكون خاسراً بذلك لأولاه و آخرته. و لو أنّ أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخّر عنهم اليُمن بلقائنا. و لتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا، فما يجبسنا عنهم إلاّ ما يتصل بنا مما نكرهه و لا نؤثره منهم.

و الله المستعان، و هو حسبنا و نعم الوكيل.

و صلاته على سيدنا البشير النذير محمد و آله الطاهرين و سلم.

و كتب في غرة شوال من سنة اثنتي عشرة و أربعهائة نسخة التوقيع بـاليد العليا صلوات الله على صاحبها:

هذا كتابنا إليك أيّها الولي الملهم للحق العلي، باملائنا و خط ثقتنا، فاخفه عن كل أحد، واطوه، و اجعل له نسخة تطلع عليها من تسكن إلى أمانته من أوليائنا شملهم الله ببركتنا إن شاء الله، الحمد لله و الصلاة على سيدنا محمد النبي، و آله الطاهرين.

#### \* \* \*

و ذكر جماعة من العلماء أنّه وجد مكتوباً على قبر الشيخ المفيد بخط الإمام صاحب الأمر - عليه السلام - هذه الأبيات:

يسوم على آل السرسسول عظيم فالعدل و التوحيد فيك مقيم تليت عليك من الدروس علوم لا صوت الناعي بفقدك إنّه إن كنت قد غيّبت في جدث الثرى و القائم المهدي يفسرح كلّما

#### كتاب مزار المفيد و ما أدراك ما الكتاب

نقدّم اليوم إلى القرّاء الأعزّاء أثراً نفيساً خالداً، و كنزاً دفيناً ثميناً لم يخرج إلى هذا اليوم بالرغم من مرور ما يقارب الألف سنة على رحيل مصنّفه بحلة مناسبة، بل بقي مهملاً على رفوف المكتبات كأمثاله من كنوز تراث الثقل الأصغر عليهم السلام وممّا يؤسف حقاً أنّ كتاباً بهذه الأهمية لم يطبع إلى الآن.

علماً أنّه منذ الوهلة الأولى لتأليفه تلاقفته أيدي العلماء من تلاميذه، أو عن وفد بعدهم.

ثم إنه قد اعتمد على هذا الكتاب و استفاد منه و نقل عنه:

ا ـ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ المتوقى سنة ٤٦٠ ـ أحد أجلة تلاميذ الشيخ المفيد و أفخرهم، نقل مقاطع طويلة منه في كتابه: (تهذيب الأحكام) الذي ألفه في شرح المقنعة كتاب أستاذه و شيخه المفيد ـ رحمه الله ـ.

٢- السيد النقيب غياث الدين عبد الكريم بن طاووس - المتوفى سنة ٦٩٣ - في
 كتابه القيم النادر: «فرحة الغري».

٣- الشيخ الجليل تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن العاملي الكفعمي - المتبق منه ٥٠٩- في كتابيه «البلد الأمين، المصباح».

#### نسخ الكتاب

اعتمدنا في تحقيقنا لهذا السفر القيم على نسختين خطّيتين:

النسخة الأولى: هي النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة «المشهد الرضوي الشريف» تحت الرقم • ٤٥.

و هي بخط النسخ الجيّد.

أوقفتها للمكتبة بنت ميرزا رضا خان بن محمد حسن النائيني، حيث أوقفت مكتبة والدها \_الذي لبّى نداء ربه في سنة ١٣٥٠ \_ بتشويق من عمّها مرتضى قلي خان المترفّى سنة ١٣٥٤، علماً بأنّه هو أيضاً أوقف مكتبته لهذه المكتبة المباركة.

و قد استنسخت هذه النسخة في يـوم السبت آخـر محرم الحرام سنة ٩٥٧. و لم يذكر فيها اسم الناسخ. و رمزنا لها بـ «أ».

النسخة الثانية: وهي النسخة المحفوظة في مكتبة جامع كوهر شاد في مشهد المقدّسة، تحت الرقم «١٠٧٧» وقد وافقت هذه النسخة سابقتها من حيث التصحيف و السقط بل و حتى تاريخ الاستنساخ. و من خلال نظرة سريعة على النسختين احتملنا أن نسخة (أ) هي الأصل الذي استنسخت هذه النسخة التي رمزنا لها بـ (ب).

#### منهج التحقيق

بالإضافة إلى مقابلة متن الكتاب مع كلتا النسختين عمدنا إلى مقابلته مع المصادر، و الجوامع التالية:

ا - كامل الزيارات لابن قولويه باعتبار أنّ أغلب أخبار و زيارات هذا الكتاب رواها الشيخ المفيد عن شيخه الجليل ابن قولويه.

٢- التهذيب و فرحة الغري، و مصباح الكفعمي، و البلد الأمين باعتبار أنّها

أهم و أقدم المصادر التي أخذت عن هذا المزار.

٣ مقابلته مع مصباح المتهجد و مزار ابن المشهدي و الشهيد و إقبال الأعمال و غيرها.

بالإضافة إلى بحار الأنوار.

و اعتمدنا طريقة التلفيق بين النسختين الخطّيتين و هذه المصادر بين النسختين الخطّيتين و هذه المصادر نصّ سليم للكتاب قدر الإمكان، مشيرين في الهامش إلى الاختلافات اللفظية ومصادر الأخبار، و نصوص الزيارات الواردة فيه، و شرح بعض الألفاظ اللغوية الصعبة و بالإضافة إلى ذلك قمنا بترجمة بعض مشائخ المصنّف رحمه الله و بعض الرواة المذكورين في أسانيده، واضعين نصب أعيننا وضع الاسم الصحيح في المتن معتمدين في ذلك على أمّهات كتب التراجم، و المعاجم الرجالية المعتبرة، كرجال النجاشي و الطوسي و البرقي و غيرها.

سائلين المولى العزيز القدير أن نكون قد وفقنا لاخراج هذا الكتاب بمستوى يروق لأهل التحقيق و المعرفة. و الحمد لله ربّ العالمين، و صلّى الله على محمد و آله الطاهرين.

#### شكر و تقدير:

و قد تم الكتاب... لابد لي أن أعرج إلى كلّ تلك الجهود الطيبة، النزيهة و المعطاءة ، التي بذلت ليكون هذا «المزار» مشرية للمكتبة الإسلامية بنتاج شريف فأذكرها مادحاً، و أمدحها شاكراً، فلهم منّا كل تقدير و ثناء، و من الله الإثابة لهذا العناء.

إنّه بعباده بصير رحيم و كان الله شاكراً عليهاً.

السيد محمد باقر بن المرتضى الموحد الأبطحي

كاجاشآساشقتن

۱۱۲ کی کتانجانه رضو ان ۱۲۹ کی ۱۲۳ کی استانه رضو ان ۱۲۹ کی ۱۲۳ کی استان میرزا رضا خان نائین ۵ کی تاخی نور در سال ۱۲۰۹ نیری میرزا رضا داری استان نور در سال ۱۲۰۹ نیری میرزا و ۱۲۰ نیر

النيس الني المنطق المنظمة المنطق المنظمة المنطق المنطقة المنطقة

لا تنالم شف عنى ولايردون مؤنى همت البخناب بعدد الملب الوكناب ومسكلان علبها

عند الله الفاحري وقد و تع عند قاله الفاحري وقد و تع الفراغ من كتاب و والب في آخر لحكن ما لحراب ت منع وخسين وسيمائيه الفاخ أغفر للواني ب

ک ریرالکرنسبنانی للغیا داید و فرای منی سند یک زر ، علم نه کشیخ سنرسروس وسعال وسید طارع الأمعراز دارایی مو سب حداد فعین مدا دانی می روازی





نسخة دبه أولا وآخرا بركنست عبر مرامله الخمرا المختام

المَلْ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَى عِلَا عِلَا عِلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الارمان والمردن عنى صوفه والمنوع المناه بها المالحة المناه المالحة المناه المنا

والملات



مَالِينَ الْإِمَامِ النِّيْ عِينَا الْمُنْ لِلْمُ النِّيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن مُعَدِّ بِنِ مُحَتَّ مَد بِنِ النِّحَد بِنِ النِّحَد الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ المُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ

# بنزانه الجزالجين

الحمدلله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين ورحمة الله وبركاته.

أما بعد – وبالله التوفيق – فإني قد اعتزمت على تـرتيب مناسك زيارة الإمامين «أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والإحسين بن علـي صلوات الله عليهما» ووصف ما يجب من العمل عندالخروج إليهما ، وبلزم من الفعل في مشهديهما ، وما يتبع ذلك في منازله، وبتعلق بأوصافه في مراتبه .

وأذكر على التقديم في صدر دطر فا مما جاء بدالأثر في فضله، فإني لم أجده على الحدود التي أؤمّها منه في شيء مما تقدم من مصنفات أصحابنا- رضوان الله عليهم وتأخر، و ان كان موجوداً فيها على غيرها -مما يتعذّر على القاصد العمل بها لأجل الجمع بينها، ويصعب عليه الإتيان على النق والنظام بها وهواختلاف محالها من الأماكن، وتباين أجناسها من المواضع، وإختلاط المعنيّ منها بخلافه، ومجاوزة الباب في الغرض لبعيده، ومباينة المناسب في المواطن لقريبه.

فعمدت تلخيص ذلك على اختصار ، وتحرّيت تأليفه للحفظ والتذكار ، وبالله أستعين ، وعليه أتوكّل، وهوحسبي،ونعمالوكيل .

(1)

#### باب فضل الكوفة

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن [محمد بن] قولويه (۱)، قال: حدّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله (۲)، عن أبي عبد الله محمد بن أبي عبد الله الرازي الجاموراني (۳)، عن الحسين (۱) بن سيف بن عميرة، عن أبيه سيف، عن أبي بكر

\_\_\_\_\_

(۱) جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه، يكنى بأبي القاسم القمي، استاذ الشيخ المفيد رحمه الله، كان من البثقات والأجلاء في الحديث والفقه، روى عن أبيه وأخيه، له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه، وله كتاب جامع الزيارات، توفى سنة ٣٦٨. وقيل: سنة ٣٦٩، ودفن في مقابر قريش بالقرب من الامام الجواد عليه السلام، ودفن أيضاً بجانبه الشيخ المفيد رحمه الله. ترجم له في رجال النجاشي: ٩٥ والطوسي: ٩٥ وفهرسته: ٤٧ رقم ١٣، والعلامة الحلي: ٢٥ وابن داود: ٦٥ رقم ٣٢٦.

(٢) في الأصل: سعيدبن عبدالله، وما أثبتناه هو الصحيح.

وهو سعد بن عبدالله بن أبى خلف الاشعري القمي، يكنّى بأبي القاسم، قال عنه النجاشي: شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، كان قد سمع من حديث العامة شيئاً، ولقى مولانا أبا محمد العسكري عليه السلام، وهو جليل القدر، واسع الاخبار، كثير التصانيف، ثقة، توفى رحمه الله سنة ٢٩٩. وقيل: ٣٠٠، وقيل: سنة ٣٠١هـ.

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ١٣٣ والطوسي: ٤٣١ وفهرسته: ٧٥ والحلي: ٧٨، وابن داود: ٢٤٧ رقم ٢٠٨..

(٣) في الاصل والتهذيب: محمد بن عبدالله الرازي.

وما أثبتناه هو الصحيح . راجع رجال الخوثي : ١٤/ ٢٨٩ وج١٥ / ٥٨ وج١٦ / ٢٨٤ .

(٤) في الاصل: الحسن، وهو الحسين بن سيف بن عميرة، أبو عبدالله النخعي. ترجم له في رجال النجاشي: ٤٤، وفهرست الطوسي: ٥٥، رقم ١٩٨. الحضرمي، عن أبي جعفر الباقر (١) عليه السلام قال: قلت له: أيّ بقاع الله (١) أفضل بعد حرم الله عز وجل وحرم رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم ؟

فقال: الكوفة يا أبا بكر هي الزكيّة الطاهرة.

فيها قبور النبيّين المرسلين [وقبور غير المرسلين] (١) والأوصياء الصادقين.

وفيها مسجد سهيل الّذي لم يبعث الله تعالى نبيًّا إلّا وقد صلّى فيه.

وفيه إ<sup>(1)</sup> يظهر عدل الله، وفيها [يكون]<sup>(0)</sup> قائمه، والقوّام<sup>(1)</sup> من بعده، وهي تكون منازل النبيّين والأوصياء [و] الصالحين<sup>(۷)</sup>.

٢ - حدّثني أبو القاسم قال: حدّثني (محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار،) (^) عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسن (١) بن سعيد، عن

- (١) في كامل الزيارات: عن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر عليهما السلام.
  - (٢) في الكامل: الارض.
  - (٣) من الكامل. وفي التهذيب: وغير المرسلين.
    - (1) في الكامل: ومنها.
    - (٥) من الكامل والتهذيب.
      - (٦) في الاصل: والقوم.
- (٧) رواه ابن قولويه في كامل الزيارات ٣٠ ح١١، عنه مختصر البصائر: ١٧٨، والبحار ١٤٨/٥٣ ح٨ (قبطعة) وج ١٤٠/١٠٠ ح١٠، ومستدرك البوسائل: ١٦/٣ ح٥. ورواه الطوسي في التهذيب: ٢/١٦ ح١ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٣/٢١٥ ح١٠ وج ٢٨٢/١٠ ح٣، وجامع الأحاديث: ١/١٥٥ ح٤.
- (A) في الأصل: علي بن مهزيار، وفي التهذيب: محمد بن الحسين بن علي بن مهزيار، وما أثبتناه من
   كامل الزيارات، راجع رجال الخوثي: ١٥/ ٢٦٩.
- (٩) في التهذيب: الحسين. هو الحسن بن سعيد بن حماد بن مهران م، الله علي بن الحسين عليها السلام، كوفي، أهوازي، يكنى بأبي محمد، ثقة، وهو الذي أوصل علي بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم الحضيني إلى الرضا عليه السلام حتى جرت الخدمة على أبديها .

ويقال أنه صنّف خسين مصنّفاً، وشارك أخاه الحسين في كتبه الثلاثين. راجع رجال النجاشي: ٤٦ في ترجمة الحسين بن سعيد، ورجال الطوسي: ٣٧١، وفهرسته: ٥٣. ورجال الحلي: ٣٩، وابن داود: ٧٣ رقم ٤١٩.

٦ ..... ۱ المزار

ظريف بن ناصح، عن خالد القلانسي، عن الصادق عليه السلام قال:

مكة حرم الله، وحرم رسوله، وحرم عليّ [بن أبي طالب] عليهما السلام، الصلاة فيها بمائة ألف صلاة، والدرهم فيها بمائة ألف درهم.

والمدينة حرم الله، وحرم رسوله، وحرم عليّ بن أبي طالب عليها السلام، الصلاة [فيها](١) بعشرة آلاف صلاة، والدرهم فيها بعشرة آلاف درهم.

والكوفة حرم الله، وحرم رسوله، وحرم عليّ بن أبي طالب عليهما السلام، الصلاة في مسجدها بألف صلاة (٢).

٣ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني (محمد بن الحسين بن متّ الجوهري) (٢)، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن، عن محمد ابن الحسين، عن علي بن حديد، عن محمد بن سنان، عن عمرو بن خالد، عن أبي حزة الثمالي: إنّ عليّ بن الحسين عليه السلام أتى مسجد الكوفة عمداً من المدينة فصليّ [فيه] (١) ركعتين، ثم جاء حتى ركب راحلته وأخذ الطريق (٩).

<sup>(</sup>١) من التهذيب، وأضاف في كامل الزيارات: في مسجدها.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ٢٩ ح٨، عنه البحار: ٢٤٢/٩٩ ح ١٠ وج ١٠٠/١٠٠ ح ١٥.
والكليني في الكافي: ٤/٥٨٥ ح ١ باسناده الى خلاد القلانسي، عن أبي عبدالله عليه السلام.
والشيخ العلوسي في التهذيب: ٢/٣١ ح ٢، والصدوق في من لا يحضره الفقيه: ٢٢٨/١
ح ١٨٠٠. عنهم الوسائل: ٣/٤٢٥ ح ١٢ وجامع الاحاديث: ٤/٣٠٥ ح ١ و٢.
ورواه ابن المشهدي في المزار الكبير: ٣٨ ح ٥٣ (مخطوط).

<sup>(</sup>٣) في الاصل: محمد بن الحسن الجوهري، وما أثبتناه من الكامل والتهذيب. راجع رجال الخوثي: ٢٢/١٦ وص ٢٩.

<sup>(</sup>٤) من الكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>۵) كامل الزيارات: ۲۷ ح۱، عنه البحار: ۳۹۸/۱۰۰ ح٤١، ومستدرك الوسائل: ۳/۵۰۶ ح١١.

ورواه في التهـذيب: ٢٠٤/٣ ح ٢٠، وج٣/٦٣ ح٣ من طريقين إلى عمرو بن خالد، عنه الوسائل: ٣٣/٣٥ ح ٩ ولا والبحار: ٦٤/٤٦ ح ٢٤، ورواه ابن المشهدي في المزار الكبير: ٣٨ ح ٥٤ (مخطوط).

#### (۲) باب فضل مسجد الكوفة

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن محمد، عن الفضل بن زكريّا، عن نجم بن حُطيم (۱)، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدّوا له الزاد والرواحل (۱) من مكانٍ بعيدٍ، إنّ (۱) صلاة فريضة فيه تعدل حجّة و (صلاة نافلة) عمرة (۱).

٢ - حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن الحسن بن [عبد الله بن محمد عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن]<sup>(١)</sup> عبد الله بن جبلة، عن سلام بن أبي عمرة عن سعد بن طريف<sup>(٧)</sup>، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين علي بن أبي

<sup>(</sup>١) في الاصل: حكيم، وما أثبتناه هو الصحيح من كامل الزيارات والتهذيب ورجال الطوسي:

<sup>(</sup>٢) في الكامل: الراحلة.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: وقال.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: نافلة فيه.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات: ٢٨ ح٣، والمزار الكبير: ٤١ ح٦٦ (مخطوط)، عنها البحار: ٢٨٠ - ٣٩٩ ح ٤٥ و التهذيب: ٣٢/٦ ح ٤٤ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٣/٥٢٥ ح ١٤ وجامع الاحاديث: ٤/٧٧٥ ح ٩.

وأورده في جامع الاخبار: ٨١ مرسلًا، عنه البحار: ٣٧٦/٨٣ - ٤٥.

<sup>(</sup>٦) من الكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ـ ب ـ والتهذيب: ظريف.

طالب عليه السلام قال: النافلة في هذا المسجد تعدل عمرة مع النبي صلى الله عليه وآله عليه وآله وسلم، والفريضة [فيه](١) تعدل حجّة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صلى فيه ألف نبيّ، وألف وصيّ(١).

٣ - وقال الصادق عليه السّلام: ما من عبدٍ صالح ولا نبي إلاّ وقد صلّى في مسجد كوفان حتى أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لمّا أُسري به قال له جبرئيل: أتدري أين أنت (يا رسول الله الساعة)(٢)؟

[قال: لا. قال: ]<sup>(1)</sup> أنت مقابل [مسجد]<sup>(0)</sup> كوفان.

(قال: فستأذن لي ربّي حتّىٰ آتيه فأصلّي فيه ركعتين،)(١) فاستأذن الله عزّ وجـلّ فأذن له، [فهبط فصلّىٰ فيه ركعتين](٧)، وإنّ قبلته(٨) لروضة من رياض

حسم هو: سعد بن طريف الحنظلي، ويقال له التيمي او التميمي، او الدثلي، او سعد الاسكاف، او سعد الخفاف أو سعد بن ظريف الشاعر، وكلهم واحد كها ذكره أصحاب التراجم، وهو مولى كوفي، كان قاضياً، وله كتاب، ذكره الطوسي في باب أصحاب علي بن الحسين وفي أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام.

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ١٣٥، ورجال الطوسي: ٩٢ رقم١٧ و:١٢٤ رقم٣ و:٢٠٣ رقم ٣ و.٢٠٣ رقم ٣ و١٧٠ رقم ٣ و١٧٠ وفهرسته: ٧٦ رقم ٣٠١، ورجال الخوثي: ٨٨٨ رقم ٣٠٥.

<sup>(</sup>١) من الكامل.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ٢٨ ح٥، عنه البحار: ٤٠٠/١٠٠ ح٨٤، وفي التهذيب: ٣٢/٦ ح٥، عنه الوسائل: ٣/٥٥ ح١٥، وجامع الاحاديث: ٤٨/٥ ح١، وفي المزار الكبير: ٧٧ (مخطوط). وأورده في جامع الاخبار: ٨١ مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام، عنه البحار: ٣٧٦/٨٣ ح٥٤، وفي روضة الواعظين: ٢٧٦/٤.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: الساعة يا محمد.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) من الكامل.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: فقال: استأذن ربك حتى أهبط فاصلّي فيه.

<sup>(</sup>٧) من الكامل.

<sup>(</sup>٨) في نسخة ـ ب ـ : ميمنه . وفي الكامل: مقدمه .

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المناسبة المفيد المناسبة المفيد المناسبة المفيد المناسبة ال

الجنّة، [وإنّ ميمنته لروضة من رياض الجنّة، وإنّ ميسرته روضة من رياض الجنّة] (١)، وإنّ مؤخّره روضة من رياض الجنّة، وإنّ الصلاة المكتوبة فيه لتعدل بألف صلاته، وإنّ النافلة لتعدل بخمسائة صلاة، وإنّ الجلوس فيه بغير تلاوة (١) ولا ذكر لعبادة، ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبواً (١).

٤ - حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني محمد بن الحسن بن على بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن ظريف بن ناصح، عن خالد القلانسي<sup>(3)</sup>، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:

صلاة في مسجد الكوفة بألف(٥) صلاة(١).

رواه في كامل الزيارات: ٢٨ ضمن ح٦ باسناده الى هارون بن خارجة عن أبي عبدالله عليه السلام عنه البحار: ٣٩٨/١٠٠ ح ٤٠٠

وفي التهذيب: ٣/ ٢٥٠ ح٨ وج٦/ ٣٢ ح٦ عن الصادق عليه السلام.

في المزار الكبير: ٤٢ ح ٦٩ (مخطوط).

ومثله في المحاسن: ١/٥٦ ح٨٦ عنه البحار: ٢٩٨/١٠٠ ح٣٩، والعياشي: ٢/٧٧ ح٦.

عنه المستدرك: ٤٠٢/٣ ح٦ والكافي: ٣/٠٩٠ ح١ والغارات: ١٣/٢ عنه البحار: ٢٥٩/٨٣ عنه البحار:

وروى نحوه في أمالي الصدوق: ٣١٥ ح٤، وأمالي الطوسي: ٣/٢.

وأخرجه في الوسائل: ٣/ ٧٦٥ ح٣ و٤ عن الكافي والتهذيب والمحاسن وأمالي الصدوق وأمالي الطوسي، جيعاً بأسانيدهم عن هارون بن خارجة.

- (٤) تقدم هذا الاسناد في باب ١ ح٢.
  - (٥) في الاصل: ألف.

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) في الكامل: صلاة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : حسبوا.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٢٩ ح٧ و: ٣١ ح١٥ عنه الوسائل: ٣٨/٥ ح٢٥، والبحار: ٤٠٠/١٠٠ ح٢٥. ح٩٤ و٠٠ وفي التهذيب: ٣٣/٦ ح٧، عنه الوسائل: ٣٨/٣ ح٥٠. وأخرجه في جامع الاحاديث: ٤/٥٣٥ ح٢٥، عن الوسائل والتهذيب.

**(T)** 

#### باب فضل الصلاة عند السابعة من أساطين المسجد

ا - محمد بن إسهاعيل بن بزيع (١)، عن أبي إسهاعيل السراج، قال: قال لم معاوية بن وهب، وأخذ بيدي فقال: قال لي أبو حمزة، وأخذ بيدي فقال: قال لي الأصبغ بن نباتة، وأخذ بيدي فأراني الاسطوانة السابعة فقال: هذا مقام أمير المؤمنين عليه السلام.

قال: وكان الحسن عليه السلام يصلي عند الخامسة، فإذا غاب أمير المؤمنين عليه السلام صلى فيها الحسن، وهي من باب كندة (٢).

٢ \_ وقال الصادق عليه السّلام: الاسطوانة السابعة عمّا يلي باب كندة في

(١) محمد بن إسهاعيل بن بزيع أبو جعفر، كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم، كثير العمل له كتب منها: كتاب ثواب الحج وكتاب الحج .

عدّه الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام.

وروى أنه لما ذكر في حضرة الرضا عليه السلام قال: ووددت انَّ فيكم مثله،

ترجم له في رجال النجاشي: ٢٥٤ ورجال الطوسي: ٣٦٠ و٣٨٦ و٥٠٠ وفهرسته: ١٣٩ وابن داود: ١٦١ و١٦٥ والحلى: ١٣٩.

(٢) رواه في الكافي: ٤٩٣/٣ ح ٨ بالاسناد إلى محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الساعيل بن بزيع، التهذيب: ٣٠/٦ ح ٨ عن محمد بن يعقوب، عنها الوسائل: ٣٠/٥٠ ح ١ والبحار: ٤٠٦/١٠٠ ح ٢٤، وجامع الاحاديث: ٣٩/٤ ح ١٠٠.

وأورده في جامع الاخبار: ٨٦ عن أبي حمزة الثمالي، عنه البحار: ٣٧٧/٨٣ ومستدرك الوسائل: ٢١١/٣ ح٥.

الصحن مقام إبراهيم عليه السّلام، والخامسة مقام جبرئيل(١).

\* \* 4

(١) رواه في الكافي: ٤٩٣/٣ ح٧ باسناده إلى علي بن محمد، عن سهل، عن ابن أسباط، رفعه عن أبي عبدالله عليه السلام، عنه البحار: ٤٠٦/١٠٠ ح٦٠.

وفي التهذيب: ٣٣/٦ ح٩ مرسلًا عن الصادق عليه السلام، عنهما الوسائل: ٣١/٣ ح٥، وجامع الاحاديث: ٤١/٤ ح٢٤.

وأورده في جامع الاخبار: ٨٦، عنه البحار: ٣٧٧/٨٣.

(1)

#### باب فضل مسجد السهلة

۱ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني أخي علي بن محمد بن قولويه، عن (۱) أحمد بن إدريس بن أحمد، عن عمران بن موسى، عن الحسن بن موسى الخشّاب (۲)، عن علي بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير (۲)، عن أبي عبد الله عليه السلام.

[قال: ](1) سمعته يقول لأبي حمزة الثهالي: يا أبا حمزة هل شهدت عمّي ليلة خرج؟ قال: نعم.

قال: فهل صلَّى في مسجد سهيل؟

قال<sup>(٥)</sup>: وأين مسجد سهيل، لعلّك تعني مسجد السهلة؟ قال: نعم. قال: (أما أنّه)<sup>(٦)</sup> لو صلّى فيه ركعتين ثم استجار الله لأجاره سنة.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : بن. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: عن عمران بن موسى الخشاب، عن علي بن حسان.

وفيه سقط واضح، إذ أنَّ عمران هذا هو: عمران بن موسى بن الحسن بن عامر بن عبدالله بن سعد الأشعري القمي، روى عن الحسن بن موسى الخشاب كها صرح بذلك النجاشي في رجاله: ٣٣، وراجع رجال الخوئي: ١٦٥/١٣ رقم ٩٠٥٧ و٩٠٥٨.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : كبير. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) في الاصل: وقال.

<sup>(</sup>٦) في الإصل: أما لو أنه.

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المنتان المشيخ المفيد المنتاب ١٣

فقال له أبو حمزة: بأبي أنت وأمّي هذا مسجد السهلة؟

قال: نعم فيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج(١) منه إلى العمالقة.

وفيه بيت إدريس الذِّي كان يخيط فيه، [وفيه مناخ الراكب](٢).

وفيه صخرة خضراء، فيها صور (٢) (جميع النبيّين) (١) وتحت الصخرة الطينة التي خلق الله عزّ وجلّ منها النبيّين.

وفيه (<sup>()</sup> المعراج وهو الفاروق [الأعظم] (<sup>()</sup> موضع منه، وهو بمرّ الناس، وهو من كوفان.

وفيه ينفخ في الصور وإليه المحشر، ويحشر من جانبه (٧) سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب (٨).

٢ ـ وقال الصادق عليه السلام: مسجد السهلة منزل صاحبنا اذا قام
 بأهله (٩) .

<sup>(</sup>١) في خ ل والكامل: يأتي.

<sup>(</sup>٢) من الكامل.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : صورة.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: الأنبياء.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: وفيها.

<sup>(</sup>٦) ليس في الاصل.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ـ ب ـ : ويحشرون عن جاء به .

<sup>(</sup>۸) كاسل الزيارات: ٢٩ ح١٠، عنه البحار: ٢٠٠/٤٣٦ ح٨، ومستدرك الوسائل: ٣١٥/٣ ح١٠ عنه الوسائل: ٣٢/٣ ح٢، والبحار: ١١٦/٧ ح٣٠.

 <sup>(</sup>٩) رواه في الكافي: ٣/٩٥/٣ ح٢ باسناده إلى محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي عن عثمان،
 عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي عبدالله عليه السلام.

عنه البحار: ١٠٠/٤٣٩ ح١٥.

وفي التهذيب: ٢٥٢/٣ ح١٢ باسناده إلى محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن سيف، عن عثمان، عن صالح بن أبي الأسود.

وغيبة الطوسي: ٢٨٢ باسناده إلى الفضل بن شاذان، عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن ألى الأسود.

٣ ـ وقال عليه السلام: إنّه ما من مكروب يأتي مسجد السهلة فيصلّي فيه [ركعتين] (١) بين العشاء ين ويدعو الله تعالى إلا فرّج كربه (١).

٤ - وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من صلى في مسجد السهلة ركعتين زاده الله عز وجل في عمره سنتين (٣).

\* \* \*

← وأخرجه في الوسائل: ٣٣٣/٣ ح٤ وجامع الاحاديث: ١/٥٥٠ ح١ عن الكافي وغيبة الطوسي والتهذيب. والبحار: ٣٣١/٥٢ ح٥٥ عن الغيبة والكافي.

وإثبات الهداة: ٦/٦٧٦ ح٧٧ عن غيبة الطوسي والتهذيب.

وأورده مرسلًا في إرشاد المفيد: ٤٠٩ عن الصادق عليه السلام.

وفي كشف الغمة: ٤٦٣/٢، والمزار الكبير: ٤٧ ح٨٥ (مخطوط)، ومنتخب الأنوار المضيئة: ١٩١.

- (١) من التهذيب. وفي نسخة ـ ب ـ : و.
- (۲) التهذيب: ۲۸/۱ ح ۲۱ مرسلاً عن الصادق عليه السلام، عنه الوسائل: ۳۲/۳ ح ۲، والبحار: ۱۸٤/۱ ح ۲۰، وجامع الاحاديث: ۱۸٤/۲ ح ۱۷.

وفي المزار الكبير: ٤٧ ضمن ح٨٥.

يأتي الحديث في ص ٨٧ باب ٤٦ ح١.

(٣) المزار الكبير: ٤٧ ح ٨٩ (مخطوط)، عنه البحار: ١٠٠/ ٤٣٦ ح٦، ومستدرك الوسائل: ٢٣٧/١ ح٨ وحامع الاحاديث: ٥٥٦/٤.

(0)

## باب فضل الفرات

۱ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه ، عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسن (۱) بن سعيد، عن علي بن الحكم، (عن عرفة، عن ربعي) (۱) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

شاطئ الموادي الأيمن المذي ذكره الله تعالى جلّ جلاله في كتابه (٢) هو الفرات، والبقعة المباركة هي كربلاء، [والشجرة هي محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم](١)(٥).

٢ ـ حدَّثني أبو القاسم [، عن محمد بن الحسن](١)، عن محمد بن الحسن

(١) في التهذيب: الحسين. مرّت ترجمته في باب ١ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب: مخرمة بن ربعي، وهو تصحيف، راجع رجال الخوئي: ١٤٧/١١ رقم ٧٦٥٩.

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى الآية المباركة: ﴿ فَلَمَّا أَتَيْهَا نُودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إنَّى أنا الله ربِّ العالمين﴾. القصص: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>۵) كامل الزيارات: ٤٨ ح١١، عنه البحار: ١٣٦/١٣ ح١٨ وج٠١/٢٢٩ ح١٤ والبرهان ٢٢٦/٢ ح١٠.

وفي التهذيب: ٣٨/٦ ح٢٤، عنه الوسائل: ١٠/١٣ ح٤ ونور الثقلين ١٢٦/٤ ح٢٢.

<sup>(</sup>٦) من الكامل، وهو الصحيح.

لأنَّ ابن قولويه لا يروي عن الصفَّار إلاَّ بواسطة، كما أنَّ محمد بن الحسن هذا، هو ابن الوليد أحد مشايخ ابن قولويه، وأحد الرواة عن الصفَّار.

الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسهاعيل عن حنّ الله بن سدير (۱) عن حكيم بن جبير (۱) الأسدي قال: سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول: إنّ الله جلّ جلاله يهبط ملكاً في كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل (۱) من مسك الجنّة فيطرحه في فراتكم هذا.

وما من نهر في شرق الأرض و[لا](1) غربها أعظم بركة منه(٥).

٣ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن علي بن الحسين بن موسى، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن علي بن الحكم، عن سليهان بن نهيك عن أبي عبدالله عليه السّلام في قوله عز وجل ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُومٌ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينُ ﴾ (١).

قال: الربوة: نجف الكوفة، والمعين: الفرات(١).

<sup>→</sup> راجع رجال الخوثي ١٠٠/١٥ رقم ١٠٥١٨ في ترجمة محمد بن الحسن بن الوليد، ورجال النجاشي: ٢٧٤، وفهرست الطوسي: ١٤٣ رقم ٦١٦ في ترجمة محمد بن الحسن الصفار.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : أسد. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : جبيري .

<sup>(</sup>٣) كذا في المصادر. وفي نسختي الاصل: بيتا قيل. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات: ٤٩ ح١٢ بنفس الاسناد وص ٤٨ ح٧ باسناد من طريق آخر إلى حكيم ابن جبير، باختلاف في الألفاظ، عنه البحار: ٢٣٠/١٠٠ ح١٦ و: ٢٢٨ ح١١، ومستدرك الوسائل: ٢٣٢/٣ ح٢.

ورواه في التهذيب: ٣٨/٦ ح٢٢ باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عنه الوسائل: ٣١٣/١٠ ح١، وفي الكافي: ٣٨٩/٦ ح٦ باسناده إلى حنان بن سدير، عن أبيه، عن حكيم، عنه الوسائل: ٢١٢/١٧ ح٦، والبحار: ٣٧/٦٠ وج٣٦/٨٤ ح٦.

<sup>(</sup>٦) المؤمنون: ٥٠.

<sup>(</sup>٧) كامل الزيارات: ٤٧ ح٥، عنه البحار: ٢١٧/١٤ ح١٩ وج ٢٢٨/١٠٠ ح١٠ ومستدرك الوسائل: ١٠٣/٣ وفي التهذيب: ٣٨/٦ ح٢٢ باسناده عن ابن قولويه، واسقط في السند: (علي بن إبراهيم، عن أبيه)، عنه الوسائل: ٣١٤/١٠ ح٣، والبرهان: ٣١٣/٣ ح٣.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد .... المشيخ المفيد المنتاخ المفيد المنتاخ المفيد المنتاخ المن

(7)

# باب فضل الإغتسال في الفرات والشرب منه

١ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن ربيع بن محمد المسلي<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن سليمان قال:

لما قدم أبو عبد الله عليه السلام [إلى] (١) الكوفة في زمان أبي العبّاس جاء (١) على دابّته في ثياب سفره حتى وقف على جسر الفرات (١) ثم قال لغلامه: اسقني . فأخذ كوز ملاّح فغرف له (فسقاه (٥) فشرب الماء وهو يسيل من شدقيه على) (١) لخيته وثيابه، ثم استزاده فزاده، فحمد الله عزّ وجلّ، [ثم قال] (١):

نهر ما أعظم بركته أما أنَّه يسقط فيه كلَّ يوم سبع قطرات من الجنَّة.

<sup>(</sup>۱) في نسخة ـ ب ـ : السلمي . وما في المتن صحيح كها في رجال النجاشي : ١٢٥ ، وفهرست الطوسي : ٧٠ رقم ٢٨٠ ورجال السيد الخوثي ١٧٥/٧ . ووالمسلي، نسبة إلى ومسلية، قبيلة من

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ أ ـ : فجاء .

<sup>(</sup>٤) في خ ل والكامل والتهذيب: الكوفة.

<sup>(</sup>٥) خ ل: فأسقاه.

 <sup>(</sup>٦) في الكامل: به فأسقاه فشرب والماء يسيل من شدقيه وعلى.
 وفي التهذيب: فغرف منه وسقاه وشرب الماء وهو يسيل على.

وفي نسخة ـ ب ـ : فشرب وهو يسيل على .

<sup>(</sup>٧) لبس في نسخة ـ ب ـ .

أما لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا الأخبية على حافّتيه.
[أما](١)لولا ما يدخله من الخطّائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلّا برىء (٢)(٣).
٢ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني محمد بن الحسن [بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن](١٤) بن علي بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سليمان بن هارون العجلي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما أظنّ أحداً يحنّك بهاء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وسألني كم بينك وبين [ماء] (٥) الفرات؟ فأخبرته [فقال] (٢): لو كنت عنده لأحببت أن آتيه طرفي النهار (٧).

(١) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : أبراه .

 <sup>(</sup>۳) رواه في كامل الزيارات: ٨٨ ح٨ عنه البحار: ٢٢٩/١٠٠ ح١٣ ومستدرك الوسائل: ١٣٢/٣
 ح٨، ورواه في التهذيب: ٣٨/٦ ح٢٥، عنه الوسائل: ١٠/١٥٣ح٥ وعن كامل الزيارات.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) من الكامل.

<sup>(</sup>٦) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٧) كامل الزيارات: ٤٧ ح٤ بهذا الاسناد، وفي ص ٤٩ ح١٢ باسناده عن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عيسى، عن ابن فضال، عنه البحار:

• ٢ / ٢٧٨ ح ٩ و ١١٤/١٥ ح ٩ و و ٣٠ / ١١٤ ح ٩ و و و و ١١٤/١٠ ح ١ و و التهذيب الوسائل: ١٣٩ ح ٢ و و و التهذيب ٢ / ٣٩ ح ٢ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عنها الوسائل: ١١٤/١٠ ح ٢ و و و صدره في الكافي: ٣ / ٣٨٨ ح ١ باسناده إلى محمد بن أبي حمزة، عمن ذكره عن أبي عبدالله عليه السلام . وروى ذيله في ح ٤ باسناده إلى علي بن الحسين، عن أبي عبدالله عليه السلام . عنه الوسائل: ٢ / ٢١١ ح ١ ، والبحار: ٤٤٨/٦٦ ح ٢ .

**(Y)** 

# باب زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه

١ ـ حدَثني ابو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله بن [أبي] (١) خلف، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن أنقاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا الحسين بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رفع رأسه فقال: يا أبت ما لمن زارك بعد موتك؟

قال: يا بُني من أتاني زائراً بعد موتي فله الجنّة.

ومن أتى أباك زائراً بعد موته فله الجنّة.

ومن أتى أخاك زائراً بعد موته فله الجنّة.

ومن أتاك زائراً بعد موتك فله الجنّة (٢).

٢ ـ حدَّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن حمدان بن سليمان النيسابوري، عن عبد الله بن محمد اليماني، عن

<sup>(</sup>١) من الكامل والتهذيب، وهو الصحيح، وفي نسخة ـ بـ : «سعيد، بدل «سعد» . تقدّمت ترجمته في باب ١ ح١

<sup>(</sup>۲) كامل الزيارات: ١٠ ح١، عنه البحار: ١٤٢/١٠٠ ح١٦، وفي التهذيب: ٢٠/٦ ح١، وفيه (١٠ كامل الزيارات: ٢٠ ح١، عنه البحار: ٢٠/٦ ح٢، وفيه (الحسن) بدل (الحسين)، وص ٤٠ ح٢.

عنهما الوسائل: ٢٥٧/١٠ ح١٧، وعن المقنعة: ٧ مرسلًا. ورواه في المزار الكبير: ٣ ح١٠ (مخطوط)، عن سعد بن عبدالله. وأورده في روضة الواعظين: ٢٠١، وجامع الاخبار: ٢٧ مرسلًا.

بأني الحديث في المزار الثاني ص ١٧٨ باب٩ ح١.

منيع بن الحجّاج، عن يونس ، عن (١) أبي وهب القصري (٢) قال: دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: جعلت فداك أتيتك ولم أزر قبر أمير المؤمنين عليه السلام.

قال: بئس ما صنعت لولا أنّك من شيعتنا ما نظرت إليك، ألا تزور من يزوره الله تعالى مع الملائكة (وتزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون)(٢)؟!

قلت: جعلت فداك ما علمت ذلك.

قال: فاعلم أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل عند الله من الأثمّة كلّهم وله ثواب أعمالهم، وعلى قدر أعمالهم فُضًّلوا (٤).

٣ ـ حدّثني أبو القاسم، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن أبي الخطّاب، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر الجعفي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إنّي أشتاق إلى الغرى.

قال: وما شوقك (٥) إليه؟

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ والمزار الكبير: بن. راجع جامع الرواة: ٢١/٢ ورجال السيد الخوئي: ١٣/١٦ ورجال السيد الخوئي: ١٣/١٦ وج٢٢/٧٠.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : العضري . وفي الكامل : البصري . راجع المصدرين السابقين .

<sup>(</sup>٣) في الكامل: ويزوره الأنبياء مع المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ٣٨ ح١، عنه البحار: ٩٢/٣٩ ح٦ (قطعة) والبحار: ٢٥٧/١٠٠ ح٣، باسناده عن أبيه ومحمد بن يعقوب.

وفي التهذيب: ٢٠/٦ ح٢ والكافي: ٤/٥٧٩ ح٣ باسنادهما عن محمد بن يحيى، عنهم الوسائل ١٠/٢٠ ح٢، وفي المزار الكبير: ٣ ح١١ (نحطوط).

وأورده في المحتضر: ٨٩، عنه البحار: ٣٦١/٢٥ ح١٩، وفي فرحة الغري: ٧٤ بالاسناد إلى أبي وهب القصري.

<sup>(</sup>٥) كذا في (خ ل) والكامل والتهذيب. وفي الاصل: يشوقك.

فقلت: إنّي أحبّ (أمير المؤمنين عليه السلام وأحبّ أن أزوره)<sup>(۱)</sup>. فقال لي: هل تعرف فضل زيارته؟ فقلت: لا يابن رسول الله، فعرّفني ذلك.

قال: إذا زرت أمير المؤمنين عليه السلام فاعلم أنّك زائر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم على بن أبي طالب عليه السلام.

فقلت: إنَّ آدم هبط بسرنديب في مطلع الشمس ، وزعموا أنَّ عظامه في بيت الله الحرام ، فكيف صارت عظامه بالكوفة؟!

قال: إنّ الله عزّ وجلّ أوحى إلى نوح عليه السلام وهو في السفينة أن يطوف بالبيت أسبوعاً. فطاف بالبيت كما أوحي إليه، ثم نزل في الماء إلى ركبتيه فاستخرج تابوتاً فيه عظام آدم عليه السلام فحمله في جوف السفينة حتّى طاف [بالبيت](١) ما شاء الله أن يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله عزّ وجلّ للأرض: «ابْلَعي مَاءَكِ»(١) فبلعت ماءها [من مسجد الكوفة](١) كما بدأ الماء منه، وتفرّق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة.

فأخذ نوح التابوت، فدفنه في الغري<sup>(٥)</sup> وهو قطعة من الجبل الذي كلّم الله [عليه]<sup>(١)</sup> موسى تكليماً، وقدّس عليه عيسى تقديساً، واتّخذ عليه إبراهيم خليلاً واتّخذ عليه محمّداً حبيباً، وجعله للنبيّين مسكناً، والله ما سكن [فيه]<sup>(٧)</sup> أحد (بعد

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ : أزور أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وفي نسخة ـ ب ـ : أن أزور أمير المؤمنين عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) هود : ٤٤.

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٥) في (خ ل) والكامل: بالغري.

<sup>(</sup>٩) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>V) من الكامل والمزار الكبير.

آبائه(١) الطيبين)(٢) آدم ونوح [أكرم من](٢) أمير المؤمنين عليه السلام.

فإذا زرت (٤) جانب النجف فزر عظام آدم، وبدن نوح، وجسم عليّ بن أبي طالب عليه السلام، فإنّك زائر الآباء الأولين، ومحمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم خاتم النبيّين، وعليّاً سيّد الوصيّين، وإنّ (٩) زائره تفتي له أبواب السهاء عند دعوته، فلاتكن عن الخير نوّاماً (١).

\* \* \*

(١)خ ل: آبائي.

(٢) في نسخة ـ ب ـ : بعد آبائه الطاهرين (الطيبين خ ل).

(٣) ليس في نسخة ـ ب ـ .

(٤) في الكامل: أردت.

(٥) (خ ل): فان.

(٦) عنه مصباح الكفعمى: ٤٧٩ (حاشية).

ورواه ابن طاووس في فرحة الغري: ٧٧ باسناده إلى المفيد، عنه البحار: ٢٥٩/١٠٠ ح٥.

ورواه في كامل الزيارات: ٣٨ ح٢ بطريقين: أحدهما: باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عمّن ذكره، عن محمد بن سنان، والآخر: عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عنه البحار: ٢٩٨/١١ ح١٨ (قطعة) وج٢٩٨/١٠ ح١ (قطعة) وج٢٩٣/٢ ح١. ومستدرك الوسائل: ٣٠٩/٢ ح٥، وجامع الاحاديث: ٣٩٣/٣ ح١.

ورواه في التهذيب: ٢٢/٦ ح٨ باسناده عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٢٩٩/١٠ ح١، والبرهان: ٢١٩/٢ ح١٠.

ورواه في المزار الكبير: ٤ ح١٢ (مخطوط) باسناده إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري.

(1)

## باب فضل کربلاء

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني محمد بن جعفر القرشي الرزّاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي سعيد، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام:

اتخذ الله [أرض ](1) كربلاء [حرماً](1) آمناً مباركاً قبل أن يخلق أرض الكعبة ويتخذها حرماً بأربعة وعشرين ألف عام، وانّه إذا زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيَّرها رُفِعَتْ كها هي بتربتها نورانيّة صافية ، فَجُعِلَتْ في افضل روضة من رياض الجنّة ، وأفضل مسكن في الجنّة لايسكنها إلّا النبيّون والمرسلون \_ أو قال: أولو العزم من الرسل \_ .

وانّها لتزهر بين رياض الجنّة كما يزهر الكوكب<sup>(۱)</sup> لأهل الأرض يغشى نورها<sup>(۱)</sup> أبصار أهل الجنّة، وهي تنادي:

وأنا أرض الله المقدّسة الطيّبة المباركة التي تضمّنت سيّد الشهداء، وسيّد شباب أهل الجنّة»(٥).

<sup>(</sup>١) من الكامل.

<sup>(</sup>٢) من الكامل.

<sup>(</sup>٣) أضاف في الكامل: الدري بين الكواكب.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: نور.

<sup>(</sup>٥) عنه مصباح الكفعمي: ٥٠٨ (حاشية).

ورواه في كتاب أبي سعيد العصفري: ١٧ باسناده عن رجل، عن أبي الجارود، عنه البحار:

٢ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني محمد بن جعفر الرزّاز عن محمد بن الحسين [بن] (١) ابي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عهّار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنّ لموضع قبر الحسين بن علي عليهما السلام حرمة معروفة (٢) من عرفها واستجار بها أجير.

قلت: فصف لي موضعها جعلت فداك.

فقال: امسح من موضع قبره اليوم خسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه وخسة وعشرين ذراعاً من خلفه [جمسة وعشرين ذراعاً من خلفه] (٢٠) وخسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه.

وموضع قبره منذ يوم دفن روضة من رياض الجنّة ، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زوّاره إلى السماء، فليس ملك [ولا نبيّ]<sup>(3)</sup> في السماوات ولا في الأرض إلاّ وهم يسألون الله جلّ وعزّ<sup>(6)</sup> في زيارة قبر الحسين عليه السلام ففوج ينزل وفوج يعرج<sup>(1)</sup>.

ورواه في كامل الزيارات: ٢٦٨ ح٥ بهذا الاسناد.

وبسند آخر عن أبيه وعلى بن الحسين وجماعة مشايخه، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن على، عن عباد أبي سعيد العصفري.

عنه الوسائل: ۲۰۱/۱۰ ح۳ والمستدرك المذكور ص۳۲۳ ح٤، والبحار: ۱۰۸/۱۰۱ ح١٠ ۱۲.

ورواه في المزار الكبير: ١٤٧ ح١٤٨ بالاسناد إلى ابن قولويه مثله.

(١) من الكامل، وهو الصحيح. راجع رجال السيد الخوئي: ٢٧٤/١٥ والحديث السابق.

(٢) في الكامل: معلومة.

(٣) من الكامل، وفي التهذيب: وقدامه، بدل من وممّا يلي وجهه، مع تقديم وتأخير.

(٤) من الكامل.

(٥) وأضاف في الكامل: أن يأذن لهم.

(٦) عنه مصباح الكفعمي: ٥٠٨ (حاشية). ورواه في كامل الزيارات: ٢٧٧ ح ع بهذا الإسناد. وفي ص ٢٧١ ح ا باسناده عن الحسن بن عبدالله بن نحمد بن عيسى، عن أبيه عبدالله بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب (قطعة منه).

للشيخ المفيد ...... المنت المفيد المنت الم

٣ ـ وقال الصادق عليه السلام: حريم قبر الحسين عليه السلام خسة فراسخ من أربعة جوانب القبر (١).

\* \* \*

\_

ورواه في الكافي: ٤/٨٨٥ ح٦ باسناده عن عدّة من أصحابه، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب.

وفي ثواب الأعمال: ١١٩ ح٢٤ باسناده عن محمد بن موسى المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. عنها البحار: ١١٠/١٠١ ح١٩.

ورواه في التهـذيب: ٧١/٦ ح٣ عن ابن قولـويه، عنه وعن الكامل وعن الكافي الوسائل: ١٠/١٠ ح٤ وه.

ورواه في المزار الكبير : ١٣٨ ح١٤٩ (مخطوط) بالاسناد إلى ابن قولويه.

وأورده مرسلًا في مصباح المتهجد: ٥٠٩.

وأورد قطعة منه في روضة الواعظين: ٤٧٧ مرسلًا. يأتي الحديث في باب ٦٦ ح٣.

(۱) كامل الزيارات: ۲۷۲ ح٣ باسناده عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن منصور.

وفي مصباح المتهجد: ٥٠٩ عن منصور بن العباس. عنهما البحار: ١١١/١٠١ ح٢٧ ومستدرك الوسائل: ٣٢٠/١٠ ح٢.

وفي التهـذيب: ٧١/٦ ح١ بالاسناد إلى ابن قولـويه، والفقيه: ٧٩/٧ ح٣١٦٧، عنهما الوسائل: ٣٩٩/١ ح١ وص ٤٠١ ح٨.

وأخرجه في جامع الاحاديث: ١٠/ ٥٤٦ ح١٠ عن التهذيب والكامل والفقيه.

وفي المزار الكبير: ١٣٨ ح١٥٠ عن الصادق عليه السلام.

يأتي الحديث في ص١٣٩ باب٦١ ح١.

(9)

## باب وجوب زيارة الحسين صلوات الله عليه

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي ومحمد بن الحسن رحمها الله، عن الحسن بن متيل، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن الحسن ابن علي بن فضال، (عن أبي ايوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز)(١) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقرعليه السلام قال:

مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين بن علي عليهما السلام فإنَّ إتيانه مفترض على كلَّ مؤمن يقرِّ للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عزِّ وجلَّ<sup>(٢)</sup>.

(١) من كامل الزيارات والتهذيب وفي الاصل: إبراهيم بن عمر الخزّاز. ولم نعثر له على ترجمة.

وإبراهيم بن عثمان المكنّى بأبي أيّوب الخزّاز الكوفي، ثقة، كبير المنزلة، له كتاب نوادر روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما السلام، عدّه الطوسي والبرقي من أصحاب الصادق عليه السلام، وعدّه المفيد في رسالته العددية من الفقهاء الاعلام، والرؤساء المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذي لا يطعن عليهم ولا طريق لذمّ واحد منهم.

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ١٦ والطوسي: ١٤٦، وفهرسته: ٨، والحلي: ٥ رقم ١٣، والكثي: ٣٦٦ رقم ١٢٨.

(٢) كامل الزيارات: ١٢١ ح١ عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن الحسن بن متيل، ومحمد بن الحسن، عن عمد بن الحسن الصفار جيعاً، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي.

ورواه في ص ١٥٠ ح ١ عن أبيه وجماعة مشايخه ، عن سعد بن عبدالله ، ومحمد بن يحيى العطار وعبدالله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن اسهاعيل بن بزيع ، عن أبي أيوب . . . عنه الوسائل : ٢٤٥/١٠ ح ١ وص ٣٤٦ ح ٤ والبحار : ٢/١٠١ ح ٨ و١٢ .

٢ ـ حدّثني أبو القاسم قال: حدّثني أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله جميعاً ،
 عن الحسن بن متيل ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن حسّان الهاشمي ،
 عن عبد الرحمن بن كثير مولى أبي جعفر عليه السلام قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أنّ أحدكم حجّ دهره ثم لم يزر الحسين بن علي عليهما السلام لكان تاركاً حقّاً من حقوق [الله وحقوق](١) رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم.

لأنَّ حقَّ الحسين عليه السلام فريضة من الله عزَّ وجلَّ واجبة على كلَّ مسلم (١).

\* \* \*

← الوليد، عن الحسن بن متيل الدقاق وغيره من الشيوخ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي . . .

ومثله في الفقيه: ٢/٢٨ ح ٣١٧٧ عن الحسن بن علي بن فضال، وأمالي الصدوق: ١٢٣ ح ٨. ح ١٠ عنه البحار: ١/١٠١ ح١. وفي المقنعة: ٧٧ مرسلًا، عنهم الوسائل: ٢/١٠١ ح ٨. وروى مثله مرسلًا في ارشاد المفيد: ٢٨٣ عن الصادق عليه السلام، عنه الوسائل: ٢٤٦/١٠ عن والمزار الكبير: ١٣٩ ح ١٠١.

وأورد مثله مرسلاً عن الصادق عليه السلام في روضة الواعظين: ٢٣٢.

(١) من الكامل.

(۲) كامل الزيارات: ۱۲۲ ح٤، عنه الوسائل: ۲٤٦/۱۰ ح٣، والبحار: ۲/۱۰۱ ح١٠.

وفي التهذيب: ٢/٢٩ ح٢ عن محمد بن أحمد، عن الحسن بن محمد بن علان، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يزيد، عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن كثير، عنه الوسائل: ٣٢٢/١٠ ح١١.

ورواه في المزار الكبير: ١٣٩ ح١٥٣ بالاسناد إلى عبد الرحمان بن كثير. وأورده في مصباح الكفعمي: ٤٩١ (حاشية) عن الصادق عليه السلام. ۲۸ ..... ۱۸ المزار

(1.)

# باب حد وجوبها في الزمان على الأغنياء والفقراء

١ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله (١) الموسوي، عن عبد الله بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير(١) عن [أبي أيوب](٦)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(١) في الاصل والكامل: عبدالله، وما أثبتناه هو الصحيح.

قالعنه الشيخ الطوسي في رجاله : ١٦٠ رقم ١٨ :

وجعفر بن محمد بن ابراهيم بن محمد بن عبيدالله بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام العلوي الحسيني الموسوي المصري، روى عنه التلعكبري وفي بعض النسخ: (عبدالله)، وذكر بعض أرباب المعاجم أن ذلك اشتباه، لأن العلويين الذين قطنوا مصر وملكوها هم بنو عبيدالله بن موسى بن جعفر عليه السلام دون عبدالله».

ترجم له في تنقيح المقال: ٢٧٢/١ ورجال السيد الخوئي: ١٠٣/٤.

(٢) محمد بن أبي عمد كنى أبا محمد، واسم أبي عمير: زياد بن عيسى، بغدادي الاصل والمقام، لقى أبا الحسن مسى عليه السلام، وسمع منه أحاديث وكناه في بعضها أبا محمد، وروى عن الرضا عليا السلام، وأدرك الجواد عليه السلام.

جل لقدر، عظيم المنزلة، فقيه، عالم، أوثق الناس عند الخاصة والعامة.

قال عنه الجاحظ: فخر قحطان على عدنان، كان أوحد أهل زمانه في الأشياء كلها، توفى سنة ٢١٧.

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ٢٥٠ ورجال الطوسي: ٣٨٨ رقم ٢٦ وفهرسته: ١٤٧، ورجال العلامة الحلي: ١٤٠ رقم ١٢٧.

(٣) ليس في الاصل، وما أثبتناه من الكامل. مع أن (ابن أبي عمير) لا يروي عن الصادق عليه
 السلام.

للشيخ المفيد ..... للشيخ المفيد ....

حقّ على الغني أن يأتي قبر الحسين عليه السلام في السنة مرّتين. وحقّ على الفقير أن يأتيه في السنة مرّة (١).

\* \* \*

→ وهو ابراهیم بن عثمان الخزاز. تقدمت ترجمته فی ص۲۰ باب۹ ح۱ فراجع.

(1) كامل الزيارات: ٢٩٣ ح ١ بنفس الاسناد.

ورواه في ص ٢٩٤ ح السناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي ناب، عن أبي عبدالله عليه السلام. عنه الوسائل: ١٠/١٠١ ح١ والبحار: ١٢/١٠١ ح٢ و٣.

وفي التهذيب: ٤٧/٦ ح٣ باسناده عن عمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحمد بن إحمد بن يحمد بن يحمد بن يحمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، وذكر ابن رثاب بدل (ابن ناب) عنه الوسائل: ٢١/١٠١ ح١ والبحار: ١٣/١٠١ ح٤.

۳۰ مازار ۲۰ مازار ۲۰

### (11)

# باب ثواب من زار الحسين عليه السلام راكباً وماشياً ومناجاة الله للبائره (١)

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله [ومحمد بن يحيى وعبد الله] بن جعفر [الحميري] أوأحمد بن إدريس جميعاً عن الحسن بن عبيد الله، عن الحسن بن علي بن أبي عشمان، عن عبد الجبّار النهاوندي، عن أبي سعيد أبي معن الحسين بن (ثوير بن) أبي فاختة قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي صلوات الله عليها إن كان ماشياً كتب الله له بكل خطوة حسنة (وحط بها) (٧) عنه سيئة، وإن كان راكباً كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة حتى إذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين (٨).

فإذا(٩) قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين حتى إذا أراد الإنصراف أتاه

<sup>(</sup>١) العنوان بياض في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) من الكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>٣) من الكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>٤) في بقية المصادر: الحسين.

<sup>(</sup>٥) في التهذيب: اسمعيل.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ـ ب ـ : ثون . وهو تصحيف وسقط . راجع رجال السيد الخوثي : ٥/١٠٠ .

<sup>(</sup>٧) في خ ل والكامل: وعمى

<sup>(</sup>٨) في الكامل: المصلحين المنتجبين. وفي التهذيب: المفلحين.

<sup>(</sup>٩) في (خ ل) والكامل: حنى إذا.

ملك فقال: إنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يقرئك السلام، ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر الله لك ما مضى (١) (٢).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم عن أبيه، عن سعد بن عبد الله [ومحمد بن يحيى] (٣) عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسهاعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهّان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إنَّ الرَجل ليخرج إلى قبر الحسين صلوات الله عليه، فله إذا خرج من أهله بأوَّل خطوة مغفرة ذنوبه، ثم لا يزال (٤) يقدّس بكلّ خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه، ناجاه الله تعالى، فقال:

«عبدي سلني أعطك، ادعني أجبك، اطلب مني أعطك، سلني حاجة أقضها لك».

[قال]<sup>(٥)</sup> وقال أبو عبد الله عليه السلام: وحقّ على الله تعالى أن يعطي ما بذل<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أضيف في الاصل ـ بخط آخر ـ : بعلمك.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ١٣٢ ح١، عنه البحار: ٧٢/١٠١ ح١٧.

وفي التهذيب: ٣/٦ ح٤ باسناده عن سعد بن عبدالله.

وفي ثواب الأعمال: ١١٦ ح٣١ باسناده عن محمد بن موسى المتوكل، عن محمد بن يحيى.

عن محمد بن أحمد، عن الحسين بن عبيدالله . . .

وأخرجه في البحار: ٢٧/١٠١ ح٣٦ عن الثواب والتهذيب.

عنهما الوسائل: ١٠/١٠ ح١، وجامع الاحاديث: ٢١/١٠ ح١.

وأورده مرسلًا الكفعمي في المصباح: ٤٩١ عن الصادق عليه السلام. وجامع الاخبار: ٣٠.

<sup>(</sup>٣) من الكامل.

<sup>(</sup>٤) (خ ل) والكامل: لم يزل.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ١٣٢ ح٢.

وروى مثله في ص١٥٧ ح٢ باسناده عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن اسهاعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان، عن أبي عبدالله عليه

#### **(11)**

# باب ماجاء في زيادة العمر بزيارته عليه السلام ونقصانه بتركها

١ - حدّثني أبو القاسم، عن محمد بن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن موسى الرضاعليه
 علي بن زكريّا، عن الهيثم بن عبد الله، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضاعليه
 السلام عن أبيه عليه السلام قال: قال الصادق عليه السلام:

إنَّ أيَّام زائري الحسين بن علي عليهما السلام (لا تعدُّ من آجالهم)(١)(١).

٢ - حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن عبدالله بن جعفر،
 عن أبيه، عن محمد بن عبد الحميد<sup>(۱)</sup>، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن
 حازم، قال: سمعناه يقول:

من أتى عليه حول لم يأت قبر الحسين عليه السّلام أنقص(١) الله من عمره

السلام، عنه الوسائل: ٣٤٢/١٠ ح٢.

وفي ثواب الاعمال: ١١٧ ح٣٦ باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله...

عنه الوسائل: ٢٠/٧١٠ ح٢٨، وعنه في البحار: ٢٤/١٠١ ح٢١ و٢٣ و٢٣ وعن الكامل. وأورده مرسلًا في جامع الاخبار: ٣٠.

<sup>(</sup>١) (خ ل): لا تحسب من أعهارهم، وفي الكامل أثبت الفقرتين.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ١٣٦ ح١، عنه البحار: ٤٧/١٠١ ح١٠.

ورواه في التهذيب: ٣/٦٦ ح٥ عن ابن قولويه، عنهما الوسائل: ٢٢٢/١٠ ح٩.

<sup>(</sup>٣) أضاف في هامش الاصل: عن عبد الغفار.

ولم نجد ما يؤيد ذلك، فإنَّ محمد بن عبد الحميد يروي مباشرة عن سيف بن عميرة وبدون واسطة.

راجع رجال السيد الخوئي: ٨/٥٦٥ - ٣٧٠ وج ٢٦/٢٦ - ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : نقص.

حولاً ولو قلت: إنّ أحدكم ليموت قبل أجله بثلاثين سنة لكنت صادقاً، وذلك أنّكم (١) تتركون زيارته، فلا تدعوها يمدّ الله في أعهاركم، ويزد في أرزاقكم، وإذا تركتم زيارته نقّص الله من أعهاركم وأرزاقكم.

فتنافسوا في زيارته، فلا تدعوا ذلك، فإنّ الحسين بن علي عليها السلام شاهد لكم [في ذلك] (٢) عند الله وعند رسوله و(عند علي وفاطمة) طليهم السلام (٤).

\* \* \*

(١)(خ ل): لانكم.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: عند فاطمة وعند أمير المؤمنين.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ١٥١ ح٢، عنه البحار: ٢٠١/٤٧ ح١١.

ورواه في التهذيب: ٣/٦٤ ح٦ عن ابن قولويه.

عنهها الوسائل: ۲۰/۲۳۱ ح، وجامع الاحاديث: ۲۲/۱۲ ح۱۰. وأورده في المزار الكبير: ۱۳۹ ح۱۵۷.

#### (14)

# باب ما جاء في تفريج الكرب بزيارته عليه السلام

ا حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني حكيم بن داود، عن سلمة بن الحطّاب، عن إبراهيم بن محمد، عن علي بن المعلّى، عن إسحاق بن داود الله عليه السلام فقال: إنّي قد ضربت على كلّ دود فقي أوفضّة، وبعت ضياعي، فقلت: أنزل مكّة.

فقال: لا تفعل، فإنَّ أهل مكَّة يكفرون بالله جهرة.

فقلت: ففي حرم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم؟ قال: هم شرّ منهم.

قلت: فأين أنزل؟ قال: عليك بالعراق: الكوفة، فإنَّ البركة منها على اثنى عشر ميلًا هكذا وهكذا، وإلى جانبها قبر ما أتاه مكروب قط ولا ملهوف إلاّ فرّج الله عنه (٢).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبيد (٣) الله الموسوي، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن فضيل بن يسار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:

<sup>(</sup>١) (خ ل): يزداد، وفي كامل الزيارات: زياد.

راجع رجال السيد الخوشي: ٣/٤٤ رقم ١١٤١ وص٧٧.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ١٦٩ ح٩، عنه البحار: ٨٣/٩٩ وص ٧٧٧ ح٩ وج١٠٤/١٠٠ ح٠٢٠

<sup>(</sup>٣) في الاصل: عبد.

تقدمت الاشارة لذلك في ترجمته في ص٢٨ باب ١٠ ح١ فراجع.

إنّ إلى جانبكم لقبراً ما أتاه مكروب إلّا نفّس الله كربته وقضى حاجته (١) يعني قبر الحسين بن علي عليهما السلام \_.

\* \* \*

(١) كامل الزيارات: ١٦٧ ح١.

ورواه في ص ١٩٠ ح٣ باسناده إلى سلمة صاحب السابري ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام، زاد فيه: ووان عنده أربعة آلاف ملك منذ يوم قبض، شعثاً غبراً يبكونه إلى يوم القيامة، فمن زاره شيّعوه، ومن مرض عادوه، ومن مات اتبعوا جنازته.

عنه البحار: ۱۰۱/۵۶ ح۱ و۲.

۲۶ .... المزار

#### (11)

# باب ما جاء في تمحيص الذنوب بزيارته عليه السلام

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني أبي وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن رحمهم الله، عن محمد بن يحيى العطّار، عن حمدان بن سليان النسابوري، عن عبد الله بن محمد اليهاني، عن منيع بن الحجّاج، عن يونس بن عبد الرحمن (۱)، عن قدامة (۲) بن مالك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من زار الحسين بن على عليهما السلام [محتسباً] (٣) لا أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة محصد ذنوبه كما يمحص الثوب في الماء فلا يبقى عليه دنس ، ويكتب

.....

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ٣٤٨ ورجال الطوسي: ٣٩٤ وفهرسته: ١٨١، ورجال ابن داود: ٢٠٧ ورجال الحلى: ١٨٤ ورجال السيد الخوئي: ٢٣٥/٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: خدامة، ولم يعد في كتب الرجال رجل بهذا الإسم من أصحاب الصادق عليه السلام أو غيره، فلعلّه تصحيف. وما أثبتناه هو الصحيح من كامل الزيارات.

راجع جامع الرواة: ٢٣/٢، ورجال السيد الخوثي: ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) من الكامل.

له بكلّ خطوة حجّة ، وكلّما رفع قدمه عمرة (١).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني [محمد بن الحسن بن الوليد، عن] (٢) محمد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إنَّ زائر الحسين صلوات الله عليه تجعل ذنوبه جسراً [على] (٢) باب داره ثم يعبرها(١)، كما يخلف أحدكم الجسر(٥) وراءه إذا عبر(٢).

经 华 袋

(۱) كامل الزيارات: ١٤٤ ح١، عنه الوسائل: ٢٠/ ٣٨٩ ح٧ والبحار: ١٩/١٠١ ح٣. ورواه في المزار الكبير: ١٤٠ ح١٩.

(٢) من الكامل. وهو الصحيح. راجع باب ٥ ح٢ وتعليقنا عليه.

(٣) ليس في الكامل. وفي نسختي الاصل: معاً. ولكن شطب عليها في نسخة ـ أ ـ . وما أثبتناه من الفقيه والثواب والبحار.

- (٤) في بقية المصادر: عبرها.
- (٥) أضاف في نسخة ـ ب ـ : معاً.
- (٦) كامل الزيارات: ١٥٢ ح١ عنه مستدرك الوسائل: ٢٠٠/٢ ح١٠. وفي ثواب الاعمال: ١١٦ ح٣٠ باسناده عن محمد بن الحسن... عنهما البحار: ٢٦/١٠١ ح٣٢.

وفي الفقيه: ٢/٨١ ح٣١٧٢، عنه الوسائل: ٢١/١١ ح١٦ وعن ثواب الاعمال.

۳۸ .... ۲۸ المزار

(10)

# باب ما جاء في ثواب زيارته عليه السلام

١ - حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله،
 عن محمد بن الحسين، عن محمد بن صدقة، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد
 الله عليه السلام قال:

من زار الحسين عليه السلام كتب الله له ثمانين حجّة مبرورة(١).

٢ حدّثني أبو القاسم، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين
 الزيّات، عن محمد بن سنان، عن محمد بن صدقة، عن صالح النيلي، قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه كتب الله له أجر من أعتق ألف نسمة، وكمن حمل على ألف فرس في سبيل الله تعالى (٢) مسرجة ملجمة (٣).

<sup>(</sup>۱) كامل الزايارات: ۱۶۲ ح٦، عنه البحار: ۲۲/۱۰۱ ح٧٨، ومستدرك الوسائل: ۲۷٤/۱۰ ح٢٨ ح٢٨، ومستدرك الوسائل: ۲۷٤/۱۰ ح ٢٨ ح٦٠ ورواه في ثواب الاعمال: ۱۱۸ ح٣٩ باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عنه الوسائل: ۲۰/۱۰۰ ح۲۲، والبحار: ۲۵/۱۰۱ ح٣٥.

<sup>(</sup>٢) أضاف في نسخة ـ ب ـ بلغ مقابلة . وكانت مثبتة في نسخة ـ أ ـ ولكن شطب عليها .

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات: ١٦٤ ح١ بهذا الاسناد.

وبسند آخر عن أبيه ومحمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله، عنه البحار: ٤٣/١٠١ ح ٨١ و٨٣٠.

وأخرجه في التهذيب: ٦/٤٤ ح٩ عن ابن قولويه.

ورواه في الكافي: ٤/٨١/ ح. باسناده عن محمد بن الحسين. . .

(11)

## باب فضل زيارة أوّل رجب

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمّد بن إسهاعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة عن بشير الدهّان، عن جعفر بن محمد عليه عليهما السلام قال:

من زار الحسين بن علي عليهما السلام أوّل يوم من رجب غفر الله له ألتّه (١).

→ وفي ثواب الاعمال: ١١٢ ح١٢ باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين...

عنهم الوسائل: ١٠/٥٥٥ ح١.

وأخرجه في البحار: ١٠١/ ٤٣ ح٨٦ عن الثواب.

وأورده مرسلاً في مصباح الكفعمي: ٤٩٩ (حاشية) وروضة الواعظين: ٢٣٣، وجامع الاخبار: ٢٩.

(۱) كامسل السزيارات: ۱۷۲ ذح۱۱ وص۱۸۷ ذح۲، عنمه السوسسائسل: ۳۶/۱۰ ذح۳، والبحار: ۸۹/۱۰۱ خ۳،

ورواه في التهذيب: ٨/٦ ح٢٢ باسناده عن سعد بن عبدالله.

وأورده مسار الشيعة: ٧٠ مرسلًا، عنهما الوسائل: ٢٦٣/١٠ ح١.

وفي مصباح المتهجد: ٥٥٧، ومصباح الزائر: ٣٥٤، والاقبال: ٦٤٩ مرسلًا.

عنهم البحار: ٩٧/١٠١ ح٢١ وعن التهذيب.

وأورده مرسلاً في مصباح الكفعمي: ٤٩١ (حاشية).

(1Y)

### باب زيارة النصف من رجب

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني أبو علي محمد بن همام عن أبي عبد الله جعفر بن محمد بن مالك(١)، عن الحسن بن محمد الأبزاري(١)، عن الحسن بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر(١) البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام في أيّ شهر نزور(١) الحسين عليه السلام؟

\_\_\_\_\_

(١) في الاصل: أبي عبدالله بن جعفر بن محمد بن مالك، وما أثبتناه هو الصحيح من كامل الزيارات والتهذيب. راجع رجال السيد الخوثي: ١١٩/٤.

(٢) في الاصل: محمد بن الحسن الابزاري، وفي نسخة ـ ب ـ : الحسن بن محمد بن الاتراري. وما أثبتناه هو الصحيح كما في الكامل والتهذيب وكتب التراجم. راجع رجال السيد الخوئي: \ 1.9/٥.

(٣) في الاصل: نصير. هو أحمد بن محمد بن أبي نصر زيد مولى السكوني، يكنى ابا جعفر، وقيل: أبا علي المعروف بالبزنطي، وترجم له النجاشي باسم أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي نصر، كوفي ثقة، جليل القدر، له كتب، لقى الامام الرضا عليه السلام، وكان عظيم المنزلة عنده، وعده الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام.

وهو من الستة الذين أقرّوا لهم بالفقة والعلم، وهم: يونس بن عبدالرحمان، وصفوان بن يحيى بياع السابري، ومحمد بن أبي عمير، وعبدالله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر. توفى سنة ٢٢١ هـ.

تجد ترجمته في: رجال النجاشي: ٥٨، ورجال الشيخ: ٣٤٤ و: ٣٦٦، وفهرسته: ١٩ ورجال ابن داود: ٤٦ رقم١٩٨ ورجال العلامة الحلي: ١٣، ورجال السيد الخوثي: ٢٣٥/٢.

(٤) في نسخة ـ ب ـ : تزور.

قال: في النصف من رجب، والنصف من شعبان (١).

\* \* \*

(١) كامل الزيارات: ١٨٢ ح١ بهذا الاسناد.

وباسناده عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن عمد بن أبي نصر مثله وفيه: (أي الأوقات أفضل أن تزور فيه الحسين). عنه البحار: ٩٦/١٠١ ح١٤ و١٥ وح١٦ وعن مصباح المتهجد: ٩٦١. وأخرجه في التهذيب: ٢٨/٦ ح٢٢ عن ابن قولويه.

ورواه في إقبال الأعمال: ٢٥٧ بطريقين: الأول: إلى محمد بن أحمد بن داود القمي في كتابه المسمى بكتباب الزيارات باسنباده إلى الحسن بن محبوب. والأخر: إلى أحمد بن هلال. عنهم الوسائل: ٣٦٤/١٠ ح٢.

وأخرجه في البحار: ٩٧/١٠١ ح ٢٤ عن الاقبال.

المزار

(14)

## باب فضل زيارة النصف من شعبان

١ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن أحمد بن هلال، عن محمد ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من أحبّ أن يصافحه مائة ألف نبيّ [وأربعة](١) وعشرون ألف نبيّ فليزر قبر أبي عبد الله الحسين بن على عليهما السلام في النصف من شعبان.

فإنّ أرواح النبيّين عليهم السلام تستأذن (٢) الله عزّ وجلّ في زيارته فيؤذن لهم [منهم خمسة أولي العزم من الرسل.

قلنا: من هم؟

قال: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين.

قلنا له: ما معنى ﴿أُولُوا الْعَزْمِ ﴾؟.

قال: بُعثوا إلى شرق الأرض وغربها، جنَّها وإنسها] (٢).

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) (خ ل): يستأذنون.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ـ ب ـ .

رواه في كامل الزيارات: ١٧٩ ح٢ بطريقين: الأول عن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي الزيتوني وغيره عن أحمد بن هلال، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
 بعض أصحابه عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا كان النصف من شعبان نادى منادٍ من الأفق الأعلى: زائري(١) الحسين ارجعوا مغفوراً لكم، ثوابكم على الله ربكم ومحمد نبيّكم(٢).

٣ ـ وقال الصادق عليه السلام زائر الحسين بن علي صلوات الله عليها في النصف من شعبان تغفر له ذنوبه، (ولا تكتب) (٢) عليه سيئة في سنته حتى يحول عليه الحول، فإن زار في السنة المقبلة غفر الله له ذنوبه (١).

بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام. والثاني: عن الحسن بن محبوب، عن أبي حزة، عن علي بن الحسين عليهماالسلام.

ورواه في اقبال الأعمال: ٧١٠ باسناده إلى محمد بن أحمد بن داود القمي بإسناده الى الحسن بن محبوب، عنه الوسائل: ٣٦٧/١٠ ح٨، والبحار: ٥٨/١١.

وفي التهذيب: ٨/٦ ح٢٤ باسناده عن سعد بن عبدالله . . . ، عنه الوسائل: ١٠ /٣٦٤ ح١، ومدينة المعاجز: ٢٨٦.

وأخرجه في البحار: ٩٣/١٠١ ح٢ و٣ و٤ عن الكامل والاقبال والتهذيب. ورواه في المزار الكبير: ١٦٧ ح ٢٢٤ ، ومصباح المتهجد: ٥٧٦ عن أبي بصير. وأورده مرسلًا في مصباح الكفعمى: ٤٩٨ (حاشية).

(١) في نسخة ـ ب ـ : زائر.

(٢) كامل الزيارات: ١٧٩ ح١ باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين ومحمد بن يعقوب جيعاً عن علي بن الجسين ومحمد بن يعقوب جيعاً عن علي بن الراهيم . . . .

وفي ص١٨٠ ح٣ باسناده عن أبيه وجماعة مشايخه عن محمد بن يجيى العطار، عن محمد بن الحسين، عن إبراهيم بن هاشم، عن صندل، عن هارون بن خارجة.

عنه البحار: ٩٤/١٠١ ح٥ و٦، ومستدرك الوسائل: ١٠/ ٢٨٩ ح٣.

ورواه في التهذيب: ٦/٩٤ ح٢٥ عن ابن قولويه، والكافي: ١٩٨٨ه ح٩ باسناده عن علي بن إبراهيم، ومصباح المتهجد: ٧٧٥ عن هارون بنخارجة،والفقيه: ٢/٧٨ ح٣١٧٨.

ومسار الشيعة: ٢٨ مرسلًا، عنهم الوسائل: ٢١/١٠٠ ح٢ وجامع الاحاديث: ٢٢/١٢٤ م٧.

(٣) في الاصل: ولا تكتب له، وفي الكامل: ولن يكتب، وما في المتن من (خ ل).

(٤) كامل الزيارات: ١٨٠ ح٥ عن داود الرقي، عن الباقر عليه السلام، عنه البحار: ١٠١/٩٤

£ المراد المراد

٤ - وقال الصادق عليه السلام: من زار أبا عبد الله عليه السلام ثلاث سنين متواليات [لا فصل فيها](١) في النصف من شعبان غُفِرَ له ذنوبه(١).

\* \* \*

حـ ٩. وفي أمالي الطوسي: ١/٦٤ باسناده عن أبيه، عن أبي عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رواةٍ، عن داود الرقي، عنه البحار: ٨٧/٩٧ حمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رواةٍ، عن داود الرقي، عنه البحار: ٨٧/٩٧ حمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن رواةٍ، عن داود الرقي، عنه البحار: ٨٧/٩٧

وفي مصباح المتهجد: ٥٧٦ عن محمد بن مارد التميمي، عن الباقر عليه السلام.

وأخرجه في الوسائل: ٣٦٦/١٠ ح٤ عن المصباح والأمالي.

ورواه في بشارة المصطفى: ٧٧ باسناده عن أبي محمد الحسن بن الحسين بن بابويه، عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي . . .

وأورده مرسلًا عن الصادق عليه السلام في مصباح الكفعمي: ٩٩٨ (حاشية).

(١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

(٢) كامل الزيارات: ١٨٠ عن صافي البرقي، عن الصادق عليه السلام، عنه البحار: ٩٤/١٠١ ح٧.

> وفي مصباح المتهجد: ٥٧٦ مرسلًا، عنه الوسائل: ٢٦٥/١٠ ح٣. وأخرج مثله باختلاف في البحار: ٨٧/٩٧ ح١١ عن أمالي الطوسي ولم نجده فيه. وأورده مرسلًا في مصباح الكفعمي: ٤٩٨ (حاشية).

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد

(19)

## باب فضل زيارته ليلة الفطر

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن جماعة مشايخه، عن محمد بن يحيى العطّار، عن الحسين بن أبي سيارة (١) المدائني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: من زار قبر الحسين بن علي صلوات الله عليهما ليلة من ثلاث [ليال](٢) غفر [الله](٣) له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

[قال:](1) قلت: أي الليالي جعلت فداك؟

قال: ليلة الفطر، أو(٥) ليلة الأضحى، او(١) ليلة النصف من شم ان(٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الكامل: سارة، وفي نسخة ـ ب ـ والتهذيب: سيار، راجع رجال السيد الخوئي: ٥/١٨١ وص ١٨١.

<sup>(</sup>٢) من الكامل.

<sup>(</sup>٣) من الكامل.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) في الكامل والتهذيب: و.

<sup>(</sup>٦) في الكامل والتهذيب: و.

<sup>(</sup>۷) كامل الزيارات: ۱۸۰ ح 7 باسناده إلى عبدالرحمان بن الحجاج أو غيره اسمه الحسين... عنه البحار: ۸۹/۱۰۱ ح ۲۳، ومستدرك الوسائل: ۲۹/۱۰۰ ح ۱. ورواه في التهذيب: ۲۹/۱ ح ۲۷۱ باسناده إلى ابن قولويه، عنه الوسائل: ۲۷۱/۱۰ ح ۱.

٤٦ ............ المزار

**(۲·)** 

## باب فضل زيارته يوم عرفة

ا حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني محمد بن عبد المؤمن، عن محمد بن مجمد الكوفي، عن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سنان عن بن جعفر بن إسهاعيل، عن محمد بن عبد الله بن مهران، عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كتب الله له ألف ألف حجّة مع القائم، وألف ألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعتق ألف ألف نسمة، وحملان ألف ألف فرس في سبيل الله ؟

وسمّاه الله عبدي الصدّيق آمن بوعدي ، وقالت الملائكة : فلان صدّيق زكّاه الله من فوق عرشه ، وسمّي في الأرض كروبيّاً (١)(١).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى (٣)، عن

(١) كذا في التهذيب ومصباح المتهجد والبحار. وفي الاصل: كروباً.

والكروبيون: هم سادات الملائكة.

(۲) كامل الزيارات: ۱۷۲ ح۱۰، عنه البحار: ۸۸/۱۰۱ ح۱۸، ومستدرك الوسائل: ۲۱۰/۲ ح۹.

وعن مصباح المتهجد: ٤٩٧.

وفي التهذيب: ٢/٦٤ ح٢٨، عنه الوسائل: ٢٠/٩٥٩ ح٢.

وأورده مرسلاً في اقبال الأعمال: ٣٣٢ إلى قوله: (آمن بوعدي)، وروضة الواعظين: ٣٣٣ ومصباح الكفعمي: ٥٠١ عن الصادق عليه السلام.

(٣) هو عمد بن عيسى بن يقطين من أصحاب الرضا والهادي والعسكري عليهم السلام.

عمد بن سنان، عن أبي سعيد (١) القماط، عن بشّار (٢) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من كان معسراً فلم تتهياً له حجّة الإسلام، فليات قبر أبي عبد الله عليه السلام وليعرّف (٢) عنده، فذلك يجزيه عن (١) حجة الإسلام.

أما إنّي لا أقول يجزي ذلك عن (°) حجّة الإسلام إلاّ لمعسر، فأمّا الموسر إذا كان قد حجّ حجّة الإسلام، فأراد ان يتنفّل بالحجّ أو<sup>(١)</sup> العمرة ومنعه من ذلك

راجع رجال السيد الخوثي: ١٢٣/١٧ ـ ١٣٦.

(١) في الأصل والتهذيب: إسماعيل، وهو اشتباه، فإنّ أبا سعيد القباط: يطلق على اسمين الأخوين هما: خالد بن سعيد، وصالح بن سعيد وكلاهما يرويان عن الصادق عليه السلام: وكل منها له كتاب، وهما كوفيان، ثقتان.

قال السيد الخوثي في رجاله: ولا يخفى أنّ أبا سعيد القياط، وإن كان كنية لصالح بن سعيد أيضاً، إلّا أنّه إذا أطلق ينصرف إلى أخيه خالد بن سعيد.

ويدل عليه ما في الكافي: ١/٧٠ ح ٨ ففيه: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسهاعيل بن مهران، عن أبي سعيد القياط، وصالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، فان ذكر صالح بن سعيد مع أبي سعيد القياط يدل على أنّ المعروف بهذه الكنية غيره، وإن لم يكن لهذا النزاع أثر، فان كلا منها ثقة.

راجع رجال النجاشي: ١١٤ وص ١٥٠، ورجال العلامة الحلي: ٦٥، ورجال السيد الخوثي: ٧٨/٧ رقم ٤١٨٦ وج ٧٢/٩ و٧٣، وجامع الرواة: ٢٩١/١ وص٤٠٦.

(٢) في الاصل والكامل: يسار، ولم نجد له ترجمة، وما أثبتناه من التهذيب وكتب الرجال فقد ورد في بعضها باسم: بشار بن يسار العجلي الكوفي، من أصحاب الصادق عليه السلام، ثقة. قال علي ابن الحسن: هو خير من ابان، وليس به بأس، له أصل.

راجع رجال الشيخ : ١٥٦ رقم ٢٢ وفهرسته : ٠٤ رقم ١٢٠، ورجال ابن داود : ٦٥ رقم ٢٤٣ . وجامع الرواة : ١٧٢٠، ورجال السيد الخوثي : ٢/ ٣٠٠ ح١٧٠٧ وص ٣٠٢ رقم ١٧٢٠.

(٣) معناه: أن يكون حاضراً عند قبره عليه السلام يوم عرفة.

- (٤) في الاصل: من.
- (٥) في الاصل: من.
- (٦) في نسخة ـ ب ـ : و.

شغل دنياً أو عائق فأتى الحسين عليه السلام (١) في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء حجّته وعمرته (٢) وضاعف الله له من ذلك اضعافاً مضاعفة.

[قال:]<sup>(۱)</sup> قلت: كم تعدل حجّة؟ وكم تعدل عمرة؟ قال: لا يحصى ذلك.

[قال: ]<sup>(١)</sup> قلت: مائة؟ قال: ومن يحصي ذلك؟.

قلت: ألف؟ قال: وأكثر، ثم قال: ﴿وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوْهَا ﴾ (١٠).

٣ - وروى إسهاعيل بن ميثم بن التهار، عن الباقر عليه السلام قال:
 من بات<sup>(٧)</sup> ليلة عرفة بأرض كربلاء، وأقام بها حتى يعيد وينصرف، وقاه الله فيها شر سنته<sup>(٨)</sup>.

٤ ـ وروى بشير<sup>(۱)</sup> الدهّان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم أحجً
 عام قبل<sup>(۱)</sup> ولكن عرّفت<sup>(۱)</sup> عند قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة.

<sup>(</sup>١) في الكامل: قبر الحسين عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: الحج والعمرة.

<sup>(</sup>٣) من الكامل.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) النحل: ١٨.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ١٧٣ ح١٧، عنه البحار: ٨٩/١٠١ ح٢١، ومستدرك الوسائل: ٢٢٠/٢ ح٢٠) ومستدرك الوسائل: ٣٦٠/١٠ ح٢١. ورواه في التهذيب: ٦/٠٥ ح٢٩ باسناده عن سعد بن عبدالله، عنه الوسائل: ٢٠/١٠ ح٣ والبحار المذكور ح٢٢.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ـ ب ـ : يأت.

<sup>(</sup>٨) كامل الزيارات: ٢٦٩ ح٩ عن ميثم، عنه البحار: ١٠١/ ٩٠ ح٢٥ عن ابن ميثم. وأورده في مصباح المتهجد: ٤٩٨ عن ابن ميثم، عنه الوسائل: ٣٦٢/١٠ ح١٣ والبحار المذكور ص٩١ ح٤٣.

<sup>(</sup>٩) في نسخة ـ ب ـ : يسير. وكذا في الموضعين التاليين. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) في نسخة ـ ب ـ : أول.

<sup>(</sup>١١) في نسخة ـ ب ـ : عرفة.

فقال: يا بشير من زار قبر الحسين عليه السلام يوم عرفة كانت له ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة مبرورة، وألف غزوة مع نبيّ مرسل أو (١) إمام عادل لا عند (٢) عدو لله تعالى.

قال: قلت: جعلت فداك ما كنت أرى ههنا ثواباً مثل ثواب الموقف! قال: فنظر إليّ مغضباً، وقال: يا بشير من اغتسل في الفرات، ثم مشى إلى قبر الحسين عليه السلام كانت له بكلّ خطوة حجّة مبرورة مع مناسكها(٣).

\* \* \*

(١) في نسخة ـ أ ـ : و.

(٢) في الاصل: لا عدا.

(٣) روى مثله باختلاف الألفاظ:

كامل الزيارات: 179 ح1 باسناده عن محمد بن جعفر القرشي الرزاز الكوفي، عن خاله محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسهاعيل، عن صالح بن عقبة، عن بشير الدهان عنه مستدرك الوسائل: ٢٨١/١٠ ح١.

ورواه في أمالي الصدوق: ١٢٣ ح١١، وثواب الاعمال: ١١٥ ح٢٥ باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين.

وفي أمالي الطوسي: ٢٠٤/١ باسناده عن المفيد، عن الصدوق.

عنهم، البحار: ١٠١/٥٨ ح١ و٢ و٣.

وفي الكافي: ٤/٥٨٠ ح١ باسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين. . .

ورواه في التهذيب: ٢/٦٦ ح١٦ عن محمد بن يعقوب، وفي الفقيه: ٧/ ٥٨٠ ح٣١٦٩.

وأخرجه في الوسائل: ٣٥٨/١٠ ح١ عن الكافي والفقيه وأمالي الصدوق والثواب وأمالي لطوسي.

> ورواه في المزار الكبير: ١٣٣ ح ١٤٠ باسناده إلى بشير الدهان باختلاف. وأورد مثله في: روضة الواعظين: ٢٣٢، وجامع الاخبار: ٢٩ مرسلًا.

**(11)** 

# باب فضل الجمع بين زيارة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة في سنة واحدةٍ

الله ، عن أبو القاسم جعفر بن محمد قال: حدّثني أبي، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عسى ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن القاسم بن الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جدّه الحسن (١) بن راشد ، عن يونس بن ظبيان قال:

قال أبو عبد الله عليه السلام: من زار الحسين بن علي صلوات الله عليها ليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له ألف حجّة مبرورة، وألف عمرة متقبّلة، وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدنيا والأخرة (١).

(١) في الكامل: الحسين، وما أثبتناه هو الصحيح.

والحسن بن راشد المكنى أبا على، بغدادي، ثقة، من أصحاب الجواد عليه السلام، وهو جد القاسم بن يحيى، له كتاب الراهب والراهبة. وهو ليس الحسن بن راشد الطفاوي الضعيف الذي يروي عن الصادق والكاظم عليهما السلام، وإن كانا في طبقة واحدة أو متقاربة.

ترجم له في رجال الطوسي: ٤٠٠ رقم ٨ وفهرسته: ٥٣ رقم ١٨٥ و١٩٠ ورجال ابن داود: ٧٣ رقم ١٨٠ و ١٩٠ ورجال ابن داود: ٧٣ رقم ٢١٤، ورجال النجاشي: ٢٩.

(٢) كامل الزيارات: ١٨٠ ح٧ باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين وجماعة مشايخه، عن سعد بن عبدالله، عنه البحار: ١٠/١٠١ ح٢٤ وص٩٥ ح١١ والمستدرك: ٢٩٠/١٠ ح٢٠. ورواه في التهذيب: ٢/١٥ ح٣٤ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٢٠١/١٠ ح٢٠. وأخرجه في جامع الاحاديث: ٢/١١ ح٢٠ عن الكامل والتهذيب.

#### (YY)

## باب فضل زيارته عليه السلام يوم عاشوراء

١ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من زار قبر الحسين بن علي عليهما السلام يوم عاشوراء عارفاً بحقه، كان كمن زار الله عزّ وجلّ في عرشه (١).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني ابي وأخي وجماعة مشايخي رحمهم الله، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن على المدائني قال: أخبرني محمد بن سعيد الله، عن قبيصة (٢)، عن جابر الجعفي، عن ابي عبدالله عليه السّلام قال: من بات عند قبر الحسين عليه السّلام ليلة عاشوراء، لقى الله يوم القيامة

وأورده في مصباح الكفعمي: ٩٩٨ (حاشية) مرسلاً.

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات: ١٧٤ ح٣، عنه مستدرك الوسائل: ٢٩٢/١٠ ح٣.

وأخرجه في التهذيب: ١/٦٥ ح٣٥ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٣٧١/١٠ ح١.

وأورده في إقبال الاعمال: ٥٦٧ من كتاب الزيارات لمحمد بن داود القمي باسناده إلى محمد بن أبي عمير، عنه البحار: ١٠٥/١٠١ ح١٠.

عنهما جميعاً البحار: ١٠٥/١٠١ ح١١ و١٢.

وأورده في مصباح المتهجد: ٣٨٥ عن زيد الشحام، وفي مسار الشيعة: ٧٥ مرسلًا. ورواه في المزار الكبير: ١٤٣ ح١٧٤ بالإسناد إلى محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: البجلي، راجع رجال السيد الخوثي: ١٧٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: قبيضة.

ملطّخاً بدمه كأنّما قتل معه في عصره (١).

وقال: من زار قبر الحسين يوم عاشوراء، وبات عنده، كان كمن استشهد بين يديه (۱).

٣ - حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني أبو علي محمد بن همام، عن جعفر ابن محمد بن مالك الفزاري، عن أحمد بن علي بن (عبيد الله) (١) الجعفي، عن حسن (١) بن سليمان، عن الحسين بن راشد (١)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

من زار الحسين يوم عاشوراء وجبت<sup>(٢)</sup>له الجنة (٣).

(١) في الكامل: عرصته، وفي مصباح المتهجد واقبال الاعمال: عرصة كربلاء.

(۲) كامل الزيارات: ۱۷۳ ح۱، عنه البحار: ۱۰۱/۱۰۱ ح۷، ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱۰ ح۱، ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱۰ ح۱، ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱۰ ح۱، د

وفي المزار الكبير: ١٤٣ ح١٧٩ و١٧٦ باسناده الى ابن قولويه.

وفي مصباح المتهجد: ٥٣٨ عن جابر، عنه إقبال الأعمال: ٥٥٨. وأخرجه في البحار: ١٠٣/١٠١ ح٤ عن المتهجد والإقبال، وفي ج ٢٨/١٩٨ ح٢ عن الإقبال.

وفي مسار الشيعة: ٢٥ مرسلاً، عنه الوسائل: ١٠/٣٧٢ ح٣ و٤ وعن مصباح المتهجد. وأورده مرسلاً في مصباح الكفعمي: ٤٨٢ (حاشية).

(٣) في نسخة ـ ب ـ : عبدالله . وفي الكامل والتهذيب : عبيد . راجع رجال السيد الخوثي : ٢ / ١٦٩ رقم ٦٩٧ .

(٤) في الكامل والتهذيب: حسين، راجع رجال السيد الخوئي: ٥/ ٢٧١ رقم ٣٤٢١.

(٥) كذا في الاصل والتهذيب، وفي الكامل: أسد. وقد عد كلاهما من أصحاب الامام الجواد عليه السلام، كما في: رجال الشيخ: ٥٠ ٤ وص١١٣ ورجال البرقي: ٥٦ ورجال السيد الخوثي: ٥٨ ٢٠١ وص٢٣٧.

(٦) في الأصل: وجب.

(٧) كامل الزيارات: ١٧٣ ح٢، عنه مستدرك الوسائل: ٢٩١/١٠ ح٢. ورواه في التهذيب: ١/١٥ ح٣٦ عن محمد بن أحمد بن داود، عنهما البحار: ١٠٤/١٠١ ح٨. ورواه في اقبال الاعمال: ٥٦٨ بالإسناد إلى محمد بن داود باسناده عن حريز.

وأورده في مصباح المتهجد: ٥٣٨، عنه الوسائل: ١٠/٣٧٢ ح٢ وعن التهذيب.

للشيخ المفيد ..... للشيخ المفيد

(24)

## باب فضل زيارة الأربعين

١ - روي عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام أنه قال: علامات المؤمن خمس : صلاة الإحدى والخمسين، وزيارة الأربعين، والتختّم في اليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم (١).

\* \* \*

→ وأورده في مصباح الكفعمي: ٤٨٢ (حاشية) مرسلًا.

<sup>(</sup>۱) مصباح المتهجد: ٥٥١، عنه الوسائل: ٤٢/٣ ح ٢٩ والبحار: ٢٩٢/٨٢ ح ٢١، وج٥٨/٥٧ ح٧.

وفي مصباح الزائر: ٣٤٧، والمزار الكبير: ١٤٣ ح١٧٨ بالإسناد إلى أبي هاشم الجعفري. وأورده في روضة الواعظين: ٣٣٤، ومصباح الكفعمي: ٤٨٩ (حاشية).

ورواه في التهمذيب: ٢/٦٠ ح٣٧ وفيه: (صلاة الخمسين)، عنه الوسائل: ٣٩٦/٣ ح١ وج١٠ الاحاديث: ١٨/٤ ح٢٥.

**(Y£)** 

### باب فضل زيارته ليلة القدر

١ - أبو الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
 إذا كان ليلة القدر - وفيها يفرق كل أمرٍ حكيم (١) - نادى مناد تلك الليلة
 من بطنان العرش:

إنَّ الله تعالى قد غفر لمن أتى قبر الحسين عليه السلام في هذه الليلة(١).

\* \* \*

(١) إشارة الى قوله تعالى في سورة الدخان: ٤.

(۲) رواه في إقبال الأعمال: ۲۱۲ بإسناده عن أحمد بن علي بن شاذان وإسحاق بن الحسن، قالا: اخبرنا محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم عن مندل، عن أبي الصباح الكناني...، عنه الوسائل: ۲۱/۰۷۰ ح۲ والبحار: ۲۱/۱۰۱ ح۲۲. ورواه في كامل الزيارات: ۱۸۵ ح و باسناده عن صندل، عن أبي الصباح الكناني...، عنه البحار: ۲۱/۱۰۱ ح۱۸.

وأورده في التهذيب: ٢٩/٦ ح٢٦ عن أبي الصباح الكناني، عنه البحار: ٩٧/١٠١ ح١٩. وأخرجه في الوسائل: ٣٦٨/١٠ عن الكامل والتهذيب. وفي المزار الكبير: ١٤٣ ح١٧٩ بالإسناد عن أبي الصباح الكناني.

#### (40)

## باب فضل الزيارة في كلّ شهر

ا ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني أبي، عن أحمد بن إدريس، [عن العمركي] (١) عن صندل، عن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار الحسين عليه السلام في كلّ شهر من الثواب؟.
قال: له من الثواب [مثل] (١) ثواب مائة ألف شهيد مثل (١) شهداء بدر (١).

#### \* \*

(1) ليس في الاصل والتهذيب. أثبتناه من كامل الزيارات.

واسند عنه في الكامل أيضاً ص١١ ح؟ باسناده إلى ابن إدريس، ومحمد بن يحيى، عنه.

وهو العمر بي على بن عمد البوفكي ـ ووبوفك قرية من قرى نيشابور ـ شيخ من الأصحاب، ثقة، له كتاب الملاحم، وكتاب نوادر، يقال: إنّه اشترى غلماناً أتراكاً بسمرقند للعسكري عليه السلام.

ترجم له النجاشي: ٢٣٣، وابن داود: ١٤٧، وجامع الرواة: ١/٥٥٠.

- (٢) ليس في الكامل والتهذيب.
  - (٣) في الاصل: من.
- (٤) كامل الزيارات: ١٨٣ ح٤، عنه البحار: ٢٧/١٠١ ح٥١.

ورواه في التهذيب: ٣/٦٥ ح٣٨، غنه الوسائل: ١٠/١٠ ح٤.

وفي المزار الكبير: ١٤٣ ح ١٨٠ بالإسناد إلى أحمد بن إدريس. . . عنه البحار المذكور ص١٧ ح٢٤.

وأورده في مصباح الكفعمي: ٩٠، والبلد الأمين: ٢٧٥ مرسلًا.

(٢٦)

## باب انتقاص الدين بترك زيارته عليه السلام

ا -حدَّثني أبو القاسم، قال: حدَّثني الحسن بن عبدالله [بن (۱) محمد بن عيسى] (۲)، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (۱) عليه السلام قال:

من لم يأت قبر الحسين عليه السلام من شيعتنا كان منتقص الإيهان، منتقص الدين<sup>(1)</sup>.

٢ - حدَّثني أبو القاسم، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن ميسى، عن علي بن الحكم، عن أبي المغراء<sup>(٥)</sup>، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

<sup>(</sup>۱) في الكامل: عن. وما أثبتناه هو الصحيح، لأنّ الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى هو أحد مشائخ ابن قولويه، وأبيه عبدالله بن محمد بن عيسى وعمه أحمد بن محمد بن عيسى هما من الرواة عن الحسن بن محبوب.

راجع رجال السيد الخوئي: ٥/٥٠ و٩٦.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : أبي عبدالله جعفر بن موسى .

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ١٩٣ ح١، وزاد فيه: (وإن دخل الجنة كان دون المؤمنين في الجنة). وهذه الزيادة مثبتة في الحديث التالي.

عنه الوسائل: ١٠/ ٣٣٦ ح ١٠ والبحار: ١٠١/٤ ح١٣.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ـ ب ـ والكامل والتهذيب: المعزا.

وهو حميد بن المثنى العجلي الكوفي، وثقه محمد بن علي بن بابويه والنجاشي. روى عن الصادق وأبي الحسن عليهما السلام، وعدّه الشيخ الطوسي والبرقي من أصحاب

للشيخ المفيد ........... المشيخ المفيد .....

من لم يأت قبر الحسين صلوات الله عليه حتى يموت كان منتقص الدين، منتقص الإيهان، وإذا دخل<sup>(١)</sup> الجنّة كان دون المؤمنين فيها<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

 $\rightarrow$ 

الصادق عليه السلام، واختلفوا في كنيته على النحو المتقدم.

تجد ترجمته في رجال النجاشي: ٢٠١، والشيخ الطوسي في رجاله: ١٧٩ وفي فهرسته: ٦٠، ورجال الحلي: ٨٥، ورجال البرقي: ٢١ وجامع الرواة: ١/٥٨٥ وج١/٨٢ ورجال السيد الخوثي: ٢/٤/٦ وج٢/٢٢.

(١) في نسخة ـ ب ـ : وادخل.

(٢) كامل الزيارات: ١٩٣ ح٢.

ورواه في التهذيب: ٢/٤٤ ح ١٠ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٢٠/٥٣٠ ح ٥. وأخرجه في البحار: ٤٤/١٠ ح ١٠ عن الكامل والتهذيب. وأورده في مصباح الكفعمي: ٤٩٩ (حاشية) مرسلاً.

(YY)

## باب العزم على الخروج إلى الزيارات وأختيار الأيام لذلك

فإذا عزمت إن شاء الله تعالى على الخروج، فاختر يوماً له، وليكن اختيارك واقعاً على أحد ثلاثة أيّام من الاسبوع: يوم السبت، أو يوم الثلاثاء، أو يوم الخميس<sup>(۱)</sup>.

١ ـ فأمّا السبت: فإنّه روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال:
 من أراد سفراً فليسافر في يوم السبت، فلو أنّ حجراً زال من مكانه في يوم السبت لردّه الله إلى مكانه (٢).

٢ ـ وأمّا يوم الثلاثاء: فإنّه روي عنه عليه السلام أنّه قال:
 سافروا في يوم الثلاثاء، واطلبوا الحوائج فيه، فإنّه اليوم الّذي ألان الله عزّ وجلّ فيه الحديد لداود عليه السلام (٦).

<sup>(</sup>١) عنه مصباح الكفعمي: ١٨٣.

ومثله باختلاف في المزار الكبير: ٦ باب ٢، عنه البحار: ١٠٣/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) إضافة إلى المصادر السابقة، رواه في:

جمال الاسبوع: ١٧٠ باسناده إلى الفضل بن الحسن الطبرسي.

<sup>(</sup>٣) عنه مصباح الكفعمى: ١٨٣.

ورواه في المزار الكبير: ٦ ح٢٦، عنه البحار: ١٠٤/١٠٠ ح٩.

وفي جمال الاسبوع: ١٧٦ باسناده إلى الفضل بن الحسن الطبرسي، عن الأثمة المهديين عليهم

للشيخ المفيد

٣ ـ وأمّا يوم الخميس: فإنّه روي عنه عليه السلام أنّه قال:

كان رسول الله صلّى الله عليه وآلمه يغزو<sup>(۱)</sup> بأصحابه في يوم الخميس، فيظفر، فمن أراد سفراً فليسافر يوم الخميس.

واتّق الخروج في يوم الاثنين، فإنّه اليوم الّذي قبض فيه رسول الله صلّى الله عليه وآلمه وانقسطع السوحي، وابتـز أهـل بيتـه الأمـر، وقتـل فيه الحسـين عليه السلام وهو يوم نحس.

واتّق الخروج يوم الأربعاء، فإنّه اليوم الّذي خلقت فيه أركان النار وأهلك فيه الأمم الطاغية (٢).

واتَّق الخروج يوم الجمعة قبل الصلاة فإنَّه:

٤ ـ روي عن الرضا عليه السلام أنّه قال:

ما يؤمن من سافر في يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره، ولا يخلفه في أهله، ولا يرزقه من فضله.

واتّق الخروج يوم الثالث من الشهر، فإنّه يوم نحس، وهو اليوم الّذي سلب فيه آدم وحواء عليها السلام لباسهها.

واتَّقه يوم الرابع منه، فإنَّه يخاف على المسافر فيه نزول البلاء.

واتَّقه يوم الحادي والعشرين منه، فإنَّه فيه كمثل ذلك من النحس.

واتقه يوم الخامس والعشرين منه، فإنّه يوم نحس أيضاً ، وهو اليوم الّذي ضرب الله تعالى فيه أهل مصر مع فرعون بالآيات.

وأورده في دعوات الراوندي: ٢٩٣ ح٤٧.

وأخرجه في البحار: ٢٢٧/٧٦ ح١٩ و٢٠ عن جمال الاسبوغ والدعوات .

<sup>(</sup>١) في الاصل: يغزي.

<sup>(</sup>٢) عنه مصباح الكفعمي: ١٨٣ - ١٨٨ .

ورواه في المزار الكبير: ٦ ح٢٧، عنه البحار: ١٠٤/١٠٠ ح١٠.

فإن اضطررت إلى الخروج في واحدٍ مما عدّدنا، فاستخر الله تعالى، وسله العافية والسلامة، وتصدّق بشيء، واخرج على اسم الله عزّ وجلّ (١).

\* \* \*

(١) عنه مصباح الكفعمي: ١٨٤ باختلاف يسير.

وأخرج قطع منه في الوسائل: ٥٩/٥ ح٥ والبحار: ٢٠١/٨٩ ح١٥، وجامع الاحاديث: ٥٧/٦ عن المصباح.

وفي المزار الكبير: ٧ ح ٢٨، عنه البحار: ١٠٤/١٠٠ ح ١١.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المتعلم ا

(YA)

## باب الفعل والقول عند الخروج

فاذا أجمع رأيك على الخروج وأردته، فتوضّأ وضوء الصلاة، واجمع اهلك. ثم قم إلى مصلّاك، فصلّ ركعتين، فاذا فرغت منها وسلّمت، فقل: «اللّهُمَّ إنَّي أَسْتَوْدِعُكَ السَّاعَةَ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَدِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَخَاتِمَةَ عَمَلِي، اللَّهُمَّ احْفَظِ الشَّاهِدَ مِنَّا وَالغَائِب، اللَّهُمَّ احْفَظِ الشَّاهِدَ مِنَّا وَالغَائِب، اللَّهُمَّ احْفَظِنا وَاحْفَظْ عَلَيْنا.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنا فِيْ جِوارِكَ، اللَّهُمَّ لاَتسْلُبْنَا نِعْمَتَكَ، وَلاَ تُغَيِّرْ مَابِنَا مِنْ عافِيَتِكَ وَفَضْلِكَ، (١).

<sup>(</sup>۱) روى مثله باختلاف، في المزار الكبير: ٧ ضمن ح٢٨، عنه البحار: ٢٦١/٧٦ ح٥٥وأورد مثله باختلاف في مصباح الكفعمي: ١٨٦ (قطعة).

٦٢ ..... المزار

**(۲۹)** 

### باب القول على باب منزلك

فاذا وضعت رجلك على بابك للخروج فقل:

«بِسُمِ اللّهِ ، آمَنْتُ بِاللّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّهِ مَاشَاءَ اللّهُ، لاَقُوّةَ إلاّ اللّهِ،

ثم قم على الباب فاقرأ فاتحة الكتاب أمامك، واقرأها عن يمينك، واقرأها عن شمالك، ثم قل:

«اللَّهُمَّ احْفَظْنِي وَاحْفَظْ مَا مَعِي، وَسَلَّمْنِي وَسَلَّمْ مَا مَعِي، وَ بَلَّغْنِي وَسَلَّمْ مَا مَعِي وَ بَلَّغْنِي وَبَلَّغْ مَا مَعِي بِبَلَاغِكَ الحَسَنِ الجَمِيلِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ (١).

<sup>(</sup>١) روى مثله باختلاف في المزار الكبير: ٩ ح٢٩ (قطعة)، عنه البحار: ٢٦٣/٧٦ ح٥٠.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المنتاح المفيد المنتاح المفيد المنتاح الم

(٣.)

## باب القول عند الركوب(١)

فاذا أرادت الركوب، فقل حين تركب: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلإِسْلامِ ، وَعَلَّمَنَا القُرْآنَ، وَمَنَّ عَلَيْنا بِمُحَمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ».

<sup>(</sup>١) العنوان في نسخة ـ ب ـ بياض.

٦٤ ............ المزار

(٣1)

## باب اختيار أوقات السير

فإذا أردت السير، فليكن مسيرك في طرفي النهار، وانزل في وسطه، وسر في آخر الليل، ولا تسر في أوّله، فإنّه:

١ ـ روى عن الصادق عليه السلام أنّه قال:

إنَّ الأرض تطوى في(١) آخر الليل(١).

٢ ـ وقال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
 اتّق الخروج بعد نومةٍ، فإن لله دواب يبتّها يفعلون ما يؤمرون (٢).

<sup>(</sup>١) في الاصل: من.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد .... الشيخ المفيد المفيد المناه المناه

**(41)** 

## باب ذكر الله تعالى في السير والدعاء

ثم سر، وقل في مسيرك: «اللَّهُمُّ خَلُّ سَبِيلَنَا، وَأَحْسِنْ عَاقِبَتَنا» (١). وأَحْسِنْ عَاقِبَتَنا» (١). وأكثر من التكبير والتحميد والاستغفار (١).

<sup>(</sup>١) في الاصل: عافيتنا.

وفي المزار الكبير: أحسن تسييرنا وأحسن عاقبتنا.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

(44)

## باب القول في صعود الأكام والقناطر وعبر الجسور

فإذا صعدت أكمة ، أو علوت تلعة ، أو أشرفت من قنطرة ، فقل : «اللّهُ أكْبَرُ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ اللّهُ أكْبَر ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ اللّهُ أَكْبَر ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العّالَيْن ، اللّهُ مَّ لَكَ الشّرَف عَلَى كُلِّ شَرَفٍ » . فإذا بلغت إلى جسر ، فقل حين تضع قدميك عليه : «بسم اللّه ،اللّه مَّ أدْحَرْ عَنّي الشَّيْطانَ الرَّجِيمَ »(١) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ....

#### ( 4 )

## باب القول عند الإشراف على القرية

فإذا أشرفت على القرية التي تريد دخولها، فقل:

«اللّهُمْ رَبُّ السَّهاواتِ السَبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبُّ الأَرْضِينَ السَبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبُّ الرَّياحِ وَمَا ذَرَتْ، وَرَبُّ وَمَا أَفَلُتْ وَرَبُّ الرِّياحِ وَمَا ذَرَتْ، وَرَبُّ الرِّياحِ وَمَا ذَرَتْ، وَرَبُّ البِحارِ وَمَا جَرَتْ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ مَافِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البِحارِ وَمَا جَرَتْ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ مَافِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَافِيها.

اللَّهُمَّ يَسُرْ لِي مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خَيْرٍ، وَوَفَقْ لِي مَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَيهُا مِنْ يُسُرِ، وَأَعِنِي عَلَى حَاجَتِي يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ، وَيَا مُجِيبَ الدَّعُواتِ، أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً مُدْخَلَ صِدْقٍ، وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً (١).

\* \* \*

(١) المصدر السابق.

(40)

# باب الدعاء عند خوف السبع والهوام

فإذا خفت سبعاً، فقل:

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ ٱللَّكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُخِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ يَاذَارِئَ مَا فِي الأَرْضِ كُلِّها بِعِلْمِهِ ، وَالسُّلُطانَ القَاهِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ، يَاعَزِيزُ يَا الأَرْضِ كُلِّها بِعِلْمِهِ ، وَالسُّلُطانَ القَاهِرَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ، يَاعَزِيزُ يَا مَنِيعُ ، أَعُودُ بِكَ وَبِقُدْرَتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَضُرُّ، مِنْ سَبْعٍ ، أَوْ هَامَّةٍ ، أَوْ مَا مَنِيعُ ، أَعُودُ بِكَ وَبِقُدْرَتِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَضُرُّ ، مِنْ سَبْعٍ ، أَوْ هَامَّةٍ ، أَوْ عَارِضَ ، أَوْ سَائِرِ الدُّوَابُ يَا خَالِقَها بِفِطْرَتِهِ ادْرَأَهَا عَنِي وَاحْجُزُها وَلاَ تُسَلِّطُهَا عَلَيْ ، وَعَافِنِي مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، وَعَافِنِي مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ مِنْ شَرِّهَا وَبَأْسِها يَا اللَّهُ يَا عَظِيمُ ، يَا رَحِيمُ \*(١٠).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

### (27)

### باب الدعاء عند خوف الشياطين

وإذا خفت شيطاناً، فقل:

«يَا اللّهُ الَّذِيْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الأَكْبَرُ القَائِمُ بِقُدْرَتِهِ عَلَى جَبِيعِ عِبَادِهِ، وَالْمُضِي مَشِيَّتُهُ لِسَابِقِ قَدْرِهِ، الَّذِي عَنْتِ الوُجُوهُ كُلُها لِعَظَمَتِهِ، أَنْتَ نَكُلاُ عِبَادَكَ وَجَبِعَ خَلْقِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَطْرُقُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مِن ظَاهِرٍ وَخَفِيّ ، عِبَادَكَ وَجَبِعَ خَلْقِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَطُرُقُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مِن ظَاهِرٍ وَخَفِيّ ، وَمِنْ عُتَاةٍ مَرَدَةٍ خَلْقِكَ الضَعِيفَةِ حِيلُهُمْ (١) عِنْدَكَ، لاَيَدْفَعُ أَحَدُ عَنْ نَفْسِهِ مُوءًا وَلاَ يَعُولُ أَحَدُ دُونَ مَا تُرِيدُ مِنَ الخَيْرِ، وَكُلُّ مَا يُرَادُ وَ [ما] (١) شُوءًا دُونَكَ، وَلاَ يَعُولُ أَحَدُ دُونَ مَا تُرِيدُ مِنَ الخَيْرِ، وَكُلُّ مَا يُرَادُ وَ [ما] (١) لاَ يُرَادُ فِي قَبْضَتِكَ وَقَدْ جَعَلْتَ قَبَائِلَ الْجِنِ وَالشَّياطِينَ يَرَوْنَا وَلاَنْرَاهُمْ، وَأَنَا لَا يَرَادُ فِي قَبْضَتِكَ وَقَدْ جَعَلْتَ قَبَائِلَ الْجِنِ وَالشَّياطِينَ يَرَوْنَا وَلاَنْرَاهُمْ، وَأَنَا لَا عَزِيزُ لِكَيْدِهِمْ خَاتِفُ وَجِلُ فَآمِنِي مِنْ شَرِّهِمْ وَبَاسِهِمْ، بِحقِ سُلْطَانَكَ يَا عَزِيزُ لِكَيْدِهِمْ خَاتِفُ وَجِلُ فَآمِنِي مِنْ شَرِّهِمْ وَبَاسِهِمْ، بِحقِ سُلْطَانَكَ يَا عَزِيزُ يَا مَنِيعُ» (١٣).

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ : هيلهم، تصحيف. وما أثبتناه من المزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) من المزار الكبير.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

#### **(٣٧)**

## باب [القول](١) عند خوف الأعداء واللصوص

## وإذا خفت عدواً أو لصّاً، فقل:

«يَا آخِذاً بِنَوَاصِي خَلْقِهِ، السَّافِعُ<sup>(۱)</sup> بِهَا إِلَى قُدْرَتِهِ<sup>(۱)</sup>، المُنْفِذَ فِيهَا حُكْمَهُ وَخَالِقَهَا وَجَاعِلَ قَضَائهِ لَهَا غَالِباً، وَكُلُّهُمْ ضَعِيفٌ عِنْدَ غَلَبَتِهِ، وَثِقْتُ بِكَ يَاسَيِّدِي عِنْدَ قُوْتِهِم (بِضَعْفِي (1)، وَبِقُوْتِكَ عَلَى مَنْ كَادَنِ)<sup>(۱)</sup> فَسِلُمْنِي مِنْهُمْ.

اللَّهُمَّ فَإِنْ حِلْتَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَذَاكَ أَرْجُو<sup>(١)</sup>، وَإِنْ أَسْلَمْتَنِي إلَيْهِمْ فَذَاكَ أَرْجُو<sup>(١)</sup>، وَإِنْ أَسْلَمْتَنِي إلَيْهِمْ غَيْرُوا مَانِي مِنْ نِعْمَتِكَ، يَا خَيْرَ المُنْعِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ، وَلاَ

<sup>(</sup>١) كذا استظهرها في هامش نسخة ـ ب ـ. وفي الاصل بياض.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: الشافع، وما أثبتناه من المزار الكبير والبلد الأمين ومصباح الكفعمي.

قوله: السافع بها: أي الآخذ بها.

مثله قوله تعالى: ولنسفعاً بالناصية): لنأخذنّه بناصيته إلى النار.

<sup>(</sup>٣) في البلد الأمين: قدره.

<sup>(</sup>٤) في المزار الكبير: لضعفى.

<sup>(</sup>٥) في البلد الأمين ومصباح الكفعمي: وإنّي مكيود لضعفي، ولقوتك على من كادني تعرّضت لك». وزاد في المصباح: وإليك».

<sup>(</sup>٦) في نسخة ـ ب ـ : أرجوه .

تَجُعَلْ تَغْيِير نِعَمِكَ عَلَى يَدِ أَحَدٍ سِوَاكَ، وَلاَ تُغَيِّرْهَا (١) أَنْتَ [بِي] (١)، فَقَدْ تَرَى الَّذِي يُرَادُ بِي فَحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ شَرِّهِمْ بِحَقِّ مَابِهِ تَسْتَجِيبُ، يَا الله ربُ العَالَمِينَ (٣). العَالَمِينَ (٣).

李 李 李

(١) في الاصل: ولا تغير ما.

وأورد مثله مرسلًا في البلد الأمين: ٥٠٧، عنه البحار: ٣١١/٩٥ ضمن ح ١ وفي الجنة الواقية: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) من البلد والمصباح.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

(٣٨)

### باب اختيار المنازل

فإذا أردت النزول في موضع، فاختر من بقاع الأرض أحسنها لوناً، وألينها تربةً، وأكثرها عشباً، ولا تنزل على ظهر الطريق، ولا بطن واد:

١ ـ فإنّه روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : قال رسول الله صلى الله
 عليه وآله :

إيّاك والتعريس على ظهر الطريق وبطون الأودية ، فإنّها مأوى الحيّات ومدارج السباع (١).

للشيخ المفيد ..... للشيخ المفيد .....

(34)

## باب القول والفعل عند نزول المنزل

واذا أردت النزول في المنزل، فقل حين تنزله: «اللَّهُمُّ أَنْزِلْنِي مَنْزِلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ». ثم صلَّ ركعتين، وقل:

«اللَّهُمَّ ارْزَقْنَا خَيْرَ هَذِهِ البُقْعَةِ، وَأَعِذْنَا مِنْ شَرِّهَا، اللَّهُمَّ اطْعِمْنَا مِنْ جناها وَأَعِذْنَا مِنْ وَباها، حَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِها وَحَبِّبْ صَالِحي أَهْلِها إِلَى الْهَلِها وَحَبِّبْ صَالِحي أَهْلِها إِلَى الْهَاهِا وَحَبِّبْ صَالِحي أَهْلِها إِلَىٰ الْهَاهِا وَحَبِّبْ صَالِحي أَهْلِها إِلَىٰ الْهَاهِا وَحَبِّبْ صَالِحي أَهْلِها إِلَىٰ اللهُ

\* \* \*

(١) المصدر السابق.

وأخرجه الكفعمي في المصباح: ٤١١، والبلد الأمين: ١٦٤ عن المزار.

وأخرجه في البحار: ٣٨٣/٩١ ح١٢ (قطعة) عن البلد الأمين.

وأورده أيضاً في المصباح: ١٩٢ مرسلًا، والطبرسي في الأداب الدينية: ٣٧، عنه البحار: ٢٦١/٧٦ ذح ٥٦.

(11)

## باب القول والفعل عند الرحيل من المنزل

فاذا أردت الرحيل، فصل ركعتين، وادع الله جل اسمه بالحفظ والكلاءة، وودّع الموضع وأهله، فان لكل موضع أهلاً من الملائكة، وقل: «السّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ اللّهِ الحافظين، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبادِ اللّهِ الصّالِحِينَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَمَرَكاتُهُ (١).

\* \* \*

(١) المصدر السابق.

((1)

### باب الفعل والقول عند دخول الكوفة

فإذا أتيت الكوفة، فاغتسل<sup>(۱)</sup> قبل دخولها، فإنّها حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فإذا دخلتها، فقل حين تدخلها:

ربِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللّهِ صلّى اللهِ عليه وآله اللّهُمَّ أَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُنْزِلِينَ».

ثم امش وأنت تكبّر الله تعالى وتهلّله وتحمده وتسبّحه حتى تأتي المسجد فإذا أتيته فقف على بابه، واحمد الله كثيراً، واثن عليه بها هو اهله، وصلّ على النبي صلّى الله عليه وآله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام، ثم ادخل فصلّ ركعتين تحيّة للمسجد، وصلّ بعدهما ما بدا لك، ثم امض فاحرز(۱) رحلك وتوجّه إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام على طهرك وغسلك، وعليك السكينة والوقار حتى تأتي مشهده صلوات الله عليه (۱).

<sup>(</sup>١) أضاف في مصباح المتهجد: من الفرات.

<sup>(</sup>٢) حرز المال: بمعنى ضمه وجعه.

<sup>(</sup>٣) روى مثله في مصباح المتهجد: ١٥٥ مرسلًا، عنه البحار: ٢١٧/١٠٠ ح٢٥.

٧٦ .....٧٦

(£Y)

## باب الفعل والقول عند إتيان المشهد

فاذا أتيته فقف على بابه وقل:

والله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ، لاَ إِلَه إِلاَّ الله وَالله وَالله أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ عَلى هِدايَتِهِ لِدِينِهِ وَالتَّوْفِيقِ لِلا دَعا إِلَيْهِ مِنْ سَبِيلِهِ (١).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآجُعَلْ مَقامِي هَذَا مَقامَ مَنْ لَطُفْتَ لَهُ بِمَنِّكَ في إيقاع مُرَادِكَ فَارْتَضَيْتَ لَهُ قُرُبَاتِهِ في طَاعَتِكَ، وأَعْطَيْتَهُ (بهِ غايَةً) (أ) مَأْمُولِهِ وَنهايَةً سُؤلِهِ، إنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ قِريبٌ مُجيبُ.

اللّهُمَّ إِنَّكَ أَفضَلُ مَقْصُودٍ، وَأَكْرَمُ مَأْتٍ ، وَقَدْ أَتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً إِلَيْكَ بِنَبِيكَ نَبِي الرَّحْمَةِ وَأَخِيهِ أمير المؤمنينَ عليهما السلام فَصَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْفِي بَنِيكَ نَبِي الرَّحْمَةِ وَأَخِيهِ أمير المؤمنينَ عليهما السلام فَصَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ يَحَمَّدٍ وَلاَ تُحَمَّدٍ مَعْنِي ، وَانْظُرُ إِلَيَّ لَ نَظْرَةً (أُ) تَنْعَشَنِي بِها، وَاجْعَلْنِي وَالْ يَحْمَدُ وَلاَ تُحَمَّدٍ وَلاَ تُحَمَّدٍ مَا الدَّنِيا وَ الآخِرَةِ وَمِنَ المقرَّبِينَ » .

ثم ادخل، وقدّم رجلك اليمني على اليسرى، وقل:

﴿ بِسُمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَعَلَى مِلَّةٍ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) أضاف في نسخة ـ ب ـ : الله اكبر.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : سبله.

<sup>(</sup>٣) (خ ل): بدعاته.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : بنظرة.

وآله، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي».

ثم امش حتى تحاذي القبر ، واستقبله بوجهك ، وقل :

«السَّلامُ عَلى [سَيِّدِنا](١) رَسُولَ اللَّهِ [مُحَمَّد بْنِ عَبْدَاللَّهِ](١) أَمِينِ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَعَزَائِمِ أَمْرِهِ، الخاتِم لِلَّا سَبَقَ، وَالفَاتِح لِلَّا اسْتُقبِلَ، وَالْهَاتِح لِلَّا اسْتُقبِلَ، وَالْهَاتِح عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ وَخَلِيفَتِهِ [وَ] (٢) القَائِمِ بِالأَمْرِ (١) مِنْ بَعْدِهِ، وَسَيِّدِ الْوَصِيِّينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله سَيِّدَةِ نِسَاءِ العَالَمِينَ.

السَّلامُ عَلَى الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَي شَبابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الحُلْقِ أَجْمَعِينَ السَّلامُ عَلَى الأَنْبِياءَ وَالْمُرْسَلِينَ، السَّلامُ عَلَى الأَنْبِياءَ وَالْمُرْسَلِينَ، السَّلامُ عَلَى اللَّهْ الطَّالِينَ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِينَ». السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبادِ اللَّهِ الصَّالِينَ». ثم امش حتى تقف على القبر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) من (خ ل).

<sup>(</sup>٢) من (خ ل).

<sup>(</sup>٣) من (خ ل).

<sup>(</sup>٤) (خ ك): بأمره.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

( { } )

## باب شرح الزيارة

فإذا وقفت عليه، فاستقبله بوجهك، واجعل القبلة بين كتفيك، وقل:

والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْوَمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّهِ وَلَيَّ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللّهِ [السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ رَسُولِ الله صلّ الله عليه وآله خَاتم النَّبِينَ (")، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ رَسُولِ الله صلّ الله عليه وآله خَاتم النَّبِينَ (")، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صُجَّةَ اللّهِ عَلَى الخَلْقِ اجْمَعِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صُجَّةَ اللّهِ عَلَى الخَلْقِ اجْمَعِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا صُغْوَلُونَ وَعَنْهُ مَسُوولُونَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خُبِهُ الفَارُوقُ الأَعْظَمُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الفَارُوقُ الأَعْظَمُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللهِ وَمَوْضِعَ سِرً والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللهِ وَمَوْضِعَ سِرً والسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيلَ اللهِ وَمَوْضِعَ سِرً ووَعَيْبَةَ عِلْمِهِ وَخَازِنَ وَحْيِهِ، بِأَي أَنْتَ وَأَمِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجَّةَ الْحِصَامِ بأَي أَنْتَ وَأَمِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا حُجَّةَ الْحِصَامِ بأَي أَنْتَ وَأَمِّي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا بَابَ المَقَامِ .

أَشْهَدُ أَنَّكَ حَبِيبُ اللَّهِ وَخَاصَّةُ اللَّهِ وَخَالِصَتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ عَمُودُ اللَّهِ وَخَالِصَتُهُ، أَشْهَدُ أَنَّكَ عَمُودُ الدِّينَ وَوَارِثُ عِلْمِ الأَوْلِينَ والأَخِرِينَ، وَصَاحِبُ المَيْسَمِ وَالصَّرَاطِ الدِّينَ وَالاَّخِرِينَ، وَصَاحِبُ المَيْسَمِ وَالصَّرَاطِ

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: وخاتم النبيين، بياض في نسخة - ب -.

ألمستَقيم .

وأَشْهَد أَنَكَ [قَدْ] (١) بَلَّغْتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله مَا حُلِّتَ، وَرَعَيْتَ مَا اسْتُحْفِظْتَ، وَحَفَظْتَ مَا اسْتُودِعْتَ، وَحَلَّلْتَ حَلالَ اللهِ، وَرَعَيْتَ مَا السَّتُحْفِظْتَ، وَحَفَظْتَ مَا اللهِ وَلَمْ تَتَعَدَّ حُدُود اللهِ، وَحَرَّمْتَ حَرامَ اللهِ، وَأَقَمْتَ أَحْكَامَ اللهِ وَلَمْ تَتَعَدَّ حُدُود اللهِ، وَعَبَدْتَ الله نُخْلِصاً حَتَى أَتَاكَ اليَقِينُ.

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ أَقَمْتَ الصَّلاَةَ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، وَأَمَرْتَ بِالمُعْرُوفِ وَبَهَيْتَ عَنِ اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَنَصَحْتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ (١)، وَجُدْتَ بِنَفْسِكَ وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَنَصَحْتَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وآله مُوقِياً، صَابِراً مُحْتَسِباً، وَعَنْ دِينِ اللَّهِ مُجاهِداً، وَلِرَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وَآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وَآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وَآله مُوقِياً، وَمَضَيْتَ عَلَى الله عليه وآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وَآله مُوقِياً، وَمَا الله عَليه وَآله وَلَا عَنْدَ الله عَليه وَآله الله عليه وآله وَعَن الله عليه وآله أَعْن رَسُولِهِ صَلَّى الله عليه وآله وَعَن الإسلام وَأَهْلِهِ أَفْضَلَ الجَزَاءِ.

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَالَفَكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ، وَلَعَنَ [اللَّهُ] مَنْ ظَلَمَكَ، وَلَعَنَ [اللَّهُ] مَنْ بَايَعَ (\*) افْتَرَى عَلَيْكَ وَغَصَبَكَ، وَ[لَعَنَ اللَّهُ] (\*) مَنْ قَتَلَكَ، وَلَعَنَ [اللَّهُ] مَنْ بَايَعَ (\*) عَلَى قَتْلِكَ، وَلَعَنَ [اللَّهُ مِنْهُمْ بُرَاءُ، عَلَى قَتْلِكَ، وَلَعَنَ [اللَّهُ مِنْهُمْ بُرَاءُ، لَعَنَ اللَّهُ مِنْهُمْ بُرَاءُ، لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ، وَأُمَّةً جَحَدَتْ وِلاَيَتَكَ، وَأُمَّةً تَظَاهَرَتْ (\*) عَلَيْكَ، لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ، وَأُمَّةً جَحَدَتْ وِلاَيَتَكَ، وَأُمَّةً تَظَاهَرَتْ (\*) عَلَيْكَ،

<sup>(</sup>١) من (خ ل).

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ أ ـ : ورسوله.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٥) في البحار: تابع.

<sup>(</sup>٦) كذا في (خ ل). وفي الاصل: ظاهرت.

وَاُمَّةً قَتَلَتْكَ، وَاَمَّةً حَادَتْ عَنْكَ وَ[أُمَّةً](١) خَذَلَتْكَ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ، وَبِئْسَ الورْدُ المُؤرُودُ.

اللَّهُمُّ العَنْ قَتَلَةَ أَنْبِيائِكَ وَأَوْصِياءِ أَنْبِيائِكَ بِجَمِيعِ لَعَنَاتِكَ، وَأَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ، اللَّهُمُّ العَنِ الجَوَابِيتَ وَالطَّوَاغِيتَ وَالفَرَاعِنَةَ وَاللَّاتَ وَأَصْلِهِمْ حَرُّ نَارِكَ، اللَّهُمُّ العَنِ الجَوَابِيتَ وَالطَّوَاغِيتَ وَالفَرَاعِنَةَ وَاللَّاتَ وَالعُرَّى وَكُلِّ مُلْحِدٍ مُفْتَرٍ، اللَّهُمُّ العَنْهُمُ وَالْعُرَّى وَكُلِّ مُلْحِدٍ مُفْتَرٍ، اللَّهُمُّ العَنْهُمُ وَالْعُرَابِي وَكُلِّ مُلْحِدٍ مُفْتَرٍ، اللَّهُمُّ العَنْهُمُ وَالْعَامَ لَهُ وَالْمَاعَ لَهُ وَالْمَاعَ لَهُ وَالْمَاعَ لَهُ وَالْمَاعَ لَهُ وَالْمَاعَ لَهُ الْمَاعِمُ مَا وَلَا اللَّهُمُ وَالْمَاعِمُ وَالْمَاعِ وَلَا الْمَاعِمُ وَالْمَاعِ لَلْمَا كَثِيرًا لَا انْقطاعَ لَهُ [وَلَا مُنْتَهَى] (١) وَلاَ الْمَاعِلَةِ مَا وَلا اللَّهُمُ وَاعْوالْهُمْ وَاعْوالْهُمْ وَعُجِيهِمْ لَعْنَا كَثِيرًا لا انْقطاعَ لَهُ [وَلاَ مُنْتَهَى] (١) وَلاَ الْمَاعِلَةِ لَهُ مُنْتَهَى]

اللَّهُمُّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ جَمِيعِ أَغْدَائِكَ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى عُمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي أُولِيائِكَ، وَتُحَبِّبَ إِلَيَّ مُصَّاهِدَهُمْ حَتَّى تُلْحِقَنِي بِهِمْ وَتَجْعَلَنِي لَهُمْ تَبَعاً فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

ثم تحوّل إلى عند رأسه صلوات الله عليه، وقل:

سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِ الْقَرَّبِينَ وَالسَّلْمِينَ لَكَ بِقُلُوبِمْ، وَالنَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ، وَالشَّاهِدينَ عَلَى أَنَّكَ صَادِقُ [أمِينً](١) صِدِّيقُ عَلَيْكَ وَالنَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ، وَالشَّاهِدينَ عَلَى أَنَّكَ صَادِقُ [أمِينً](١) صِدِّيقُ عَلَيْكَ وَعَلَى يَا مَوْلاي [يَا أمِيرَ المؤمِنين](٥) وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَيْكَ.

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: دون الله، وما أثبتناه من (خ ل).

<sup>(</sup>٣)ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٤) من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة ـ ب ـ .

أَشْهَدُ أَنَّكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ، مِنْ طُهْرٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ، أَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ (١) اللهِ وَأَنَّكَ بَارِلِيَّ اللهِ وَوَلِيَّ رَسُولِهِ بِالبَلاغِ وَالأَدَاءِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ (١) اللهِ وَأَنَّكَ عَبْدُ بَابُ اللهِ، وَأَنَّكَ وَجُهُ اللهِ الَّذِي يَوْتَى مِنْهُ، وَأَنَّكَ سَبِيلُ اللهِ، وَأَنَّكَ عَبْدُ اللهِ وَعَنْدَ اللهِ وَاللهِ وَعَنْدَ اللهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ أَتَنْتُكَ مُتَقَرِباً إِلَى اللهِ تَعَالى بِزيارَتِكَ وَمُنْ وَمُنْ اللهِ عَلَى اللهِ تَعَالى بِزيارَتِكَ فِي خَلاصٍ نَفْسِي، مُتَعَوِّدًا مِنْ نَادٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِهَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي، أَتَيْتُكَ الْهِ اللهِ عَلَى اللهِ يَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أَنَا عَبْدُ اللّهِ وَمَوْلا كَ فِي طَاعَتِكَ، الوَافِدُ إِلَيكُ، أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ كَمَالَ اللّهِ عَنْدَ الله.

وَأَنْتَ يَا مَوْلاَيَ مَنْ أَمَرَنِيَ اللَّهُ تَعَالَى بِصِلَتِهِ، وَحَثَّنِي عَلَى بِرِّهِ، وَدَلَّنِي عَلَى بِرِّهِ، وَدَلَّنِي عَلَى بِرِّهِ، وَدَلَّنِي عَلَى بِرِّهِ، وَرَغَّبَنِي فِي الوِفَادَةِ إليْهِ، وَأَلْهَمَنِي طَلَبَ الْحَوَائْجِ عَلَى فَضْلِهِ، وَهَدَانِي لِحُبِّهِ، وَرَغَّبَنِي فِي الوِفَادَةِ إليْهِ، وَأَلْهَمَنِي طَلَبَ الْحَوَائْجِ عَنْدَهُ.

أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ (لا يَشْقَى) (") مَنْ تَوَلاَّكُمْ، وَلاَ يَخِيبُ مَنْ أَتَاكُمْ، وَلاَ يَخِيبُ مَنْ أَتَاكُمْ، وَلاَ يَسْعَدُ مَنْ عَادَاكُمْ، لاَ أَجدُ أَحَداً أَفْزَعُ إلَيْهِ وَلاَ يَخْسَرُ مَنْ يَهُوَاكُمْ (أُ)، وَلاَ يَسْعَدُ مَنْ عَادَاكُمْ، لاَ أَجدُ أَحَداً أَفْزَعُ إلَيْهِ خَيْراً لِي مِنْكُمْ، أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ، وَدَعائِمُ الدِّيْنِ، وَأَرْكَانُ الأَرْضِ، وَالشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ.

<sup>(</sup>١) (خ ل): حبيب.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وقولي، وما أثبتناه من (خ ل) وبقية المصادر.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: يسعد، وما أثبتناه من (خ ل).

<sup>(</sup>٤) كرر بعدها في (خ ل): ولا يخيب من أتاكم.

اللَّهُمَّ لَا تُخَيِّبُ تَوَجُّهِي إِلَيْكَ بِرَسُولِكَ وَآلِ رَسُولِكَ وَاسْتِشْفَاعِي

نأما

اللَّهُمَّ أَنْتُ (١) مَنَنْتَ عَلَيَّ بِزِيارَةِ مَوْلاَيَ أَمِيرِ المؤمنِينَ وَوِلاَيَتِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَاجْعَلْنِي عِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَيَنْتَصِرُ بِهِ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِنَصْرِكَ لِدِينِكَ (١) في الدُّنيا وَالاَّخِرَةِ.

اللَّهُمُّ إِنِّ أَحْياعَلَى مَا حَيى عَلَيْهِ مَوْلايَ أَمِيرِ المؤمنِينَ عَلَيْ بُنِ أَبِي طَالَبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ذُرِيَّتِهِ الطَّاهِرِينَ، وَأَمُوْتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ طَالَبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ذُرِيَّتِهِ الطَّاهِرِينَ [اللَّهُمَّ اخْتِمْ عَلَيْهِ وَعَلَى ذُرِيَّتِهِ الطَّاهِرِينَ [اللَّهُمَّ اخْتِمْ فَلِي بُنِ أَبِي طَالَبٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى ذُرِيَّتِهِ الطَّاهِرِينَ [اللَّهُمَّ اخْتِمْ فَي بِالسَّعادَةِ وَالمَعْفِرَةِ وَالحَيْرِ] (") .

ثم أنكب على القبر فقبّله، وضع خدّك الأيمن عليه، ثم الأيسر(1).

<sup>(</sup>١) (خ ل): انّك.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : ودينك.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق. وأورده في مصباح الكفعمي: ٤٧٦ مرسلًا مثله.

( ! ! )

#### باب صلاة الزيارة

وانفتل إلى القبلة، فتوجّه إليها وأنت في مقامك عند الرأس، فصلّ ركعتين تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة الرحمن، وفي الثانية الحمد وسورة يس، ثم تشهد وتسلّم.

فإذا سلّمت، فسبّح تسبيح الزهراء فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليهما واستغفر وادع، ثم اسجد شكراً لله تعالى، وقل في سجودك:

«اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ.

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَرَجائِي فَاكْفِنِي مَا أَهُمَّنِي وَمَا لَا يُهِمُّنِي، وَمَا أَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَرَجائِي فَاكْفِنِي مَا أَهُمَّنِي وَمَا لَا يُهِمُّنِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُعَلَمُ بِهِ مِنِي، عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مَعَمَّدٍ وَقَرَّبُ فَرَجَهُمْ».

ثم ضع خدّك الأيمن على الأرض، وقل:

«ارْحَمْ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ، وَتَضَرُّعِي إِلَيْكَ، وَوَحْشَتِي مِنَ العَالَمِ (١)، وَأَسْتِي مِنَ العَالَم وَأُنْسِي بِكَ، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ».

ثم ضع خدَّك الأيسر على الأرض، وقل:

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً، سَجَدْتُ لَكَ يَارَبُ تَعَبُّداً وَرِقاً، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً عَقاً، سَجَدْتُ لَكَ يَارَبُ تَعَبُّداً وَرِقاً، اللَّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْهُ لِي، يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ».

(١)(خ ل): الناس.

ثم عد إلى السجود، فقل «شكراً شكراً» مائة مرة.

وتقوم تصلي أربع ركعات، تقرأ فيها بمثل ما قرأت في الركعتين، ويجزيك أن تقرأ به إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو «سورة الاخلاص» ويجزيك إن عدلت عن ذلك إلى ما تيسر من القرآن تكمل بالأربع ست ركعات: الركعتان الاولتان منها لزيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه وآله، والأربع لزيارة آدم ونوح عليهما السلام. ثم تسبّح تسبيح الزهراء فاطمة، وتستغفر لذنبك، وتدعو بها بدا لك.

ئم تحوّل الى الرجلين، فتقف وتقول:

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَأَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقَّهُ، صَبَرْتَ وَاحْتَسبْتَ حَتَّى أَتَاكَ اليَقينُ، أَشْهَدُ أَنْكَ لَقِيتَ اللَّهَ وَأَنْتَ شَهِيدٌ، عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ العَذَابِ.

جِنْتُكَ زائِراً عَارِفاً بِحَقِّكَ، مُسْتَبْصِراً بِشَانِكَ، مُعَادِياً لأعْدَائِكَ الْعُدَائِكَ الْعُدَائِكَ الْقَى (۱) عَلَى ذَلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَلِي ذُنُوبٌ كَثِيْرةٌ، فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّ لَكَ عَنْدَ اللَّهِ مقاماً مَعْلُوماً، وَجَاهَا [وَاسِعاً](١) وَشَفَاعَةً، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِللهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِللهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِللهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِللهُ عَزَّ وَجَلً ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهُ عَزَا اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَزَا وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلّ ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا إِلّهُ إِلّهُ إِلَّا لِللهُ عَزَّ وَجَلًا ﴿ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَا وَجَلًا اللّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلًا إِلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَزَّ وَجَلًا إِلّهُ إِلّهُ إِلَّا لِلللهُ عَزَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

صلى الله عَلَيْكَ وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، وَعَلَى الأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ صَلاةً لاَ يُحْصِيها إلاَّ هُوَ، وَعَلَيْكُمْ أَفْضَلُ السَّلام وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَلَا يُحْصِيها إلاَّ هُوَ، وَعَلَيْكُمْ أَفْضَلُ السَّلام وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. والجتهد في الدعاء، فإنّه موضع مسألة، وأكثر من الاستغفار فإنّه موضع

<sup>(</sup>١) أضاف في نسخة ـ أ ـ : الله .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٨.

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المستران المست

مغفرة، واسأل(١) الحوائج فإنَّه مقام إجابة.

فإن أردت المقام في المشهد، أوليلتك، فأقم فيه وأكثر من الزيارة والصلاة والتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل، وذكر الله تعالى بتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار(٢).

فإذا أردت الانصراف، فودع أمير المؤمنين صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : وسل.

( ( 0 )

## باب الوداع

تقف على القبر كوقوفك في ابتداء زيارتك، تستقبله بوجهك، وتجعل القبلة بين كتفيك، وتقول:

«السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المؤمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وِبَرَكَاتُهُ، أَسْتُوْدِعُكَ اللَّهَ وَ السَّرْعِيكَ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامُ، آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُلِ (١) وَبِهَا جَاءَتُ بِهُ (١) وَدَلَّتُ عَلَيْهِ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

اللَّهُمُّ (٣) إِنَّ أَشْهَدُ فِي مَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي.

أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الأَئِهُ أَ وتسميهم واحداً بعد واحد وأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ (وَقَتَلَكُمْ وَحَارَبَكُمْ) (٥) فِي أَسْفَلِ دَرَكٍ [مِنَ] (١) المَحْدِيم .

أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبَكُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاء، وَأَنَّهُمْ جِزْبُ الشَّيَاطِينِ وَعَلَى مَنْ قَتَلَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ شَرِكَ الشَّيَاطِينِ وَعَلَى مَنْ قَتَلَكُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ شَرِكَ

<sup>(</sup>١) في الاصل والكامل: وبالرسول، وما أثبتناه من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٢) أضاف في الكامل: ودعت إليه...

<sup>(</sup>٣) أضاف في الكامل: ولا تجعله آخر العهد من زيارتي إيّاه، فإن توفّيتني قبل ذلك فإنّي . . . الخه.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: «قتلهم وحاربهم»، وكذا في المواضع الأخرى بصيغة الغائب.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: رد عليهم ورد علمهم.

فِيهِ وَمَنْ سَرَّهُ قَتْلَكُمْ.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ـ وتسمّيهم ـ وَلاَ تَجْعَلْ هَذَا آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِهِ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ هَوُلاَءِ الأَئِمَّةِ ٱلمُسْلِمِينَ.

اللَّهُمَّ وَذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَةِ وَ الْمَنَاصَحَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَحُسْنِ الْمُؤَازَرَةِ وَالتَّسْلِيمِ »(١).

\* \* \*

#### (١) المصادر السابقة.

ومثله ما رواه في كامل الزيارات: ٤٦ ح١ باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد في كتاب الجامع، يروى عن أبي الحسن عليه السلام. عنه البحار: ٢٦٦/١٠٠ ح٨. وفي التهذيب: ٣٠/٦، وفرحة الغري: ٨٥ مرسلاً.

(13)

# باب [فضل الصلاة] في المسجد بالكوفة

فإذا رجعت فامض إلى الجامع فصل عند السابعة منه ركعتين، ثمّ صلّ بعدهما ما بدا لك، وصلّ عند الخامسة، واجتهد أن لا يفوتك فيه فريضة مادمت هناك، وأكثر من النوافل فيه.

وامض إلى مسجد السهلة فصل فيه، واجتهد أن تكون فيه بين العشائين فتصلّى فيه وتدعو.

١ - فإنه روي عن الصادق عليه السلام - وقد قدّمنا ذلك<sup>(١)</sup> - أنه ما أتاه
 مكروب قط فصلى في هذا الوقت ودعا إلا فرّج الله كربه.

وامض إلى مسجد غنى فصل فيه، وامض إلى مسجد الحمراء فصل فيه. واجتنب الصلاة هناك في خمسة مساجد، فإنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام نهى عن الصلاة فيها:

مسجد الأشعث بن قيس، ومسجد جرير بن عبدالله البجلي، ومسجد سياك بن مخرمة، ومسجد شبث بن ربعي، ومسجد التيم<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث بتخريجاته ص١٤ في باب ٤ ح٣.

<sup>(</sup>٢) روى ذلك في الكافي: ٣/ ٤٩٠ ح٣ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وفي التهذيب: ٣٩/٦ ذح٢٦ مرسلًا.

وفي الخصال: ٣٠١ ح٧٦ باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين. . عنه الوسائل: ٣٠١ه ح٣ و٤ وجامع الاحاديث: ٤/٥٤٥ ح٣.

فإن لم يكن لك نيّة في الرجوع إلى البلد بعد الزيارة أو<sup>(۱)</sup> خشيت أن لا يمكنك من المقام ما تمكن به من الصلاة في المساجد الّتي عددناها بعد الرجوع، فصلّ فيها قبل المضيّ إلى المشهد إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

\_\_\_\_

<sup>→</sup> وأخرجه في البحار: ٢٠٠/١٠٠ ح١٢ عن الخصال.
وأورده مرسلًا في مصباح المتهجد: ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ : ر.

( **£ V** )

# باب الصلاة يوم الغدير ودعائه

وإن حضرت مشهد أمير المؤمنين على صلوات الله عليه في يوم الغدير، أو مسجد الكوفة، او حيث حللت من البلاد، فاغتسل في صدر النهار منه، فإذا بقى للزوال نصف ساعة، فصل ركعتين تقرأ في كل ركعة منها «فاتحة الكتاب» مرة واحدة ووقل هو الله أحد» عشر مرات، ووإنا أنزلناه في ليلة القدر» عشر مرات، وجزيك من ذلك «فاتحة الكتاب» ووسورة الاخلاص» مرة واحدة.

#### فإذا سلّمت، دعوت فقلت:

«رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنادِي لِلإِيهانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنًا، رَبَّنَا فَأَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفَّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، وَتَوفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ، رَبِّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ، وَلاَ تُحْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُحْلِفُ اللِيعَادَ»(١).

اللَّهُمَّ إِنِّ أُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً، وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَأُنْبِياءَكَ وَحَمَّلَةً عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِكَ (٢) بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا وَحَمَّلَةً عَرْشِكَ وَسُكَّانَ سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِكَ (٢) بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المُعْبُودُ فَلَا مَعْبُودَ (١) سِوَاكَ، فَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كَبِيراً،

<sup>(</sup>١) اقتباس من سورة آل عمران: ١٩٣ - ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في (خ ل): وأرضيك.

<sup>(</sup>٣) في (خ ل): نعبد.

للشيخ المفيد ...... المناه الم

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وآله عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًا أَمِيرَ اللهُ عَلْمُ وَمَوْلاَنَا.

رَبَّنَا سَمِعْنَا وَأَجَبْنَا () وَصَدَّقْنَا أَلْمَنَادِي رَسُوْلَكَ صلَّى الله عليه وآله إذْ نَادى بِنداءٍ عَنْكَ بِالَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُبَلِّغَ مَا أَنْزَلْتَ إِلَيْهِ مِنْ وِلايَةِ وَلِيَّ أَمْرِكَ، وَحَذَّرْتَهُ وَأَنْذَرْتَهُ إِنْ لَمْ يُبَلِّغُ مَا أَمَرْتَهُ بِهِ أَنْ تَسْخَطَ عَلَيْهِ، وَ[إنَّهُ إِنْ] (١) بَلْغَ رَسَالاَتِكَ عَصَمْتَهُ مِنَ النَّاس، فَنَادَى مُبَلِّغاً عَنْكَ وَحْيكَ وَرسَالاَتِك:

«أَلَامَنْ كُنْتُ مَوْلاًهُ فَعَلِيٍّ مَوْلاًهُ، وَمَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَعَلِيٍّ وَلِيَّهُ، وَمَنْ كُنْتُ نَبِيَّهُ فَعَلَيُّ أُمِيرُهُ».

رَبَّنَا فَقَدْ الله عليه وآله عَبْدَ وَعِيكَ النَّذِيرَ الْنَذِر نَحَمَّداً صلى الله عليه وآله عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ إلى عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبِ عليه السلام الهادِي المهدِيّ عَبْدِكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَجَعَلْتَهُ مَثَلًا لِبَنِي إسْرَائِيلَ عَلِيّ أمِيرِ المُؤمِنِينَ وَمَوْلاَهُمْ وَوَلِيّهِمْ عليه السلام، رَبِّنَا وَاتَّبَعْنَا مَوْلانا وَوَلِيّنَا وَهَادِينا وَدَاعِينا وَداعِيَ الأنام، وَصِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ، وَحُجَّتَكَ البَيْضَاءَ وَسَبِيلَكَ الدَّاعِيَ إلَيكَ عَلَى بصِيرِةِ هُوَ وَمَن اتَّبَعَهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

وَأَشْهَدُ أَنَّهُ الإمامُ الهادِي الرَّشِيدُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي ذَكَرْتَ فِي كَانِّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ الْحَقُّ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيًّ كِتَابِكَ فَإِنَّكَ فَإِنَّكَ الْحَقُ ﴿ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيً

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ : وجئنا.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ . وفي نسخة ـ أ ـ : لما . وما أثبتناه من خ ل .

حَكِيمٌ ﴾<sup>(۱)</sup>.

اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ بِأَنَّهُ عَبْدُكَ وَالهادِي مِنْ بَعد نَبِيكَ، النَّذِيرِ المُنْذِرِ، وَصِرَاطُكَ المُسْتَقِيمُ، وَأَمِيرُ المُؤْمِنينَ، وَقَائِدُ الغُرِّ المُحجَّلِينَ، وَحُجَّتُكَ البَّالِغَةُ وَلِسانُكَ المُعَبِّرُ عَنْكَ فِي خَلْقِكَ، وَأَنَّهُ القائِمُ بِالقِسْطِ فِي بَرِيَّتِكَ وَدَيَّانُ دِينِكَ، وَخَازِنُ عِلْمِكَ وَأُمِينُكَ المَامُونُ المَاجُودُ مِيثَاقَهُ، وَمِيثَاقُ رَسُولِكَ صلى الله عليه وآله مِنْ جَمِع خَلْقِكَ وَبَرِيَّتِكَ شَاهِداً بِالإِخْلَاصِ رَسُولِكَ صلى الله عليه وآله مِنْ جَمِع خَلْقِكَ وَبَرِيَّتِكَ شَاهِداً بِالإِخْلَاصِ لَكَ (وَالوَحْدَانِيَةِ وَالربُوبِيَّةِ) ﴿ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَ أَنْتَ، وَأَنَّ عُمَّداً لَكَ (وَالوَحْدَانِيَةِ وَالربُوبِيَّةِ) ﴿ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ أَنْتَ، وَأَنَّ عُمِياً عَمْداً عَلَى جَعِيمٍ خَلْقِكَ وَرَبَيِّكَ، وَالإَقْرارَ بِولايَتِهِ مَامَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنَّ عَلِياً أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ جَعَلْتَهُ وَلِيَّكَ، وَالإِقْرارَ بِولايَتِهِ مَامَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنَّ عَلِياً أَمِيرُ الْوَمِنِينَ جَعَلْتَهُ وَلِيَّكَ، وَالإِقْرارَ بِولايَتِهِ مَامَ تَوْحِيدِكَ ﴿ عَلْهُ وَلَيْكَ، وَأَنَّ عَلِياً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلْتَهُ وَلِيَّكَ، وَالإِقْرارَ بِولايَتِهِ مَامَ وَمَامَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعٍ خَلْقِكَ وَرَبَّتِكَ، فَقُلْتَ وَكَالَ دِينِكَ، وَمَامَ نِعْمَتِكَ عَلَى جَمِيعٍ خَلْقِكَ وَرَبُونَ الْحَقْ فَرَيَّتِكَ، فَقُلْتَ وَقُولُكَ الْحَقْ :

﴿ اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيناً ﴾ (١).

اللَّهُمَّ فَلَكَ الحَمْدُ بولاَيَتِهِ (' وَإِثْمَامِ نِعْمَتِكَ عَلَيْنَا بِالَّذِي جَدَّدْتَ مِنْ عَهْدِكَ وَمِيثَاقِكَ، وَذَكَّرْتَنَا ذَلِكَ، وَجَعَلْتَنَا مِنْ أَمْلِ الإِخْلاصِ وَالتَّصْدِيقِ عَهْدِكَ وَمِيثَاقِكَ، وَمَنْ أَهْلِ الوَفَاءِ بِذَلِكَ وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ المُغيِّرِينَ وَالمُنْعَامِ، وَمِنْ أَهْلِ الوَفَاءِ بِذَلِكَ وَلَمْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ المُغيِّرِينَ وَالمُحَرِفِينَ (') وَالمُبَتَّكِينَ آذانَ الأَنْعَامِ ، وَالمُغَيِّرِينَ خَلْقَ اللهِ، وَمِنَ وَالمُجَرِفِينَ (' وَالمُحَرِفِينَ (' وَالمُحَرِفِينَ (' وَالمُحَرِفِينَ آذانَ الأَنْعَامِ ، وَالمُغَيِّرِينَ خَلْقَ اللهِ، وَمِن

<sup>(</sup>١) الزحرف: ٤.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: بالوحدانية، وما أثبتناه من (خ ل).

<sup>(</sup>٣) (خ ل): وحدانيتك.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ـ ب ـ : بموالاته.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد .... المسيخ المفيد المفيد

الَّذِينَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَالصِّرَاطِ اللَّسْتَقِيم .

اللَّهُمَّ الْعَنِ الجَاحِدِينَ وَالنَّاكِثِينَ وَالْغَيِّرِينَ، وَالْكَذَّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ مِنَ الأَوِّلِينَ وَالآخِرِينَ.

اللَّهُمُّ فَلَكَ الحُمْدُ عَلَى إِنْعَامِكَ عَلَيْنَا بِالْهُدَى الَّذِي هَدَيْنَا بِهِ إِلَى وَلاةِ أَمْرِكَ مِنْ بَعْدِ نَبِيِّكَ الأَثمَّة الْهُدَاةِ الرَّاشِدِينَ، الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ أَرْكَاناً لِتَوْجِيدِكَ وَأَتْبَاعِ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ النَّذِيرِ الْمُنْذِرِ، وَأَعْلاَم الْهُدَى، وَمَنَا لِلتَوْجِيدِكَ وَأَتْبَاعِ الْهُدَاةِ مِنْ بَعْدِ النَّذِيرِ الْمُنْذِرِ، وَأَعْلام الْهَدَى، وَمَنْ بِمِ الْقُلُوبِ وَالتَّقْوَى وَالعُرُوة الوُثْقَى، وَكَهَال دينِكَ، وَمَمَام نِعْمَتِكَ، وَمَنْ بِمِ الْقُلُوبِ وَالتَّقْوَى وَالعُرُوة الوُثْقَى، وَكَهَال دينِكَ، وَمَمَام نِعْمَتِكَ، وَمَنْ بِمِ اللَّهُ وَلِيَّهُمْ وَلَا الْإِسْلاَمَ دِيناً، رَبَّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ، آمَنًا وَصَدَّقْنَا بِمَنَك فَلِيَّا بِالرَّسُولِ النَّذِيرِ الْمُنْذِرِ، وَالْيُنَا وَلِيَّهُمْ، وَعَادَيْنَا عَدُوهُمْ، وَبَرِئْنَا مِنَ عَلَيْنَا بِالرَّسُولِ النَّذِيرِ الْمُنْذِرِ، وَالْيُنَا وَلِيَّهُمْ، وَعَادَيْنَا عَدُوهُمْ، وَبَرِئْنَا مِنَ الْجَاحِدِينَ وَالْمُكَذِبِينَ بَيُومِ الدِّينَ وَالْمُكَذِينَ وَالْمُكَذِينَ بَيُومِ الدِّينَ .

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ شَأْنِكَ يَا صَادِقَ الوَعْدِ يَا مَنْ لا يُخْلِفُ اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ ذَٰلِكَ مِنْ شَأْنِ إِذْ أَثْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا بِمُوالَاهِ أَوْلِيائِكَ اللَّهُولَ يَا مَنْ هُوَ كُلَّ يَوْمَ فِي شَأْنِ إِذْ أَثْمَمْتَ نِعْمَتَكَ عَلَيْنَا بِمُوالَاهِ أَوْلِيائِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ (١) . اللَّهُ وَلَ عَنْهُمْ عِبَادُكَ ، فَإِنَّكَ قُلْتَ ﴿ فُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ (١) .

وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ﴾ () وَمَنَنْتَ عَلَيْنَا بِشَهَادَةِ الإَخْلَاصِ ، وَبِولاَيةِ أَوْلِيَائِكَ الْهَدَاةِ بَعْدَ النَّذِيرِ اللَّذِرِ السّرَاجِ اللَّذِيرِ، وَأَكْمَلْتَ لَنَا جِمُ () اللَّذِينَ ، وَأَعْمَتَ عَلَيْنَا النَّعْمَةَ ، وَجَدَّدْتَ لَنَا النَّعْمَةَ ، وَجَدَّدْتَ لَنَا

<sup>(</sup>١) التكاثر: ٨.

<sup>(</sup>٢) الصافّات: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : به .

عَهْدَكَ، وَذَكَّرْتَنَا مِيثَاقَكَ المَاخُوْذَ فِي ابْتِداءِ خَلْقِكَ إِيَّانَا، وَجَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الإِجابَةِ، وَلَمْ تُنْسِنَا ذِكْرَكَ، فَإِنَّكَ قُلْتَ:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا ﴾ (١) بِمَنَّكَ وَلُطْفِكَ، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّنَا، وَعُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ نَبِينَا، وَعَلِيًّ أَمِيْرُ أَلْوَمِنْينَ عَبْدُكَ اللهَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّنَا، وَعُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ نَبِينَا، وَعَلِيًّ أَمِيْرُ أَلْوَمِنْينَ عَبْدُكَ اللهَ اللهَ اللهَ عليه وآله وَآيَتَكَ اللهَ عَليه وآله وَآيَتَكَ اللهَ عَليه وآله وَآيَتَكَ اللهَ مُعْرَضُونَ (١٠)، وَيَوْمَ القِيَامَةِ عَنْهُ مَسْؤُولُونَ.

اللَّهُمَّ فَكَمَا كَانَ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ، فَلِيكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا فَلِيكُنْ مِنْ شَأْنِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا الَّذِي أَكْرَمْتَنَا بِهِ، وَذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَمِيثَاقَكَ، وَأَكْمَلْتَ دِينَنَا، وَأَكْمَتُنَا بِهِ، وَذَكَّرْتَنَا فِيهِ عَهْدَكَ وَمِيثَاقَكَ، وَأَكْمَلْتَ دِينَنَا، وَأَكْمَتُ عَلَيْنَا بِمِنْكُ مِنْ أَهْلِ الإَجَابَةِ، وَالبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَيْنَا بِمِنْكُ مِنْ أَهْلِ الإَجَابَةِ، وَالبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَائِكَ الْكَذَبِينَ بِيُومِ الدِّين.

فَأَسْأَلُكَ يَارَبُ ثَمَامَ مَا أَنْعَمْتَ، وَأَنْ تَجْعَلْنَا مِنَ الْمُوقِنِينَ، وَلاَ تُلْحِقْنَا مِنَ الْمُتَقِينَ إماماً بِالْمَكَذَّبِينَ، وَاجْعَلْ لَنَا مِنَ الْمُتَقِينَ إماماً يَوْمَ تَدْعُو كُلَّ أَنَاسٍ بإمَامِهِمْ، وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَةِ الْهُدَاةِ [اللهْدِيِّينَ] (الله مِنْ النَّارِ بَعْدِ نَبِيكَ الأَيْمَةِ الصَّادِقِينَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ البُرَاءِ مِنَ الَّذِينَ هُمْ دُعَاةً إِلَى النَّارِ مَعْمُ دُعَاةً إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِنَ المُقْبُوحِينَ، وَاجْعَلْنَا عَلَى ذَلِكَ مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ لَنَا وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِنَ المُقْبُوحِينَ، وَأَحْيِنَا عَلَى ذَلِكَ مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْ لَنَا

<sup>(</sup>١)الأعراف: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢٠) (خ ل): مسؤولون.

للشيخ المفيد كالمفيد كالمناه ك

مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا.

وَاجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْهِمْ، وَاجْعَلْ نَحْيَانَا خَيْرَ اللَّحْيَا، وَمُنْقَلَبَنَا خَيْرَ اللَّهْلَبِ عَلَى مُوَالَاةٍ أَوْلِيَائِكَ وَمُعَادَاةٍ وَمُعَادَاةٍ وَمُعَادَاةٍ عَنَى تَوَفَّانَا وَأَنْتَ عَنَا رَاضٍ، قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا جَنَّتَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَعْدَائِكَ خَتَى تَوَفَّانَا وَأَنْتَ عَنَا رَاضٍ، قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا جَنَّتَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَاللَّهُوى مِنْ جَوارِكَ فِي دَارِ اللَّقَامَةِ مِنْ فَضْلِكَ لَا يَمَسّنَا فِيهَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ، وَلَا يَمَسَّنَا فِيهَا لُغُوبٌ (۱).

«رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْعَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا ما وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ القِيَامَةَ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ»(١).

اللَّهُمَّ وَاحْشُرْنَا مَعَ الأَئِمَّةِ الْهَذَاةِ مِنْ آلِ رَسُولِكَ نُؤْمِنُ بِسِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبهمْ.

اللَّهُمُّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْحَقِّ الَّذِي جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ، وَبِالَّذِي فَضَّلْتَهُمْ بِهِ عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِعاً أَنْ تُبَارِكَ لَنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا الَّذِي أَكْرَمْتَنَا فِيه بِالوَفَاءِ بِعَهْدِكَ الَّذِي عَهِدْتَهُ إِلَيْنَا، وَإِلمَّيْنَاقِ (٣) الَّذِي وَاثَقْتَنا بِهِ مِنْ مُوالَاةِ أُولِيَائِكَ، وَالسَّرَاءَةِ مِنْ أُعُدَائِكَ أَنْ تُتِمَّ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ، وَلاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَودِعاً وَاجْعَلْهُ مُسْتَقِراً، وَلاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَودِعاً وَاجْعَلْهُ مُسْتَقِراً، وَلاَ تَسُلُبْنَاهُ أَبَداً، وَلاَ تَجْعَلْهُ مُسْتَعَاراً، وَارْزُقْنَا مُرَافَقَةَ وَلِيكَ الهَادِي الْهُدِي إِلَى الْهَدَى، وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَفِي زُمْرَتِهِ شُهَدَاءَ صَادِقِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ اللهُدِي إِلَى الْهَدَى، وَتَحْتَ لِوَائِهِ، وَفِي زُمْرَتِهِ شُهَدَاءَ صَادِقِينَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ دِينِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًهِ (١٠).

<sup>(</sup>١)اقتباس من سورة فاطر: ٣٥.

<sup>(</sup>٢)اقتباس من سورة آل عمران: ١٩٣ ـ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) في (خ ل): بالميثاق.

<sup>(</sup>٤)روى مثله باختلاف في:

#### **( £ A )**

# باب [في زيارة](١) الحسين بن علي صلوات الله عليه وشرائطها(٢)

فإذا خرجت من الكوفة متوجهاً نحو مشهد الحسين بن علي صلوات الله عليها، أو من منزلك، أو من حيث توجهت، فكن على السنن الّتي قدّمنا وصفها (٢) من الصمت إلاّ من ذكر الله تعالى، وما يتعلّق به من الكلام المحمود، واهجر اللهو واللعب، وتجنّب (١) الملاذ من الطعام والشراب، واقتصر على المقيم للرمق مما عداه.

١ ـ وقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا زرت الحسين عليه السلام فزره وأنت حزين، مكروب، شعث، مغبر، جائع، عطشان، فإنّ الحسين عليه السلام قتل حزيناً مكروباً شعثاً مغبراً جائعاً عطشاناً.

التهذيب: ١٤٣/٣ ح١ باسناده عن الحسين بن الحسن الحسيني، عن محمد بن موسى الهمداني، عن علي بن حسان الواسطي، عن علي بن الحسين العبدي، عن الصادق عليه السلام. وأخرج قطع منه في الوسائل: ٧٢٤/٥ ح١، والبحار: ٣١٨/٣٥ ح١، وإثبات الهداة: ٣٣٠/٣ ح١، وغاية المرام: ١٠١ ح٣٤، واللوامع: ٣٧٤، وفي جامع الاحاديث: ٣٩٨/٧

ورواه مرسلًا في مصباح المتهجد: ٥٢١ باختلاف. وأخرج قطعة منه في البحار: ٥٨/٣٠ عن التهذيب والمصباح.

واورد مثله باختلاف الألفاظ في إقبال الاعمال: ٤٧٦ نقلاً من كتاب محمد بن علي الطرازي باسناده إلى أبي الحسن عبد القاهر بواب مولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي عليهم السلام، عن أبي الحسن علي بن حسان الواسطي . . .

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ بياض.

<sup>(</sup>٢) هذا هو المناسب. وفي الاصل: وشرائطه.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: الذي قدمنا وصفه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : واجنب.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد .... المشيخ المفيد المستح المفيد المستح المفيد المستح المستح المستح

واسأله الحوائج، وانصرف عنه، ولا تتَّخذه وطناً (١).

٢ ـ وروي عنه عليه السلام أنّه قال: بلغني أنّ قوماً زاروا الحسين عليه السلام فحملوا معهم السفر فيها الجداء(١)، والأخبصة(١)، وأشباهه! ولو زاروا قبور أحبّائهم ما حملوا معهم هذا(١).

٣ ـ وروي عنه عليه السلام أنّه قال: يزورون (٥٠ خير من أن لا يزوروا، ولا يزورون خير من أن يزوروا.

(١) كامل الريارات: ١٣١ ح٣ عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين وغيرهم رحمهم الله، عن سعد بن عبدالله بن أبي خلف، عن أحمد بن عيسى الاشعري، عن علي بن الحكم، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله عليه السلام، عنه الوسائل: ١١٤/١٠ ح٢.

وفي التهذيب: ٧٦/٦ ح ٢٠ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحمد بن المحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد

وفي الكافي: ٤/٥٨٧ ح٢ عن عدّة من أصحابه، عن أحمد بن محمد...

وفي ثواب الاعمال: ١١٤ ح ٢١ عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد. . عنه البحار: ١١٥/١٠١ ح ٤٠.

وعنهاجميعاً الوسائل: ١٠/ ٤٢٤ ح٢. وأخرجه في البحار: ١٤٠/١٠١ ح٢ و٣ و٤ عن الكامل والثهذيب، وجامع الأحاديث: ٢٠/ ٥٠٦ ح١ و٢ عن الكامل والتهذيب والكافي.

(٢) جمع الجدي: وهو ولد المعز. وفي الكامل: الحلاوة.

(٣) الأخبصة جمع الخبيص: حلواء من التمر.

(٤) كامل الزيارات: ١٣٩ ح١ عن أبيه وعلى بن الحسين وجماعة مشايخه رحمهم الله عن سعد بن عبدالله عبدالله ، عن أحمد بن عيسى ، عن على بن الحكم ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه السلام .

وفي ص١٣٠ ح٣ عن حكيم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن أحمد بن محمد.

وفي ثواب الاعمال: ١١٥ ح٢٣، والفقيه: ٢٨١/٢ ح٢٤٥٣ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد...

وأخرجه في الوسائل: ١٠/ ٢٥٤ ح٤، والبحار: ١٠١/١٠١ ح٧ و٨ و٩ عن الكامل والثواب. وفي الوسائل: ٣٠٩/٨ ح١ عن الكامل والفقيه.

(٥) في الكامل: تزورون، وكذا في بقية المواضع بصيغة المخاطب.

فقال له المفضّل بن عمر رحمة الله عليه: قطعت ظهري. فقال: تا لله إنّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كثيباً حزيناً، وتأتونه أنتم بالسفر، كلّا حتى تأتونه شعثاً غبراً (١).

\* \* \*

----

<sup>(</sup>١) كامل الزيارات: ١٣٠ ح٤ باسناده عن محمد بن أحمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن زرعة بن محمد الحضرمي، عن المفضل بن عمر، وص ١٣١ ح٢ باسناده عن محمد بن أحمد بن الحسين. . .

عنه الوسائل: ٣٠٩/٨ ح٢، رج١/٥٠٠ ح٥، والبحار: ١٤١/١٠١ ح١٠.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المنت المفيد المنت المنتاب المنتا

# (٤٩) باب ورود كربلاء وموضع النزول منها والغسل

فإذا وردت إن شاء الله أرض كربلاء ، فانزل منها (١) بشاطى العلقمي ، ثم اخلع ثياب سفرك ، واغتسل منه غسل الزيارة [مندوباً] (٢) وقل وأنت تغتسل : «بِسْم الله وبالله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعَلَى مِلَّة رَسُول الله صلى الله عليه وآله .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ، وَطَهَّر قَلْبِي، وَزَكَّ عَمَلِي، وَنَوَّدُ عَمَلِي، وَنَوْرُ بَصَرِي وَاجْعَلْ غُسْلِي هَذَا طَهُوْراً، وَحِرْزاً وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسُقْمٍ وَآفَةٍ وَعَاهَةٍ، وَمِنْ شَرِّمَا أحاذر، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَاغْسَلْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كُلِّهَا وَالْأَثَامِ وَالْخَطَايَا، وَطَهَرْ جِسْمِي وَقَلْبِي مِنْ كُلِّ آفةٍ تَمَحَقُ بِهَا دينِي، وَاجْعَلْ عَمَلِي خَالِصاً لِوَجْهِكَ، يَا أَرْخَمَ الرَاحِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلهُ لِي شَاهِداً يَوْمَ حَاجَتِي إِلَيْهِ وَفَقْرِي وَفَاقَتِي، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».

واقرأ «إنا أنزلناه في ليلة القدر».

فإذا فرغت من الغسل، فالبس ما طهر من ثيابك، ثم توجّه إلى المشهد على ساكنه السلام، وعليك السكينة والوقار، وأنت متحفّ خاضع، ذليل تكبّر

<sup>(</sup>١) في الاصل: بها.

<sup>(</sup>٢) من المزار الكبير والبحار.

الله تعالى وتحمده وتسبّحه وتستغفره، وتكثر من الصلاة على نبيّه محمّد وآله الطاهرين عليهم السلام (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عنه البحار: ٢٠٦/١٠١ ح٣٣ وعن المزار الكبير: ١٥١ ضمن ح٢١٧ (مخطوط).

(••)

#### باب [القول عند ورود] المشهد

فاذا انتهيت إلى بابه فقف عليه وكبّر أربعاً، ثم قل:

«اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا مَقَامٌ كَرَّمْتَنِي (') بِهِ وَشَرَّفْتَنِي ، اللَّهُمَّ فَاعْطِني فِيهِ رَغْبَتِي عَلى حَقِيْقَةِ إِيهانِي بِكَ وَبِرَسُولَكَ صلَّى الله عليه وآله».

ثم أدخل رجلك اليمني قبل اليسرى، وقل:

«بِسْمِ اللهِ وباللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى اللهِ على اللهِ على اللهِ عليه وآله الطَّاهِرينَ، اللَّهُمَّ أَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ المُذَلِينَ».

ثم امش حتى تدخل إلى الصحن، فاذا دخلته (٢) فكبّر أربعاً، وتوجّه إلى القبلة وارفع يديك، وقل:

«اللَّهُمَّ إِنِّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَإِلَيْكَ خَرَجْتُ، وَإِلَيْكَ وَفَدْتُ، وَإِلَيْكَ وَفَدْتُ، وَإِلَيْكَ وَفَدْتُ، وَإِلَيْكَ وَفَدْتُ، وَإِلَيْكَ وَفِدْتُ، وَإِلَيْكَ وَخِيب حَبيبكَ [إِلَيْكَ](") تَقَرَّنْتُ.

اللَّهُمَّ فَلا تَمْنَعْني خَيْرَ مَا عِنْدَكَ بِشَرِّ (1) مَا عِنْدِي.

اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَكَفِّرْ عَنِّي سَيِّئَاتِي، وَحُطَّ عَنِّي خَطِيْئَاتِي (٥)،

<sup>(</sup>١) في المزار الكبير والبحار: أكرمتني.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : دخلت.

<sup>(</sup>٣) من المزار الكبير والبحار.

<sup>(</sup>٤) في المزار الكبير والبحار: لشر.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ـ ب ـ : خطيئتي.

۱۰۲ ..... ۱۰۰۰ المزار

وَاقْبَلْ حَسَنَاتِ.

ثم اقرأ الحمد، والمعوذتين، وقل هو الله أحد، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وآية الكرسي، وآخر الحشر ـ لو أنزلنا إلى آخر السورة ـ، ثم صلّ ركعتين تحية المشهد.

فإذا فرغت وسبّحت(١) فقل:

الحَمْدُ لِلّهِ الوَاحِد فِي الْأُمُورِ كُلّهَا، خَالِق الخَلْق لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ شَيْءُ مِنْ أُمُورِهِمْ، عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ بغَيْر تَعْلِيم .

صَلَوَاتُ اللهِ وَصَلَواتُ مَلاَئِكتِهِ وَأَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ وَجَمِيعِ خَلْقِهِ وَسَلاَمُهُ وَسَلاَمُهُ وَسَلاَمُ جَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَأَهْلِ بَيْتِهِ، [الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي بَنْهُ مَتِهِ تَتُم الصَّالِحَاتُ] (١) ، الجَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيَّ وَعَرَّفَنِي فَضْلَ مُحَمَّدٍ بَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .

اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَفَدَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ، وَشُدَّتْ إِلَيْهِ الرِّحَالُ، وَأَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتٍ، وَأَكْرَمُ مَزُورٍ، وَقَدْ جَعَلْتَ لِكُلِّ آتٍ تُحْفَةً، فَاجْعَلْ يَا سَيِّدِي أَكْرَمُ مَأْنِي، وَأَكْرَمُ مَزُورٍ، وَقَدْ جَعَلْتَ لِكُلِّ آتٍ تُحْفَةً، فَاجْعَلْ يَاسَيِّدِي أَكْرَمُ مَأْنِي نَبِيلُكُ أَنَّ وَحُجَّتَكَ عَلَى خَلْقِكَ، فِكَاكَ رَقَبَتِي مِنْ النَّارِ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَتَقَبَّلْ مِنَي عَمَلِي، وَاشْكُرْ سَعْمِي، وَاشْكُرْ سَعْمِي، وَارْحَمْ مَسِيرِي مِنْ أَهْلِي بِغَيْرِ مَنٍّ مِنِي عَلَيْكَ، بَلْ لَكَ اللَّهُ عَلَيَّ سَعْمِي، وَارْحَمْ مَسِيرِي مِنْ أَهْلِي بِغَيْرِ مَنٍّ مِنِي عَلَيْكَ، بَلْ لَكَ اللَّهُ عَلَيًّ النَّيْ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهِ إِلَى زِيَارَةٍ وَلَيْكَ، وَعَرَّفْتَنِي فَضْلَهُ، وَحَفظْتَنِي حَتَى السَّبِيلَ إلى زِيَارَةٍ وَلَيْكَ، وَعَرَّفْتَنِي فَضْلَهُ، وَحَفظْتَنِي حَتَى

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) في خ ل: وليك.

اللَّهُمَّ وَقَدْ رَجَوْتُكَ فَلَا تَقْطَعْ رَجَائِي، وَقَدْ أَمَّلْتُكَ فَلَا تُخَيِّبُ أَمَلِي (١)، وَاجْعَلْ مَسِيري هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي، وَرِضُواناً تُضَاعِف إِمَا يَا أَنْ مَسِيري هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي، وَرِضُواناً تُضَاعِف لِمَ خَسَناتِي، وَسَبَباً لِنَجاحِ طَلِباتِي، وَطَرِيقاً لِقَضَاءِ حَوَائِجِي يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَاجْعَلْ سَعْيِي مَشْكُوراً، وَذَنْبِي مَغْفُوراً وَعَمَلِي مَقْبُولاً، وَدُعَائِي مُسْتَجاباً، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَرَدْتُكَ فَأَرِدْنِي، وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِي إِلَيْكَ فَلَا تُعْرِضْ عَنِي، وَقَصَدْتُكَ فَتَقَبَّلْ مِنِي، وَإِنْ كُنْتَ لِي مَاقِتاً فَارْضَ عَنِي، وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَقَصَدْتُكَ فَتَقَبَّلْ مِنِي، وَإِنْ كُنْتَ لِي مَاقِتاً فَارْضَ عَنِي، وَارْحَمْ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ، وَلاَ تُخَيِّبْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ»(").

\* \* \*

<sup>→</sup> وفي المزار الكبير: بنت نبيك.

<sup>(</sup>١) أضاف في نسخة ـ أ ـ : ولا تقطع رجائي .

<sup>(</sup>٢) عنه التهذيب: ٦/٦٥.

وعنه أيضاً البحار: ٢٠٧/١٠١ وعن المزار الكبير: ١٥١ ـ ١٥٣ ضمن ح ٢١٧.

(01)

#### باب القول عند معاينة الجدث

ثم امش حتى تعاين الجدث، فإذا عاينته فكبّر أربعاً، واستقبل وجهه بوجهك، واجعل القبلة بين كتفيك، وقل:

«اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلام، وَمِنْكَ السَّلام، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلام، يَا ذَا الجَلال ِ وَالإِكْرام .

السَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أمِينِ اللهِ عَلَى وَحْيِهِ وَعَزائِمِ أَمْرِهِ، الْخَاتِمِ لِللهِ عَلَى وَحْيِهِ وَعَزائِمِ أَمْرِهِ، الْخَاتِمِ لِللهَ سَبَقَ وَالفَاتِحِ لِلَا استقبل، وَاللهَيْمِن عَلى ذلِكَ كُلِّهِ، وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

السَّلامُ عَلَى أَمِينِ اللَّهِ، أَميرِ الْمُؤْمِنينَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَخِي رَسُولِهِ، الصِّدِيقِ الأَكْبَرِ وَالفَارُوقِ الأَعْظَم، سَيِّد السَّلمِينِ، وَإِمامِ اللَّقينَ، وَقَائِدِ اللَّهِ لَلسَّلمِينِ، وَإِمامِ اللَّقينَ، وَقَائِدِ اللَّهِ لَلسَّلمِينِ، وَإِمامِ اللَّقينَ، وَقَائِدِ اللَّهِ لَلْمُحَجَّلينَ.

السَّلامُ عَلَى الحَسَنِ والحُسَينِ سَيِّدَي شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الخَلْقِ أَجْمَعِينَ.

السَّلامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهَدَى الرَّاشِدِينَ. السَّلامُ عَلَى الطَّاهِرةِ الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ سَيِّدة نِسَاء العَالَمِينَ. السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ الله للشيخ المفيد ..... المناح المفيد المناح المفيد المناح المفيد المناح المفيد المناح المن

المردفين، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ المُسَوِّمِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ المُردونِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ المُنزَلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ المُنزَلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ النزالِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ النَّذِلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ النَّذِلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَلاَئِكَةِ اللَّهِ اللَّهِ مُقِيمونَ».

\* \* \*

#### (OY)

#### باب القول عند الوقوف على الجدث

ثم امش حتى تقف عليه، فاذا وقفت فاستقبله بوجهك على الحدّ المرسوم لك عند المعاينة، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِث إَبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِث إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيم اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوح اللَّهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَنِ الرَّضِيِّ.

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الصَّدِّيقِ الشَّهِيد، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الوَصِيِّ البَّرِ التَّقِيِّ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الأرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَأَنَاخَتْ بِلرَّخُلِكَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ المُحْدِقِينَ بِكَ، [السَّلامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَابْنَ ثَارِهِ وَالوِتْرَ المُؤتُور](۱).

أَشْهَدُ أَنَّكَ أَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكاةَ، وَأَمَرْتَ بِالمُعْرُوفِ، وَنَهَيْتَ عَنِ اللَّهُ حَقَّ الكَّوْتِهِ، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ وَلاَوْتِهِ، وَجَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، وَصَبَرْتَ عَلَى الأَذَى فِي جَنْبِهِ، وَعَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ. لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَأُمَّةً قَاتَلَتْكَ، [وَأُمَّةً قَتَلَتْكَ] (١)، وَأُمَّةً لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ، وَأُمَّةً قَاتَلَتْكَ، [وَأُمَّةً قَتَلَتْكَ] (١)، وَأُمَّةً

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ.

أَعَـانَتْ عَلَيْكَ وَأُمَّةً خَذَلَتْكَ، وَأُمَّةً دَعَتْكَ فَلَمْ تُجِبْكَ، وَأُمَّةً بَلَغَهَا ذِلكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، وَأُلِّقُهُمْ بِدَرَكِ الجِحِيمِ.

اللَّهُمَّ العَنِ الَّـذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ، وَهَـدَمُوا كَعْبَتَكَ، وَاسْتَحَلُّوا حَرَمكَ وَاللَّهُمَّ العَنِ اللَّيْتِ الحرامِ، وَحَرَّفُوا كِتَابَكَ، وَسَفَكُوا دِمَاءَ أَهُل بَيْتِ خَرَمكَ وَأَظْهَرُوا الفَسادَ في أَرْضِكَ، وَاسْتَذَلُوا عِبَادَكَ الْمُؤْمِنينَ.

اللَّهُمَّ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ (١) العَذَابَ الألِيمَ، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في أُولِياَئِكَ المصْطَفِينَ، وَحَبِّبْ إليَّ مَشَاهِدَهُمْ، وَأَلْحِقْنِي بِهِمْ، وَاجْعَلْنِي مَعَهُمْ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

ثم تضع يدك اليسرى على القبر، وأشر بيد اليمنى إليه، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ أَدْرَكَتْ نُصْرَيَكَ (يَدِي فَهَا أَنَاذا) (أ) وَافِدُ إِلَيْكَ بِبَصَرِي (أ)، قَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي (يَدِي فَهَا أَنَاذا) وَافِدُ إِلَيْكَ بِبَصَرِي (أ)، قَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَسَمْرِي وَبَدَنِي وَرَأْبِي وَهَوايَ عَلَى التَّسْلِيمِ لَكَ، وَلِلْخَلَفِ الباقِي مِنْ وَبَصَرِي وَبَدَنِي وَرَأْبِي وَهَوايَ عَلَى التَّسْلِيمِ لَكَ، وَلِلْخَلَفِ الباقِي مِنْ بَعْدِكَ، وَالأَدِلَاء عَلَى اللهِ مِنْ وُلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وُلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وَلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وَلَدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وَلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وَلَدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بِمُنْ وَلَدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَعْدِكَ ، وَالْأَذِلاء عَلَى اللهِ مِنْ وُلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَعْدُونَ وَهُو خَيْرُ الجَاكِمِينَ .

ثم ارفع يديك إلى السهاء، وقل:

اللَّهُمَّ إِنَّ أَشْهِدُكَ (١) أَنَّ هَذَا القَبْرُ قبرُ حَبِيبِكَ وَصَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ، الفَائِز بِكَرَامَتِكَ، أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، وَأَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الأَنْبِياءِ،

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) والمزار الكبير والتهذيب والبحار. وفي الاصل: لهم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـب ـ: يذيقها فذا.

<sup>(</sup>٣) في المزار الكبير والبحار: بنصري. وفي التهذيب: بنصرتي.

<sup>(</sup>٤) في المزار الكبير والتهذيب والبحار: أشهد.

وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً لَكَ عَلَى خَلْقِكَ، وَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ<sup>(١)</sup>، وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلالَةِ وَالجَهَالِةَ وَالعَمَى وَالشَّكُ وَالإِرْتِيابِ إِلَى بَابِ الْمُدَى وَالرَّشَادِ.

وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي بِاللَّظِرِ الأَعْلَى تَرَى وَلاَ تُرَى، وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ فِي طَاعَتِكِ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ غَرَّتُهُ الدُّنْيا، وَباعَ آخِرَتَهُ (") بِالثَّمَنِ الأَوْكَس (")، وَاسْخَطَكَ وَأَسْخَطَ رَسُولَكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَطَاعَ مِنْ عِبادِكَ أَهْلَ الشَّقاق وَالنَّفاق، وَحَمَلَة الأَوْزَار، وَاللَّشَوجِبِينَ النَّار.

اللَّهُمَّ الْعَنهُمْ لَعْناً وَبِيلًا، وَعَذَّبُهُمْ عَذَاباً أَليًّا. ثم حطّ يدك اليسرى، وأشر باليمنى منها إلى القبر، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الأَنْبِياءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيِّ الأَوْصِياءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيِّ الأَوْصِياءِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وَذُرِّيَّتِكَ الَّذِينَ حَبَاهُمُ اللَّهُ بِالْحَجَجِ البالِغَةِ، وَالسَّرَاطِ السَّقيم .

بِأْبِي أَنتَ وَأُمِّي، مَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ[مَا] أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَهَا عِنْدَ اللَّا الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ أُنبِيَاءِ اللَّهِ، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللَّا الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللَّا الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللَّا الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللَّهِ الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الْأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الْأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الْأَعْلَى، وَمَا أَجَلَّ مُصِيبتَكَ وَأَعْظَمَها عِنْدَ اللّهِ الْأَعْلَى اللّهُ الْأَعْلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

بِأْبِي [أَنْتَ] وَأُمِّي يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً في الظُّلُهاتِ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَأُمِيْنُهُ، وَخَازِنُ عِلْمِهِ، وَوَصَيِّ نَبِيَّهِ.

<sup>(</sup>١) في المزار الكبير والتهذيب والبحار: فأعذر في الدعوة.

<sup>(</sup>٢) كذا في (خ ل) والمزار الكبير والتهذيب والبحار. وفي الاصل: الاخرة.

<sup>(</sup>٣) الأوكس: الأنقص، ورجل أوكس: خسيس قليل الحظ.

للشيخ المفيد ...... المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ الم

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَنَصَحْتَ وَصَبَرْتَ عَلَى الأَذَى فِي جَنْبِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ [قَدْ] قُتِلْتَ وَحُرمْتَ وَغُصِبْتَ وَظُلِمْتَ.

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ جُحِدَّتَ وَاهْتُضِمْتَ وَصَبَرْتَ فِي ذَاتِ اللَّهِ تَعالى، وَأَنَّكَ قَدْ كُذَّبْتَ وَدُفِعْتَ عَنْ حَقِّكَ، وَأُسِيءَ إِلَيْكَ فَاحْتَمَلْتَ.

وَأَشْهُدُ أَنَّكَ الإِمامُ الرَّاشِدُ الهادِي، هَدَيْتَ وَقُمْتَ بِالحَقِّ وَعَمِلْتَ

به .

وَأَشْهَدُ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةً، وَقَوْلَكَ الصَّدْقُ، وَدَعْوَتَكَ الْحَقُ، وَالْشَهْدُ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةً، وَقَوْلَكَ الصَّدْقُ، وَالمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَلَمْ وَأَنَّكَ دَعُوْتَ إِلَى الْحَقِّ، وَإِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمُوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَلَمْ تُجَبُ، وَأَمَرْتَ بِطَاعَةِ اللهِ فَلَمْ تُطَعْ.

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَعَمُودِهِ، وَرَكْنِ الأَرْضِ وَعَهادهَا. وَأَشْهَدُ أَنَّكَ وَالأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَبَابُ الْهَدَى، وَالعُرْوَةُ الوُثْقَى، وَالْحَجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا(١).

وَأُشْهِدُ اللّهَ وَمَلائِكَتَهُ وَأَنْبِياءَهُ وَرُسُلَهُ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّ بِكُمْ مُؤْمِنُ، وَلَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي، وَشَرَائِع دِينِي وَخَوَاتيم عَمَلي، وَمُنْقَلَبِي إلى رَبِّ.

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ أَدَّيْتَ عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِهِ صَادِقاً، وَقُلْتَ أَمِيناً، وَنَصَحْتَ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ مُجتَهِداً، وَمَضَيْتَ عَلَى يَقِينِ، لَمْ تُؤثْر ضَلالاً عَلَى هُدئ، وَلَمْ تَمُلْ مِنْ حَقِّ إلى باطِل ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَعِيَّتِكَ (٢) خَيْراً، هُدئ، وَلَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍ إلى باطِل ، فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَعِيَّتِكَ (٢) خَيْراً،

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) وفي الاصل: من في الدنيا.

<sup>(</sup>٢) في البحار: رعيته.

وَصلَى [اللّه] عَلَيْكَ صَلاةً لاَ يُحْصِيهَا غَيْرَهُ، وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

اللهُمُّ إِنِّ أَصَلِي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ مَلَائِكُتُكَ وَأَنْبِيَا وُكَ وَرِسُلُكَ، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالأَئِمَّةُ أَجْمَعُونَ، صَلَاةً كَثيرةً مُتتابِعةً مُترادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضها بَعْضاً في عَضرِنا هذا وَإذا غِبْنَا، وَعَلَى كُلِّ حالٍ، صَلاةً لاَ انْقِطاعَ لِدَوامِها(١) وَلا نَفادَ.

اللَّهُمَّ بَلِّغُ رُوحَهُ وَجَسَدَهُ فِي سَاعَتِي هَذِهِ وَفِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحِيَّةً مِنِي كُثْيَرةً وَسَلَاماً، آمَنَا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، وَاتَّبَعْنَا ('') الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُولِ اللهِ، أَتَيْتُكَ بِأَبِ وَأَمِّي، زَائِراً وَافِداً إِلَيْكَ مُتَوَجِّها بِكَ إِلَى رَبِّكَ وَرَبِّي لِتَنْجَحَ (أَ) بِكَ حَوَائِجِي، وَيُعْطِينِ (أَ) بِكَ مُوَقِي مُ وَائْجِي، وَيُعْطِينِ (أَ) بِكَ سُؤْلِي، فَاشْفَعْ لِي عِنْدَهُ، وَكُنْ لِي شَفِيعاً، فَقَدْ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِي مُنْ شَفِيعاً، فَقَدْ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِي مُنْ شَفِيعاً، وَاللَّهِ مَوْقِفي هذا الخلاصَ مِنْ عُقُوبِة مُنَ اللَّهُ إِلَى رَبِّي مِنْ سَيِّءِ عَمَلِي، رَاجِياً فِي مَوْقِفي هذا الخلاصَ مِنْ عُقُوبِة رَبِّي، طَامِعاً أَنْ يَسْتَنْقِذَنِي رَبِّي بِكَ مِنَ الزَّلَلِ وَالرَّدى.

أَتَيْتُكَ يَا مَوْلايَ وَافِداً إِلَيْكَ إِذْ رَغْبَ عَنْ زِيارَتِكَ أَهْلُ الدُّنْيَا، وَإِلَيْكَ كَانَتْ رِحْلَتِي، وَلَـكَ عَبْرَتِي وَصَرَ ْخَتِي، وَعَلَيْكَ أَسَفِي، وَلَـكَ وَإِلَـيْكَ كَانَتْ رِحْلَتِي، وَلَـكَ عَبْرَتِي وَصَرَ ْخَتِي، وَعَلَيْكَ أَسَفِي، وَلَـكَ نَحْبَتِي (٥) وَزَفْرَتِي، وَعَلَيْكَ تَحِيَّتِي وَسَلَامِي، الْقَيْتُ رَحْلِيْ بِفَنائِكَ مُسْتَجِيْراً لَحْبَتِي (٥) وَزَفْرَتِي، وَعَلَيْكَ تَحِيَّتِي وَسَلَامِي، الْقَيْتُ رَحْلِيْ بِفَنائِكَ مُسْتَجِيْراً

<sup>(</sup>١) في بقية المصادر: لها.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : واتبعت.

<sup>(</sup>٣) في المزار الكبير والبحار: لينجح لي.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : وتعطى .

<sup>(</sup>٥) في نسخة ـ أ ـ ; نحيبي .

للشيخ المفيد

بِكَ وَبِقَبْرِكَ مِمَّا أَخَافُ مِنْ عَظِيْمٍ جُرْمِيْ.

وَأَتَيْتُكَ زَائِراً أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ القَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ [إلَيْكَ](١)، وَقَدْ تَيَقَنْتُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤهُ بِكُمْ يُنفِسُ الْهُمَّ، وَبِكُمْ يَكْشِفُ الكَرْب، وَبِكُمْ يُباعِدُ نائِباتِ الزَّمانِ الكَلِب، وَبِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمُ، وَبِكُمْ يُنزِلُ الغَيْثَ، وَبِكُمْ يُنزِلُ الغَيْثَ، وَبِكُمْ يُنزِلُ الغَيْثَ، وَبِكُمْ يُنزِلُ الغَيْثَ، وَبِكُمْ يُنْزِلُ الغَيْثَ، وَبِكُمْ يُنْزِلُ العَيْثَ، وَبِكُمْ يُشَبِّتُ اللَّهُ وَبِكُمْ يُنْزِلُ الرَّحْمَةُ، وَبِكُمْ يُشَبِّتُ الأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا، وَبِكُمْ يُثَبِّتُ اللَّهُ جِبَالْهَا عَلَى مَرَاسِيهَا.

وَقَدْ تَوَجُهْتُ إِلَى رَبِّ بِكَ يَا سَيِّدِي فِي قَضَاءِ حَوائِجِيْ وَمَغْفِرَةِ ذُنُوبِي فَلَا أَخِيبَنَّ مِنْ بِين زُوارِكَ، فَقَدْ خَشِيتُ ذلِكَ إِنْ لَم تَشْفَعْ لِي، وَلَا يَنْصَرِفَنَ وَالْجَيْرِ وَالْجَيْرِ وَالْجَيْرِةِ وَاللَّفِهِ وَالرِّضَا زُوَارِكَ يَا مَوْلايَ إِلَّا بِالْعَطاءِ والحباءِ، وَالْخَيْرِ وَالْجَيْرَاءِ، وَالمَعْفِرَةِ وَالرِّضَا وَأَنْصَرِفُ أَنَا عَجُبُوها بِذُنُوبِي، مَرْدُوداً عَلَيَّ عَمَلِي قَدْ خُيِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِي فَإِنْ وَانْصَرِفُ أَنَا عَجْبُوها بِذُنُوبِي، مَرْدُوداً عَلَيَّ عَمَلِي قَدْ خُيِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِي فَإِنْ وَانْصَرِفُ أَنَا عَجْبُوها بِذُنُوبِي، مَرْدُوداً عَلَيَّ عَمَلِي قَدْ خُيِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِي فَإِنْ كَانَتْ هِذِهِ حَالِي فَالْوَبْلُ لِي مَا أَشْقَانِي وَأَخْيَبَ سَعْيِي، وَفِي حُسْنِ ظَنِي بِرَبِي وَبَنَيْ مَا أَشْقَانِي وَأَخْيَبَ سَعْيِي، وَفِي حُسْنِ ظَنِي بِرَبِي وَبِنَا عَالَائِيَّةِ مِنْ ذُرِيَّتِكَ سَاداتِي أَنْ لاَ أَخِيبَ.

فَاشْفَع لِي إلى رَبِّي لِيُعْطِينِي أَفْضلَ مَا أَعْطَى أَحَداً مِنْ زُوّارِكَ، وَالوافِدينَ إِلَيْكَ، وَيَحْبُونِي وَيُكْرِمَنِي، وَيُتْحِفَنِي بِأَفْضَلِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ(') زُوّارِكَ [وَ] الوَافِدِينَ إِلَيْكَ.

ثم ارفع يديك إلى السهاء، وقل:

اللَّهُمُّ قَدْ تَرَى مَكَانِيْ وَتَسْمَعُ كَلامِي، وَتَرَى مَقامِي وَتَضَرُّعِي وَمَلاذِي بِقَبْرِ وَلِيَّكَ وَحُجْتِكَ وَابْنِ نَبِيَّكَ، وَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَيِّدِي حَوَائِجِي،

<sup>(</sup>١) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٢) كذا في بقية المصادر، وفي الاصل: من أحد.

١١٢ ...... ١١٠٠ المزار

وَلاَ يُخفَى عَلَيْكَ حَالِي.

وَقَلْدُ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِابْنِ رَسُولِكَ وَحُجَّتِكَ وَامِينِكَ، وَقَلْدُ اتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً بِهِ إِلَيْكَ وَإِلَى رَسُولِكَ، فَاجْعَلَنِي عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيَا والآخِرَةِ وَمِنَ اللَّقَرَّبِينَ، فَأَعْطِنِي فِي زِيارَتِي أَمَلِي، وَهَبْ لِي مُنايَ، وتَفَضَّل عَلَيُّ وَمِنَ اللَّقَرَّبِينَ، فَأَعْظِنِي فِي زِيارَتِي أَمَلِي، وَهَبْ لِي مُنايَ، وتَفَضَّل عَلَيُّ بِسُوْلِي<sup>(۱)</sup> وَرَغْبَتِي، وَاقْضَ لِي حَوَائِجِي وَلا تَرُدِّنِيْ خَائِباً، وَلا تَقْطَعْ رَجائِي بِسُوْلِي<sup>(۱)</sup> وَرَغْبَتِي، وَاقْضَ لِي حَوَائِجِي وَلا تَرُدِّنِيْ خَائِباً، وَلا تَقْطَعْ رَجائِي وَلا تَخَيْبُ دُعائِي، وَعَرَفْنِي الإجابَة فِي جَمِيعٍ مَا دَعَوْتُكَ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَالذَّنْيا [وَالآخِرَةِ]<sup>(۱)</sup>.

وَاجْعَلِنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ صَرَفْتَ عَنْهُمُ البَلايا وَالأَمْراضَ وَالفِتَن وَالأَعْراضَ، وَمِنَ الَّذِينَ تُحْيِيهِمْ فِي عافِيةٍ، وَتُمِيتهُمْ فِي عافِيةٍ، وَتُدْخِلهُمُ الْخُراضَ، وَمِنَ الَّذِينَ تُحْيِيهِمْ فِي عافِيةٍ، وَوَفَّى لِي بِمَنٍّ مِنْكَ صَلاَحَ الجَنَّة فِي عافِيَةٍ، وَتَنْجِيْهِم (اللهُ مِن النَّارِ فِي عافِيَةٍ، وَوَفِّى لِي بِمَنٍّ مِنْكَ صَلاَحَ مَا أَوْمَلُ فِي نَفْسِي وَأَهْلِي وَولدِي وَإِخْوَانِي وَمَالِي وَجَبِيعٍ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيً يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ.

ثم انكب على القبر، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللهِ وَابْنَ حُجَّتِهِ، أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللهِ وَأَمِينُهُ، وَخَلِيفَتُهُ فِي عِبادِهِ، وَخَازِنُ عِلْمِهِ، وَمُسْتَوْدَعُ سِرَّهِ بَلَّغْتَ عِنِ اللهِ مَا أُمِرْتَ [بهِ]('') وَوَفَيْتَ، وَمَضَيْتَ عَلَىٰ يَقِينِ شَهِيداً وَشَاهِداً وَمَشْهُوداً، وَصَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْتُهُ عَلَيْكَ. وَوَفَيْتَ، وَمَضَيْتَ عَلَىٰ يَقِينِ شَهِيداً وَشَاهِداً وَمَشْهُوداً، وَصَلَوَاتُ اللهِ وَرَحْتُهُ عَلَيْكَ. أَنَا يَا مَوْلايَ وَلِيُكَ اللّائِذُ بِكَ فِي طَاعَتِكَ، أَنْتَمِسُ ثَباتَ القَدَم فِي الْمَجْرَةِ عَنْدَكَ، أَنْ مَلُ ثَباتَ القَدَم فِي الْمَجْرَةِ عَنْدَكَ،

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل والتهذيب. وفي (خ ل) والمزار الكبير والبحار: بشهوتي.

<sup>(</sup>٢) من البحار والتهذيب.

<sup>(</sup>٣) في التهذيب والبحار: تجيرهم.

<sup>(</sup>٤) من التهذيب والبحار.

للشيخ المفيد ................................

وَكُمَالَ المُنْزِلَةِ فِي الآخِرَةِ بك.

أَتَيْتُكُ يَابُنَ رَسُولَ اللهِ مَكْرُوباً، وَأَتَيْتُكُ مَغْمُوماً، وَأَتَيْتُكَ مُفْتَقِراً إِلَى شَفَاعَتِكَ، وَلِكُلِّ زَائِرٍ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ اَتَاهُ، وَأَنَا زَائِرُكَ وَمَوْلاَكَ وَضَيْفُكَ النَّازِلُ بِكَ شَفَاعَتِكَ، وَلِكُلِّ زَائِرٍ حَقَّ عَلَىٰ مَنْ اَتَاهُ، وَأَنَا زَائِرُكَ وَمَوْلاَكَ وَضَيْفُكَ النَّازِلُ بِكَ وَالْحَالُ بِفَائِكَ، وَلِيَ حَوَائِجُ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ، بِكَ أَتَوَجَّهُ إِلَىٰ اللهِ فِي أَجْمِها وَقَضَائِها.

فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رِبَّكَ وَرَبِّي فِي قَضَاءِ حَوائِجِي كُلِّهَا، وَقَضاءِ حَاجَتِيَ العُظْمَى ـ الَّتِي إِنْ أَعْطَانِيهَا لَمْ يَضُرُّنِ (١) مَا مَنَعَنِي، وَإِنْ مَنَعَنِيهَا (١) لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَانِي ـ اللَّي إِنْ أَعْطَانِي إِنْ أَعْطَانِي وَمَنْ أَعْلَى وَالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَاللَّهَ عَلَيَّ بِجَمِيعِ سُؤلِي وَرَغْبَتِي وَشَهْوَتِ فِكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَالدَّرَجَاتِ العُلَى، وَاللَّهَ عَلَيَّ بِجَمِيعِ سُؤلِي وَرَغْبَتِي وَشَهْوَتِ وَإِنَا وَإِنْ مَنْ النَّارِ، وَالدِّرِ عَنَى وَعَنْ أَهْلِي وَولدِي وَإِخْوانِ وَإِرَادَتِي وَمُنْ يَعْمَ عَلَيَّ .

وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

#### ثم ارفع رأسك، وقل:

الحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ زُوَّارِ ابْنِ نَبِيّهِ، وَرَزَقَنِي مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَالإَثْرارَ بِحَقِّهِ، وَالشَهادَةَ بِطَاعَتِهِ، رَبَّنَا آمَنَّا بِهَا أَنْزَلْتَ، وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يَابُنَ رَسُولِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِيكَ، وَلَعَنَ (٢)

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : التي إن أعطيتنيها لم يضربي.

<sup>(</sup>٢) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: منعتني.

<sup>(</sup>٣) أضاف في البحار والتهذيب لفظ الجلالة، وكذا في المواضع الاتية.

خَاذِلِيكَ، وَلَعَنَ سَالِبِيكَ، وَلَعَنَ مَنْ رَمَاكَ، وَلَعَنَ مَنْ طَعَنَكَ، وَلَعَنَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ، وَلَعَنَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ، وَلَعَنَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ، وَلَعَنَ مَنْ مَنْ عَلَيْكَ، وَلَعَنَ اللّهُ ابنَ آكِلَةِ الأَكْبادِ، الفُراتِ، وَلَعَنَ اللّهُ ابنَ آكِلَةِ الأَكْبادِ، وَلَعَنَ اللّهُ ابنَ هُ ابنَ آكِلَةِ الأَكْبادِ، وَلَعَنَ اللّهُ أَعُوانَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَلَعَنَ اللّهُ أَعُوانَهُمْ وَأَتْباعَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَلَعَنَ اللّهُ أَعُوانَهُمْ وَأَنْسارَهُمْ وَأَنْصارَهُمْ وَلَعَنَ اللّهُ وَمَنْ أَسَسَ لَهُمْ، وَحَسْا قُبُورَهُمْ نَاراً. وَالسّلامُ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَرَحْمَةُ اللّهِ وَمَرَكَاتُهُ.

ثم انحرف عن القبر، وحوّل وجهك إلى القبلة، وارفع يديك إلى السهاء، وقل:

اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّا وَتَعَبَّا وَأَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوفادَةٍ إِلَىٰ نَخْلُوقٍ رَجَاءَ رَفْدِهِ وَجَائِزَتِهِ، وَنَـوافِلِهِ وَفَـواضِلِهِ وَعَـطاياهُ، فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ كَانَتْ تَهْيئَتِيَ [وَتَعْبِئَتِي](١) وَإعْدادِي وَاسْتِعْدادِي وَسَفَرِي، وَإِلَىٰ قَبْرِ وَلِيَّكَ وَفَدْتُ، وَبِزِيارَتِهِ إَلَيْكَ تَقَرَّنتُ رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزكَ وَنَوافِلِكَ تَقَرَّنتُ رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزكَ وَنَوافِلِكَ وَعَطاياكَ وَفَواضِلِكَ.

اللَّهُمَّ وَقَدْ رَجَوْتُ كَرِيمَ عَفُوكَ، وَواسِعَ مَغْفِرَتِكَ، فَلاَ تَرُدُّنِ خَائِباً فَإلَيْكَ قَصَدْتُ، وَمَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ، وَقَبْرَ إِمَامِيَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَهُ زُرْتُ فَاجْعَلْنِي فَصَدْتُ، وَمَا عِنْدَكَ وَجِيها فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، وَأَعْطِنِي بِهِ جَمِيعَ سُوْلِي، وَاقْضِ لِي بهِ جَمِيعَ حَوَائجِي، وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي، وَلاَ تُخَيِّبُ دُعَائِي، وَارْحَمْ ضَعْفِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَلاَ تَكُلْنِي إِلَىٰ نَفْسِى، وَلا إلىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.

<sup>(</sup>١) من البحار والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) كذا في بقية المصادر وفي الاصل: المغيرين.

<sup>(</sup>٣) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: أوثقني.

<sup>(</sup>٤) في بقية المصادر: قبيح.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... الشيخ المفيد المستح المفيد المستح المفيد المستح المستح المفيد

جُرْمِي وَسُوءِ نَظَرِي لِنَفْسِي، وَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَنَدَامَتِي، وَأَقِلْنِي عَشْرَتِي وَارْحَمْ مَضَرُّعِي وَنَدَامَتِي، وَأَقِلْنِي عَشْرَتِي وَارْحَمْ مَرْتِي، وَاقْبَلْ مَعْدْرَتِي، وَعُدْ بِحِلْمِكَ عَلَىٰ جَهْلِي، وَبِإِحْسَانِكَ عَلَىٰ إِساءَتِي، وَبِغَفْوِكَ عَلَىٰ جُوْمِي، فَإِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ عَمَلِي، فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِر لِي فَإِنِّ مُقِرُّ بِذَنْبِي، مُعْتَرَفٌ بِخَطِيئَتِي، وهٰذِهِ يَدِي وَناصِيَتِي أَسْتَكِينُ بِالفَقْرِ مِنِي يَا سَيِّدِي، فَاقْبَلْ تَوْبَتِي، وَنَفَسْ كربٍ، وَارْحَمْ خُشُوعِي وَخُضُوعِي وَأَسَفِي عَلَىٰ مَا كَانَ مِنِي، وَوُقُوفِي عَنْدَ قَبْر وَلِيًّكَ وَذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ، فَأَنْتَ رَجَائِي وَمُعْتَمَدِي، وَظَهْرِي وَعُدَّتِ، فَلا تَرُدَّنِي خَائِباً، وَتَقَبَّلْ عَمَلِي، وَاسْتُرْ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِي مِن بَيْنِ خَلْقِكَ يَا سَيِّدِي.

اللّهُمُّ وَقَدْ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ أَلمْنْزَلِ عَلَى نَبِيّكَ الْمُرْسَلِ صلّى الله عليه وَآله «ادْعُونِي أَسْتَجْبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبادَتِيْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ (') يَارَبِّ وَقَـوْلُكَ الْحَقُّ، وَأَنْتَ الَّذِي لاَ تُخْلِفُ المِيعادَ، فَاسْتَجبْ لِي يَا رَبِّ، فَقَـدْ سَأَلَـكَ السَّائِلُونَ وَسَأَلْتُكَ، وَطَلَبَ الطَّالِبُونَ وَطَلْبُ مِنْكَ، وَرَغبَ الرَّاغِبُونَ وَرَغَبْتُ إِلَيْكَ، وَأَنْتَ أَهْلُ أَلا تُحَيِّنِي وَلاَ وَطَلْبُتُ مِنْكَ، وَوَقضِ لِي حَوَائِجَ الدَّنيا وَالاَّحِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

ثم انصرف<sup>(۲)</sup> إلى عند الرأس ، فصلّ ركعتين: تقرأ في الأولى منهما فاتحة الكتاب وسورة يس<sup>(۱)</sup>، وفي الثانية: فاتحة الكتاب وسورة الرحمن<sup>(۱)</sup>.

فإذا سلَّمت، فسبَّح تسبيح الزهراء عليها السلام، وعجَّد الله كثيراً، واستغفر

<sup>(</sup>١) غافر: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في بقية المصادر: انحرف.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : الرحمن.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : يس.

لذنبك، وصلَّ على رسول الله صلَّ الله عليه وآله. ثم ارفع يديك [إلى السهاء](١) وقل: اللهمَّ إنَّا أتَيْناهُ مُؤْمِنُونَ بِهِ مُسَلِّمُونَ لَهُ، مُعْتَصِمُونَ بِحَبْلِهِ، عارِفُونَ بِحَقْهِ مُقِرُّونَ بِفَضْلِهِ، مُسْتَبْصِرُونَ بِضَلالَةِ مَنْ خالَفَهُ، عارِفُونَ بِالْهَدَى اللّه مُنْ خالَفَهُ، عارِفُونَ بِالْهَدَى اللّه مَنْ خالَفَهُ، عارِفُونَ بِاللّهَ اللّه مَنْ خالَفَهُ، عارِفُونَ بِاللّه اللّه مِنْ خالَفَهُ، عالمُ مَنْ غَالِهُ مِنْ خالَفَهُ مَنْ خالَفَهُ مَا عَلَيْهُ اللّه مَنْ خالَفَهُ مُنْ خالَفَهُ مَا عَلَيْهُ مَنْ خالَفَهُ مُنْ خَالَفَهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَاهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَا

اللَّهُمَّ إِنِّ أَشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنْ مَلائِكَتِكَ، أَنِّ بِبِمُ مُؤْمِنٌ، وَأَنِّ بِمَنْ قَتَلَهُمْ كَافِرُ.

اللَّهُمُّ اجْعَلْ لِمَا أَقُولُ<sup>(۱)</sup> بِلِسانِ حَقِيقَةً فِي قَلْبِي وَشَرِيَعةً فِي عَمَلِي. اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَهُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ قَدَمُ ثَابِتُ، وَأَثْبِتْنِي فِيمَنِ اللَّهُمُّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَهُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ قَدَمُ ثَابِتُ، وَأَثْبِتْنِي فِيمَنِ التَشْهَدَ مَعَهُ.

اللَّهُمَّ العَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ كُفْراً، سُبْحانَكَ يَا حَلِيمُ عَمَّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ فِي الأَرْضِ، يَا عَظِيمُ تَرَى عَظِيمَ الجُرْمِ مِنْ عِبادِكَ، فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهُمْ تَعَالَيْتُ عَمَّالُونَ عُلُوّاً كَبِيراً.

يَا كَرِيمِ أَنْتَ شَاهِدُ غَيْرِ غَائِبٍ، وَعَالِمٌ بِهَا أُوتِيَ<sup>(۱)</sup> إِلَى أَهْلِ صَلَواتِكَ وَأَحِبَّائِكَ مِنَ الأَمْرِ الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ سَهَاءٌ وَلَا أَرْضٌ، وَلَوْ شِئْتَ لَا نُتَقَمْتَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّكَ ذُو أَنَاةٍ، وَقَدْ أَمْهَلْتَ الَّذِينَ اجْتَرُؤُوا عَلَيْكَ وَعَلَى رَسُولِكَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّكَ ذُو أَنَاةٍ، وَقَدْ أَمْهَلْتَ الَّذِينَ اجْتَرُؤُوا عَلَيْكَ وَعَلَى رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ فَأَسْكَنْتَهُمْ (أ) أَرْضَ كَ وَغَذَوْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالغُوهُ،

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) في (خ ل) والمزار الكبير: ما اقوله.

<sup>(</sup>٣) كذا في الاصل والمزار الكبير، وفي البحار والتهذيب: أي.

<sup>(</sup>٤) كذا في (خ ل) والمزار الكبير والبحار. وفي الاصل والتهذيب: وأسكنتهم.

وَوَقْتٍ هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ لِيَسْتَكْمِلُوا العَمَلَ فِيهِ، الَّذِي قَدَّرْتَ، وَالأَجْلَ الَّذِي أَجُلْتَ، فِي عَذَابٍ وَوِثَاقٍ، وَحَمِيمٍ وَعَسَّاقٍ، وَالضَّرِيعِ وَالأَحْرَاقِ، وَالْخُلْلَ وَالأَوْلَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ وَصَدِيدٍ، مَعَ طُول المقام أَيَّامَ وَالأَعْلَالِ وَالأَوْلَ اللَّهِمَ اللَّهِ الْخَمْدُ لِلّهِ لَطَى (۱) في سَقَرٍ الَّتِي لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرْ فِي الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَلَى (۱) في سَقَرٍ الَّتِي لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرْ فِي الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَنْ اللّهِ الْعَلَى (۱) في سَقَرٍ الَّتِي لاَ تُبْقِي وَلاَ تَذَرْ فِي الْحَمِيمِ وَالْجَحِيمِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَ الْعَلَى الْعَالَمِينَ مَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَمْ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنِ مَلَّهُ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمَ وَالْعَلَى الْعَلَيْنِ مِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَاهِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَ مَ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْنَ مِ الْعَلَمْ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَيْنَ الْعَلَمْ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَى الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَيْنَ الْعَلَيْمِ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَيْمُ اللّهِ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمُ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعَلَمْ الْعِلْمُ الْعَلَمْ اللّهِ الْعَلَمْ الْعَلَمْ ال

ثم استغفر لذنبك، وادع بها أحببت. فإذا فرغت من الدعاء فاسجد، وقل في سجودك:

اللَّهُمَّ إِنِّ أُشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ مَلائِكَتَكَ وَأَنْبِياءَكَ وَرُسُلَكَ وَجَبِعَ خَلْقِكَ: أَنَّكَ [انْتَ] (٢) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي، وَالْإِسْلامُ دِينِي، وَمُحَمَّدُ بْن نَبِي وَعَلِيٌّ بْنِ الْحَسَيْنِ، وَعَلِيٌّ بْنِ الْحَسَيْنِ، وَعَلِيٌّ بْنِ الْحَسَيْنِ، وَعَلِيٌّ بْنِ الْحَسَيْنِ، وَمُحَمَّدُ بْن عَلِي وَمَعْفَرٍ، وَعَلِي بْنِ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْن عَلِي بْنِ مُوسَى، وَمُحَمَّدُ بْن عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ مُوسَى، وَعُمَّدُ بْن عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي بْنِ عَلْي بْنِ مُوسَى، وَعَلِي بْنِ عَلْي اللّهُ وَمِنْ عَدُولِهُمْ النَاقِي، عَلَيْهِمْ (أَفْضَلُ الصَّلُواتِ، أَئِمَتِي بَهِمْ) (٣) أَتَولَى، وَمِنْ عَدُولِهِمْ أَتَبَرَأً.

اللَّهُمَّ إِنِّ انْشَدُكَ دَمَ المَظْلُومِ \_ ثلاثاً \_، اللّهُمَّ إِنِّ انْشَدُكَ بِإِيوائِكَ عَلَى نُفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لِتَظْفَرَمُّمُ بِعَدُولَ وَعَدُوهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَلَى نَفْسِكَ لِأُولِيَائِكَ لِتَظْفَرَمُّمُ بِعَدُولَ وَعَدُوهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى السُّتَحْفَظِينَ مِنْ آل مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ اليُسْرَ بَعَدُ العُسْرِ ـ ثلاثاً \_.

<sup>(</sup>١) في البحار: وفي أيام لظي و. وفي المزار الكبير: أيام اللظي.

وفي التهذيب: أيام لظي و.

<sup>(</sup>٢) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٣) كذا في (خ ل) والبحار.

وزاد في التهذيب: ووالتسليم، بعد والصلوات، وفي الاصل: السلام انَّي لهم.

### ثم ضع حدَّك الأيمن على الأرض، وقل:

يَا كَهْفِيْ حِيْنَ تُعْيِينِي الْمَذَاهِبُ، وَتَضِيقُ [عَلَيً] ('' 'رْض بِهَا رَحُبَتْ، وَيَا بَارِیْ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَقَدْ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيًا صَلَّ عَلَىٰ مَدْ وَآل بَحَمَّدٍ وَعَلَىٰ الْمُشْتَحْفَظِينَ مِنْ آل ِ مُحَمَّدٍ - ثلاثاً -.

ثم ضع خدَّك الأيسر على الأرض، وقل:

يَا مُذِلًّ كُلَّ جَبَّارٍ، وَ[يَا] مُعِزًّ كُلُّ ذَليلٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَفَرَّجُ

عَني

ئم قل:

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ الكُرَبِ العِظامِ \_ ثلاثاً \_. ثم عد إلى السجود، وقل: شكراً \_ مائة مرة \_ وسل حاجتك (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١)ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

للشيخ المفيد ...... المنتان المشيخ المفيد المنتان المشيخ المفيد المنتان المنتا

(04)

### باب(١) زيارة على بن الحسين

ثم امض إلى عند الرجلين، فقف على على بن الحسين عليها السلام، وقل:

سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِهِ الْمُقَرِّبِينَ وَأَنْبِيائِهِ الْمُرْسَلِبِنَ وَعِبادِهِ الصَّالِجِينَ عَلَيْكَ

يَا مَوْلايَ وَابْنَ مَوْلايَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتَهُ، وَصَلّىٰ اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْل بَيْتِكَ وَعَلَىٰ

عِثْرَةِ آبَائِكَ الأَخْيارِ الأَبْرارِ، الَّذِينَ أَذْهَبَ الله عَنْهُمُ الرَّجْسَ وَطَهَرَهُمْ تَطْهِيراً،

وَعَذَّبَ الله قَاتِلَكَ بِأَنُواعِ الْعَذَابِ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في نخة ب بياض.

<sup>(</sup>٢) المعادر النابقة.

۱۲۰ .... ۱۲۰ المزار

(01)

#### باب زيارة الشهداء

ثم أومَى إلى ناحية الرجلين بالسلام على الشهداء، فانهم (١) هناك، وقل: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَبَّانِيُّونَ، أَنْتُمْ لَنا فَرطَّ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعُ وَأَنْصَارُ أَشْهَدُ السَّهُ وَسَادَةُ الشَّهَداءِ فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ، صَبَرْتُمْ (١) وَاحْتَسَبْتُمْ وَلَمْ تَهُنُوا، وَلَمْ تَسْتَكِينُوا حَتَىٰ لَقِيتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ سَبيل الحَقِ، وَلَمْ تَضْعُفُوا، وَلَمْ تَسْتَكِينُوا حَتَىٰ لَقِيتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ سَبيل الحَقِ،

وَنُصْرَةِ كَلِمَة اللهِ تَعَالَىٰ التَّامَّة، صَلَّىٰ الله عَلَىٰ أَرْواحِكُمْ وَأَبْدَانِكُمْ وَسَلَّمَ تَسْلِيهاً. أَبْشِرُوا رِضُوانَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِوَعْدِ<sup>(٣)</sup> اللهِ الَّذِي لاَ خُلْفَ لَهُ، اللهُ تَعَالَىٰ مُدْرِكُ

بِكُمْ ثَأْرَ مَا وَعَدَكُمْ إِنَّهُ (١) لَا يُخْلِفُ المِيعادَ.

أَشْهَدُ أَنَّكُمْ جَاهَدُتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقُتِلْتُمْ عَلَىٰ مِنْهَاجِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم فَجَزاكُمُ الله عَنِ الله عليه وآله وسلّم فَجَزاكُمُ الله عَنِ الرَّسُولِ (٥) وَابْنِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَفْضَلَ الجَزاءِ الجَمْدُ للهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ، وَأَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ (١).

<sup>(</sup>١) كذا في البحار و التهـــذيب و المزار الكبير و (خ ل) . و في الاصل: فهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وصبرتم،

<sup>(</sup>٣) في بقيــة المصادر : بموعد .

<sup>(</sup>٤) خ ل: إِنَّ اللهِ .

<sup>(</sup>٥) خ ل: رسوله.

<sup>(</sup>٦) المصادر البابقة.

للشيخ المفيد ........................لشيخ المفيد

(00)

# باب زيارة العبّاس بن علي صلوات الله عليه

ثم امش حتى تأتي مشهد العباس بن علي عليهما السلام، فاذا أتيته فقف على باب السقيفة، وقل:

سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلَائِكَتِهِ اللَّهَ وَالْبِيائِهِ اللَّهِ وَسَلامُ مَلَائِكَتِهِ اللَّهَ وَالطَّيْبَاتِ الطَّيْبَاتِ الطّيباتِ فِيهَا تَغْتَدِي الصَّالِجِينَ وَجَمِيعِ الشُّهَداءِ وَالصَّدِّيقِينَ، والزَّاكِياتِ الطّيباتِ فِيهَا تَغْتَدِي وَتَرُوح عَلَيْكَ يَابْنَ أَمِيرِ اللَّوْمِنِينَ.

أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ وَالوَفاءِ وَالنَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَبِيِّ صِلَّى الله عليه وآله أَلمُرْسَلِ ، وَالسَّبْطِ أَلمُنْتَجَب، وَالدَّلِيلِ العالِمِ ، وَالوَصِيِّ الله عليه وآله أَلمُوسِلُ ، وَالسَّبْطِ أَلمُنْتَجَب، وَالدَّلِيلِ العالِمِ ، وَالوَصِيِّ الْمَبْنِ ، وَالمُطْلُومِ الله تَضَمِ ، فَجَزاكَ الله عَنْ رَسُولِهِ ، وَعَنْ أَمِيرِ أَلمُؤمِنِينَ أَفْضَلَ الجَدراءِ بِمَا صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وَأَعَنْتَ ، فَنِعْمَ عُقْبى الدّار.

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ، [وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ] (١)، وَلَعَنَ [اللَّهُ] (١) مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَاسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ حالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ماءِ الفُراتِ.

<sup>(</sup>١)ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٣) من بقية المصادر.

أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً، وَأَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ (مَاوَعَدَكُمْ) (١). جِنْتُكَ يَابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَافِداً إِلَيْكُمْ، وَقَلْبِي مُسْلِّمُ لَكُمْ وَتَابِعُ، وَأَنَّ لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَعْكُمَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَهُو خَيْرُ وَأَنَّ لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَعْكُمَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَهُو خَيْرُ وَأَنَّ لَكُمْ تَابِعُ، وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لامَعَ عَدُوكُمْ، إِنِّ بِكُمْ وَبِإِيابِكُمْ (١) مِنَ الْحَاكِمِينَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ وَقَتَلَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ.

قَتَلَ (٣) اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالْآيدِي وَالْأَلْسُنِ.

ثم ادخل، وانكب على القبر، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا العَبْدُ الصَّالِحُ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَمِيرِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَالسَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحَمُهُ اللَّهُ وَلَرْحَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرَضُوانُهُ، وَعَلَى رُوْحِكَ وَبَدَنِكَ.

أشْهَدُ وَأُشْهِدُ الله أنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَامَضى بِهِ البَدْرِيُّونَ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ، النَّاصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أعْدائِهِ، اللهِ اللهُ الله

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بِالْغْتَ(١) فِي النَّصِيحَة، وَأَعْطَيْتَ غَايةَ اللَّجْهُودِ،

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الأصل: وعده.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : وبآبائكم .

<sup>(</sup>٣) في البحار والمزار الكبير: لعن.

<sup>(</sup>٤) كذا في (خ ل) وبقية المصادر.وفي الاصل: بلغت.

فَبَعَثَكَ اللّهُ فِي الشَّهَداءِ، وَجَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرُواحِ السَّعداءِ، وَأَعْطَاكَ مِنْ جَنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِلاً وَأَفْضَلَها غُرَفاً، وَرَفَع ذِكْرَكَ [فِي](١) العِلِيِّن، وَحَشَرَكَ مَعَ النَّبِيِّنَ (١) وَالصَّلِيقِينَ، وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً.

أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَلَمْ تَنْكُلْ، وَأَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيَرةٍ مِنْ أَمْرِكَ مُقْتَدِياً بِالصَّالِجِينَ، وَمُتَبِعاً لِلنَّبِيِّينَ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَيَيْنَكَ وَيَيْنَ رَسُولِهِ وَأَوْلِيَائِه فِي مَنَازِلَ المُحْبَتِينَ (٣)، فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ.

ثُمَ انْحرفَ إلى عند الرأس، فصلَّ ركعتين ، ثم صَلَّ بعدهما ما بدا لك، وادع الله كثيراً، [ وقل عقيب الركعات:

«اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَلا تَدَعْ لِي فِي هذا الْمَكانِ الْمُكَرِّمِ وَالمُشْهَدِ الْمُعَظَّمِ ذَنْباً إلاّ غَفَرْتَهُ، وَلا هَمَّا إلاّ فَرَجْتَهُ، وَلا كَرْباً إلاّ كَشَفْتَهُ، وَلا مَرَضاً إلاّ شَفَيْتَهُ، وَلاعَيْباً إلاّ سَتَرْتَهُ، وَلارِزْقاً إلاّ بَسَطْتَهُ، وَلا خَوْفاً إلاّ أَمْنَتُهُ، وَلا خَوْفاً إلاّ مَنْتَهُ، وَلا خَوْفاً إلاّ مَنْتَهُ، وَلا خَوْفاً إلاّ مَنْتَهُ، وَلا شَمْلاً إلاّ جَمَعْتَهُ، وَلا غَائِباً إلاّ حَفَظْتَهُ وَادَّيْتَهُ، وَلا حَاجَةً مِنْ أَمْنَتُهُ، وَلا شَمْلاً إلاّ جَمَعْتَهُ، وَلا غَائِباً إلاّ حَفَظْتَهُ وَادَّيْتَهُ، وَلا خَاجَةً مِنْ حُوائِجِ الدُّنْيا وَالأَخِرَةِ لَكَ فِيها رِضَى ، وَلِيَ فِيها صَلاحٌ إلاّ قَضَيْتَها يَا أَرْحَمَ الرّاحِينَ».

ثم عد إلى الضريح، فقف عند الرجلين، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الفَضْلِ العَبَّاسِ بِن أَمِيرِ ٱلمُؤْمِنِينَ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَابْنَ أَوَّلِ القَوْمِ إسْلاماً، عَلَيْكَ يَابْنَ أَوَّلِ القَوْمِ إسْلاماً،

<sup>(</sup>١) من بقية المصادر. إشارة إلى الآية المباركة: وكلّا إنّ كتاب الأبرار لفي علّيين، المطفّفين: ١٨. وفي خل: في العالمين.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: النبي.

<sup>(</sup>٣) المخبتين: الخاشعين.

وَأَقْدَمَهُمْ إِيْهَاناً، وَأَقْوَمَهُمْ بِدِينِ اللَّهِ، وَأَحْوَطَهُمْ عَلَى الإِسْلام.

أَشْهَدُ لَقَدْ نَصَحْتَ لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِاَخِيكَ، فَنِعْمَ الْأَخِ اللواسِي، فَلَعَنَ اللّهُ أُمَّةً فَلَمَتْكَ، وَلَعَنَ اللّهُ أُمَّةً اسْتَحَلَّتُ فَلَعَنَ اللّهُ أُمَّةً وَالْتَعَلَّتُ اللّهُ أُمَّةً السَّتَحَلَّتُ مِنْكَ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اللَّهُمَّ إِنِّ تَعَرَّضْتُ لِزِيارَةِ أُوْلِيائِكَ رَغْبَةً فِي ثُوابِكَ ، وَرَجاءً لِمُغْفِرَتِكَ ، وَجَزِيلِ إِحْسانِكَ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَأَنْ تَصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَأَنْ تَصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَأَنْ تَعْعَلَى بِمِمْ مَقْبُولَةً ، وَحَياتِي بِمِمْ طَيِّبَةً وَأَدْرِجْنِي إِدْراجَ المُكَرِّمِيْنَ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ يَنْقَلِبُ مِنْ زِيارَةِ مَشاهِدِ طَيِّبَةً وَأَدْرِجْنِي إِدْراجَ المُكَرِّمِيْنَ ، وَاجْعَلْنِي مِنَّ يَنْقَلِبُ مِنْ زِيارَةِ مَشاهِدِ أَحَبَائِكَ مُنْ جَحاً ، قَدِ اسْتَوْجَبَ غُفْرانَ الذُّنُوبِ ، وَسَتْرَ العُيُوبِ ، وَكَشْفَ الكُرُوبِ ، وَسَتْرَ العُيُوبِ ، وَكَشْفَ الكُرُوبِ ، إِنَّكَ أَهْلُ التَّقُوي ، وَأَهْلُ المُغْفِرَةِ ] (١٥/٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من المزار الكبير والبحار.

<sup>(</sup>٢) عنه البحار: ٢١٨/١٠١ وعن المزار الكبير: ١٦٢.

للشيخ المفيد ...................................

(07)

## باب وداع العبّاس بن عليّ

فإذا أردت وداعه للانصراف، فقف عند الرأس(١) وقل:

أَسْتَودِعُكَ اللّهَ وَأَسْتَرْعِيكَ وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَام، آمَنَّا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِكِتَابِهِ وَبِهَا جَاءَ [بِهِ](٢) مِنْ عِنْدِ اللّهِ.

اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ، اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِي قُبْرَ ابْن أَخِي رَسُولِكَ صلَّى الله عليه وآله، وَارْزُقْنِي زَيارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاحْشُرنِي مَعَهُ وَمَعَ آبائِهِ فِي الجِنانِ، وَعَرَّفْ بَيْنِي وَيَيْنَهُ وَيَيْنَ رَسُولِكَ وَأُولِيائِكَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَتَوَفَّنِي عَلَى الإِيمَانِ بِكَ، وَالنَّهُمُّ صَلِّ عَلَى الإِيمَانِ بِكَ، وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ، وَالولايَةِ لَعَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَالأَئِمَّةِ عليهم السلام، وَالنَّرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنِّ رَضِيتُ بذلِكَ، وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ.

وادع لنَفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات، وتخير من الدعاء ما شئت. ثم ارجع إلى مشهد الحسين عليه السلام، وأكثر من الصلاة فيه والزيارة والدعاء،

<sup>(</sup>١) في (خ ل) والبحار والمزار الكبير والتهذيب ومصباح المتهجد: القبر.

<sup>(</sup>٢) من بقية المصادر.

١٢٦ ..... ١٢٦ ... المزار

وليكن رحلك بنينوى أو<sup>(۱)</sup> الغاضرية، وخلوتك للنوم والطعام والشراب هناك. فاذا أردت الرحيل، فودع الحسين صلوات الله عليه<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في بقية المصادر: و.

<sup>(</sup>٢) المصدرين السابقين.

وأورده الشيخ أيضاً في التهذيب: ٦/٧٠ ومصباح المتهجد: ٥٠٥ مرسلًا مثله.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المناهدين المناهد المناهد

(°V)

#### باب [الوادع]

والوداع أن تأتي القبر فتقف عليه كوقوفك في أوّل الزيارة، وتستقبله بوجهك وتقول:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَاوَلِيَّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبِا عَبْدِ اللَّهِ، أَنْتَ لِي جُنَّهُ مِنَ الْعَذَابِ وَهِذَا أَوَانُ انْصِرَافِي غَيْرُ رَاغِبٍ عَنْكَ، وَلا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ سِوَاكَ، وَلا مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرَكَ، وَلا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ، (وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي سِوَاكَ، وَلا مُؤثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرَكَ، وَلا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ، (وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ) (١)، وَتَرَكْتُ الأهْلَ وَالأولاد وَالأوطانَ، فَكُنْ لِي [شَافِعاً] (١) يَوْمَ لِلْحَدَثَانِ) وَفَقْرِي وَفَاقَتِي، يَوْمَ لاَ يُغْنِي عَنِي وَالِدِي وَلا وَلَدِي وَلا حَمِيمِي وَلا قَريني (١).

أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ وَخَلَقَ أَنْ يُنَفِّسَ بِكُمْ كَرْبِي، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيٌ فِراقَ مَكَانِكَ أَنْ لا يَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنَى وَمِنْ رُجُوعِي، وَأَسْأَلُ قَدَّرَ عَلَيٌ فِراقَ مَكَانِكَ أَنْ لا يَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنَى وَمِنْ رُجُوعِي، وَأَسْأَلُ

<sup>(</sup>١) في الاصل: (وجدت بنفسي الحدثان).

وفي المزار الكبير: (وجدت بنفسي للحدثان).

وفي التهذيب: (جدت بنفسي للحدثان).

وما أثبتناه من مصباح المتهجد والبحار.

<sup>(</sup>٢) من مصباح المتهجد والبحار.

<sup>(</sup>٣) في بفية المصادر: قريبي.

الله الذي أَبْكَى عَلَيْكَ عَيْنِي أَنْ يَجْعَلَهُ سَنَداً لِي، وَأَسْأَلُ اللهَ الّذِي نَقَلَنِي إِلَيْكَ مِنْ رَحْلِي وَأَهْلِي أَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْراً لِي، وَأَسْأَلُ الله الّذِي أَرَانِي مَكَانَكَ وَلَيْكَ مِنْ رَحْلِي وَأَهْلِي أَنْ يَجْعَلُهُ ذُخْراً لِي، وَأَسْأَلُ الله الّذِي أَرَانِي مَكَانَكَ وَلِيزِيارَتِي إِيّاكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ، وَيَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمْ فِي الجنانِ مَعَ آبائِكَ الصّالِجِينَ.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَبيب اللهِ وَصَفْوَتِهِ ، وَأَمِينِهِ وَرَسُولِهِ، وَسَيَّدِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١).

السَّلامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَصِي رَسُولِ رَبُ العالمِينَ، وَقَائِدِ الغُرُّ الْمُدَّلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَنْ فِي الْمُحَجَّلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَنْ فِي الْمُحَجَّلِينَ، السَّلامُ عَلَى مَنْ فِي الْحَاثِرِ مِنْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكاتُهُ](٢).

السَّلامُ عَلَى مَلائِكَةِ اللَّهِ البَاقِينَ اللَّقِيمِينَ الْسَبِّحِينَ الَّذِينَ هُمْ بِالْمِ (رَبِّهِمْ قَائِمُونَ) (١٣)، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِجِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ثم أشر إلى القبر بمسبّحتك اليمني، وقل:

سَلامُ اللهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِهِ اللّهَ وَالْبِيائِهِ الْمُرْسَلِينَ، وَعِبادِهِ السّلامُ اللّهِ وَسَلامُ مَلائِكَتِهِ اللّهَ عَلَيْكَ السّلامُ، وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، وَعَلَى الصّالِحِينَ يَا بْنَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْكَ السّلامُ، وَعَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، وَعَلَى ذُرّيَّتِكَ، وَمَنْ حَضَرَ [ك] مِنْ أُولِيائِكَ، أَسْتَوْدِعُكَ اللّهَ وَأَسْتَرْعِيكَ، وَأَقْرَأُ

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) والمزار الكبير والبحار.

وفي الاصل ومصباح المتهجد والتهذيب: النبيين.

<sup>(</sup>٢) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٣) في البحار ومصباح المتهجد: الله مقيمون. وفي التهذيب: الله ربهم قائمون.

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المستران المست

عَلَيْكَ السَّلامُ، آمَنَا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَبِمَا جاءَ [بِهِ](١) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.

ثم ارفع يديك إلى السهاء، وقل:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيارَتِي ابْن رَسُولِكَ، وَارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي، اللَّهُمَّ وَانْفَعْنِي بِحُبِّهِ يَا رَبَّ العالمين.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِي إِيَّاهُ، فَإِنْ جَعَلْتَهُ يَا رَبِّ فَاحْشُرْنِي مُحَمَّدٍ وَأَنْ لَا تَجْعَلْتَهُ يَا رَبِّ فَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَمَعَ آبَائِهِ وَأُولِيائِهِ، وَإِنْ أَبْقَيْتَنِي يَا رَبِّ فَارْزَقْنِي العَوْدَ إِلَيْهِ، ثُمَّ الرَّاحِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي أُوْلِيَائِكَ، اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ يَضَدِّ وَلاَ تَشْغَلْنِي عَنْ ذِكْرِكَ بِإِكْثَارٍ مِنَ الدُّنْيَا تُلْهِينِي عَجَائِبُ بَهْجَتِهَا، وَلا بِإِقْلالَ يَضُرَّ بِعَمَلِي كَدُّهُ. وَيَمْلا صَدْرِي هَمُّهُ، وَتَفْتِنَنِي زَهْرَات زِينَتِهَا، وَلا بِإِقْلالَ يَضُرَّ بِعَمَلِي كَدُّهُ. وَيَمْلا صَدْرِي هَمُّهُ، وَأَعْظِني مِنْ ذَلِكَ غِنَى عَنْ شِرارِ (٣) خَلْقِكَ، وَبَلاغاً أَنَالُ بِهِ رِضَاكَ يَا رَحْنُ. وَأَعْظِني مِنْ ذَلِكَ غِنَى عَنْ شِرارِ (٣) خَلْقِكَ، وَبَلاغاً أَنَالُ بِهِ رِضَاكَ يَا رَحْنُ . السلام . السلام عَلَيْكُمْ يَا مَلائِكَةَ اللّهِ وَرُوّارَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عَليه السلام . مُع خدّك الأيمن على القبر مرّة، والأيسر مرّة، وألح في الدعاء والمسألة (١٠).

<sup>(</sup>١) من البحار ومصباح المتهجد والتهذيب.

<sup>(</sup>٢) من البحار ومصباح المتهجد والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٣) كذا في (خ ل) وبقية المصادر، وفي الاصل: أشرار.

<sup>(</sup>٤) عنه البحار: ٢٠٣/١٠١ ـ ٢٠٤ وعن مصباح المتهجد: ٥٠٦. وفي التهذيب: ٦٧/٦، والمزار الكبير: ١٦٢ ـ ١٦٣.

۱۳۰ ..... ۱۳۰ المزار

(PA)

## باب وداع الشهداء رحمة الله عليهم

ثم حوّل (١) وجهك إلى قبور الشهداء، فودّعهم، وقل: السّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَمَرَكاتُهُ.

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُمْ، وَأَشْرِكُنِي مَعَهُمْ فِي صَالِحٍ مَا أَعْطَيْتَهُمْ عَلَى نُصْرَتِهِمُ ابْنَ نَبِيَّكَ وَحُجَّتَكَ عَلَى خَلْقِكَ وَجَهَادِهِمْ مَعَهُ.

اللَّهُمَّ اجْمَعْنا(١) وَإِيّاهُمْ فِي جَنَّتِكَ مَعَ الشَّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولئكَ رَفيقاً.

أَسْتُودِعكُمُ اللَّه وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلام.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي العَوْدَ إِلَيْهِمْ، وَاحْشُرْنِي مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. ثم اخرج، ولا تولّ وجهك عن القبر حتى يَغيب عن معاينتك.

وقف قبل الباب متوجّها إلى القبلة، وقل:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَبِالشَّأْنِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِمُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ

<sup>(</sup>١) كذا في بقية المصادر، وفي الاصل: تحول.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : اجعلنا.

عُمَّدٍ، وَأَنْ تَتَقَبَّلَ عَمَلِى، وَتَشْكُرَ سَعْيِى، وَتُعَرِّفَنِي الإِجَابَةَ فِي جَمِيعِ دُعَائِي، وَلا تُحَيِّعُلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنِي، وَارْدُدْنِي إلَيْهِ بِبِر وَتَقْوى، وَعَرِّفْنِي بَرَكَةَ زِيارَتِهِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيا، وَوَسِّع (() عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ الواسِع الفاضِل المفضل الطَّيِّب وَارْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً، حَلالاً كَثِيراً عاجِلاً، صَبَّا صَبَا مِنْ غَيْرِ كَدٍ وَلاَ نكِدٍ وَلاَ مَنْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَاجْعَلْهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ، كَثِيراً مِنْ عَطِيِّتِكَ، فَإِنَّكَ قَلْتَ «وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ» (() فَمْ لَكَ اسْأَلُ، وَمِنْ عَطِيِّتِكَ، فَإِنَّكَ قَلْتَ «وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ» (اللهَ مَنْ فَضْلِهِ فَيْ فَضْلِهِ فَيْ وَعَنْ فَضْلِهِ فَيْ وَعَلِيقِكَ اللهُ وَمِنْ عَطِيِّتِكَ السَّالُ، وَمِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ السَّالُ، وَمِنْ خَوْرِهُ وَمِنْ خَوْرِهُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَيْ فَعْ وَالْمَعْ فَيْ وَعَلِيقِكَ اللهُ وَمِنْ عَطِيقِتِكَ السَّالُ، وَمِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ السَّالُ، وَمِنْ خَوْرِهُ فَضْلِكَ السَّالُ، وَمِنْ عَطِيَّتِكَ السَّالُ، وَمِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ السَّالُ، وَمِنْ خَوْرائِيكَ السَّالُ، وَمِنْ عَطِيقِتِكَ السَّالُ، وَمِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ السَّالُ، وَمِنْ خَوْرائِيكَ السَّالُ، وَمِنْ عَلِيقِتِكَ السَّالُ، وَمِنْ عَلِي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ انْعُمْتِها عَلَى عَائِي فَعَلْ مِلْ وَعَافِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَالْمَعْمِلُ لِي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ انْعُمْتِها عَلَى عَلَا مَا عَلَي مَا عَنْ مَا أَصِيرُ إِلَيْهِ خَيْراً مِنْ عَلاَئِيقَى.

وَأعِدْنِي مِنْ أَنْ يَرَى النَّاسُ فِيَّ خَيْراً وَلاَ خَيْرَ فِيَّ، وَارْزُقْنِي مِنَ التَّجارَةِ أَوْسَعَهَا رِزْقاً، وَآتِنِي يَا سَيِّدِي وَعِيَالِي بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةِ خَلْقِكَ وَلاَ تَجْعَلْنِي مِنَ العِبَادِ فِيهِ مَنَا غَيْرِكَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ اسْتَجَابَ لَكَ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْنِي أَوْدِكَ وَزُوَّارِ ابْن لَكَ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْنِي أَخْيَبَ وَفْدِكَ وَزُوَّارِ ابْن لَكَ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْنِي أَخْيَبَ وَفْدِكَ وَزُوَّارِ ابْن لَكَ، وَآمَنَ بِوَعْدِكَ، وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ، وَلاَ تَجْعَلْنِي أَخْيَبَ وَفْدِكَ وَزُوَّارِ ابْن نَبِيكَ، وَأَعِذْنِي مِنَ الفَقْرِ، وَمَوَاقِفِ (أَ) الْخِزْي فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : وأوسع.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: الملاء، وما أثبتناه من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : ومرافق.

وَاقْلَبْنِي مُفلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِافْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ اَحَدُ مِنْ زَيَارَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ اسْتَجَبْتَ لَوْارِ اوْلِيَائِكَ، وَلا تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ اسْتَجَبْتَ لِي، وَغَفِرْ لِي، وَغَفَرْ لِي، وَغَفَرْ لِي، وَغَفَرْ لِي، وَغَفَرْ لِي، وَاغْفِرْ لِي، وَارْضَ عَنِي قَبْل أَنْ تَنْأَى (١) عَنِ ابْنِ نَبِيَّكَ دَارِي، فَهَذَا أُوَانُ انْصِرَافِي، إِنْ كُنْتَ أَوْلِيائِكَ، وَلا عَنْ أُولِيائِكَ، وَلا مُسْتَبْدِلَ بِكَ وَلا مَنْ أُولِيائِكَ، وَلا مُسْتَبْدِلَ بِكَ وَلا مَنْ أُولِيائِكَ، وَلا مُسْتَبْدِلَ بِكَ وَلا مَنْ أُولِيائِكَ، وَلا مُسْتَبْدِلَ إِبِكَ

اللَّهُمَّ احْفَظٰنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ وَرُعَكَ شِهَالِي حَتَّى تُبَلِّغنِي الْهُلِي، فَإِذَا بَلَّغْتَنِي فَلا تَبْرًا مِنِي، وَالْبِسْنِي وَإِيَّاهُمْ دِرْعَكَ الْحَصِيْنَةَ وَاكْفِنِي [مَوْنَة نَفْسِي، وَمَوْنَة عِيَالِي، وَ] (١) مَوْنَة جَمِيع خَلْقِكَ، وَامْنَعْنِي مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلِيَّ أَحَد مِنْ خَلْقِكَ بِسُوءٍ، فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ، وَالْفَادِرُ عَلَيْهِ، وَاعْظِنِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ، وَمُنَّ عَلَيَّ بِهِ، وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ، وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاجِينَ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في البحار والتهذيب ومصباح المتهجد.

وفي الأصل والمزار الكبير: ثنائى.

<sup>(</sup>٢) من مصباح المتهجد والتهذيب، وفي البحار: مؤنة عيالي.

<sup>(</sup>٣) إضافة إلى المصادر السابقة.

أورده في مزار الشهيد: ١٠٢ - ١١٧ (مخطوط) باختلاف يسير، وزاد في آخره: ثم انصرف وأنت تحمد الله وتسبّحه وتهلّله وتكبّره، إن شاء الله .

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المستران المست

(09)

## باب فضل الصلاة في مشهد الحسين بن علي صلوات الله عليهما

قد كنًا دعونا فيها تقدّم إلى الإكثار من الصلاة في مشهد أبي عبدالله عليه السلام لفضل ذلك وعظم ثوابه (١)، ويجب أن تؤدّى الفرائض بأسرها، والنوافل كلّها طول المقام هناك فيه، وأفضل المواضع للصلوات منه عند رأس الإمام عليه السلام.

ا حدّثني ابو القاسم جعفر بن محمد، قال: [حدّثني] جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبدالله (٢) بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لرجل:

يا فلان ما يمنعك إذا عرضت لك حاجة أن تأتي قبر الحسين صلوات الله عليه فتصلي عنده أربع ركعات، ثم تسأل حاجتك، فإن الصلاة الفريضة عنده تعدل حجّة، (وصلاة النافلة عنده)(٢) تعدل عمرة(١).

٢ ـ حدّثني ابو القاسم، قال: حدّثني أبي وجماعة مشايخي رحمهم الله عن

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : وعظمه وثوابه.

<sup>(</sup>٢) في الكامل والتهذيب والبحار: عبيدالله.

وتقدم ذكره في ص٧٧ باب ١٠ ح١، وص٣٣ باب ١٢ ح٢ باسم (عبدالله). راجع رجال السيد الخوئي: ١٠/ ٣٨٠ وج١١/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: والنافلة، وفي البحار والتهذيب: والصلاة النافلة.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ٢٥١ ح١، عنه البحار: ٨٢/١٠١ ح٧. ورواه وفي التهذيب: ٧٣/٦ ح١٠ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ٤٠٦/١٠ ح٣.

سعد بن عبدالله، عن أبي عبدالله الجاموراني الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن الحسين بن محمد، عن عبدالكريم أبي علي<sup>(۱)</sup>، عن المفضّل بن عمر، فال : قال أبو عبدالله عليه السلام - في حديث طويل في زيارة الحسين عليه السلام - :

ثم تمضي يا مفضّل إلى صلاتك، ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كثواب من حجّ ألف حجّة، واعتمر ألف عمرة، وأعتق ألف رقبة، وكأنّها وقف في سبيل الله ألف مرّة مع نبيّ مرسل وذكر الحديث(٢).

٣ ـ حدَّثني أبو القاسم، قال: حدَّثني علي بن الحسين رحمه الله، عن محمد ابن يحيى العطَّار، عن محمد بن أحمد، قال:

وحدَّثني محمد بن الحسين بن متَّ الجوهري، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن أبي على الحرَّاني قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار [قبر] (٢) الحسين صلوات الله عليه؟.

قال: من أتاه وزاره، وصلّى عنده ركعتين أو أربع ركعات، كتبت<sup>(١)</sup> له حجّة وعمرة.

قال: قلت له: جعلت فداك، وكذلك لكلّ من أتى قبر إمام مفترضة طاعته؟.

قال نعم (\*).

<sup>(</sup>١) في الكامل: الحسن بن محمد بن عبدالكريم أبي عيى. راجع رجال السيد الخوئي ج١٠/٥٠.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ٢٠٧ ح٥ (مجملا) باسناده إلى المفضل بن عمر، عن جابر الجعفي، عن الصادق عليه السلام. وفي ص٢٥١ ح٢ (قطعة منه). عنه البحار: ٨٢/١٠١ ح٨، ومستدرك الوسائل: ٣٢٦/١٠ ح١ و٦.

ورواه في التهذيب: ٣/٦٧ ح٩ عن ابن قولويه بهذا الإسناد، عنه الوسائل: ١٠ /٣٠٦ ح٢.

<sup>(</sup>٣) من الكامل والتهذيب والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٤) في الكامل والتهذيب: كتب الله.

<sup>(0)</sup> كامل الزيارات: ٢٥١ ح٢ بهذا الاسناد.

٤ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني الحسن بن عبدالله بن عمد بن عيسى عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له:

من أتى قبر الحسين (صلوات الله عليه) ما له من الثواب والأجر ـ جعلت فداك ـ؟.

قال: يا شعيب ما صلّى عنده أحد صلاة (٢) إلّا قبلها الله منه، ولا دعا عنده أحد دعوة إلّا استجيبت له عاجلة وآجلة.

فقلت: جعلت فداك زدنى.

قال: يا شعيب أيسر ما يقال لزائر الحسين بن علي عليهم السلام: قد غفر لك يا عبدالله، فاستأنف العمل (٦) عملًا جديداً (١).

عنه الوسائل: ١٠٨/١٠ ح٩

ورواه في التهذيب: ٧٩/٦ ح٤ باسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن أحمد بن يوسف، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبدالله الحراني. عنه الوسائل: ٢٠٨/١٠ ح ٢٠.

وأخرجه في البحار: ١٢٠/١٠٠ ح١٩ و٢٠ و٢١ عن الكامل والتهذيب.

ورواه في المزار الكبير: ٥ ح١٦ باسناده إلى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة. . .

عنه البحار: ۱۰۱/۸۳ ح۱۱.

وفيها اختلاف في ذيل الحديث بمثل ما ذكرناه عن الكامل.

يأتي مثله في المزار الثاني ص١٨٤ باب ١١ ح٣ وص ١٩٩ باب ١٨ ح٢.

(١) في الاصل: عن، وما أثبتناه هو الصحيح. راجع ص٥٥ باب ٢٦ ح١.

(٢) في الكامل: الصلاة.

(٣) في البحار: اليوم.

(٤) كامل الزيارات: ٢٥٢ ح٤، عنه الوسائل: ٢٠١/١٠ ح٤ والبحار: ٨٣/١٠١ ح٩، ومستدرك الوسائل: ٣٤/١٠٠ ح٧ وص ٣٤٧ ح٤.

(1.)

## باب فضل إتمام الصلاة في الحرمين وفي المشهدين<sup>(۱)</sup> على ساكنها السلام

الأصل في صلاة السفر التقصير، لطفاً من الله جلّ اسمه لعباده، ورحمةً لهم، وتخفيفاً عنهم، وجاءت آثار لا شبهة في طريقها، ولا شكّ في صحتها بإتمام الصلاة في الأربعة مواطن لشرفها وتعظيمها، فكان التقصير فيها على الأصل للرخصة جائزاً والإتمام أفضل.

الحسين رحمهم الله، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عمد بن عيسى، عن الحسين رحمهم الله، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، [عن محمد بن سنان] (٢) عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل ابن جابر، عن عبد الحميد ـ خادم إسماعيل بن جعفر ـ عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تتم الصلاة في أربعة مواطن:

في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل). وفي الاصل: فالمشهدين.

<sup>(</sup>٢) ليس في الاصل والكامل والمزار الكبير، وما أثبتناه هو الصحيح من التهذيب والاستبصار لأنّ الحسين بن سعيد يروي مباشرة عن محمد بن سنان، وهو لا يروي مباشرة عن عبد الملك ومحمد بن سنان يروي عن عبد الملك القمى.

راجع رجال السيد الخوئي: ٥/ ٢٥٠ وص٢٥٢ وج١٦/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) رواه في كامل الزيارات: ٢٤٩ ح٣.

وفي الكافي: ٤/٨٧ ح٥ عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد. . .

٢ حدّثني أبو القاسم قال: حدّثني محمد بن همام بن سهيل، عن جعفر
 ابن محمد بن مالك الفراري قال: حدّثنا محمد بن حمدان المدائني، عن زياد
 القندي، قال:

قال لي أبو الحسن عليه السلام: أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، أتمّ الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام (١٠).

٣ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني محمد بن يعقوب وجماعة مشايخي رحمهم الله، عن محمد بن يحمد بن الحسن عن محمد بن الحسن منصور، قال: حدّثني من سمع أبا عبدالله عليه السلام يقول:

تتم الصلاة في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلّى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام<sup>(٦)</sup>.

وفي مصباح المتهجد: ٥٠٩ عن خادم اسهاعیل بن جعفر.

عنه الوسائل: ٥/٦٥ ح١٤. وأخرجه البحار: ٧٦/٨٩ ح١ عن الكامل والمتهجد.

ورواه في التهذيب: ٥/ ٤٣١ ح١٤٣ والإستبصار: ٢/٥٣٠ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد.

وأحرجه في جامع الاحاديث: ٨٣/٧ ح٢ عن الكافي والتهذيب.

ورواه في المزار الكبير: ١٤٥ ح١٨٧ بالاسناد إلى ابن قولويه، عنه البحار: ١٠١/٩٣ ح١٠. (١) روراه في كامل الزيارات: ٢٥٠ ح٦ بهذا الاسناد مثله.

وفي مصباح المتهجد: ٥٠٩ عن زياد القندي، عنهما البحار: ٧٧/٨٩ ح٢ (قطعة منه).

ورواه في التهذيب: ٥/ ٤٣٠ ح ١٤١ عن ابن قولويه مثله وفي ص ٤٣١ ح ١٤٥ باسناده عن محمد بن محمد بن أحمد بن الحمد بن أحمد بن الحمد بن ا

عنها جميعاً الوسائل: ٥٤٦/٥ -١٣ وجامع الاحاديث: ٧/٨٤ ح٦.

ورواه في المزار الكبير: ١٤٥ ح١٨٨ بالاسناد إلى محمد بن همام . . . عنه البحار: ١٠١/٨٨ ح١٣.

(٢) في الكامل والتهذيب والاستبصار والكافي: الحسين.

(٣) كامل الزيارات: ٢٥٠ ح٨، عنه مستدرك الوسائل: ٦/٥٤٥ ح٥.

٤ - حدّثني أبو القاسم، قال: أخبرني على بن حاتم القزويني، قال: حدّثنا أحد<sup>(1)</sup> بن أبي عبدالله الأسدي، قال: حدّثني القاسم الصحاف، عن عمرو<sup>(1)</sup> ابن عثمان، عن عمرو بن المرزوق، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحزمين [وفي الكوفة] (٢) وعند قبر الحسين عليه السلام فقال: أتم الصلاة فيها (٤).

حدّثني ابو القاسم، قال: حدّثني أبي ومحمد بن الحسن رحمهما الله عن الحسن بن متيل، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن عبدالله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل<sup>(ه)</sup> قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أزور قبر الحسين عليه السلام؟.

قال: زر الطيب، وأتم الصلاة عنده.

حب وفي مصباح المتهجد: ٥٠٩ عن حذيفة، عنها البحار: ٧٨/٨٩.

ورواه في الكافي: ٨٦/٤ ح٣ عن علي بن محمد بن الحسين، عنه الوسائل: ٥٤٨/٥ ح٢٣ وعن مصباح المتهجد.

وأخرجه في التهذيب: ٥/ ٤٣١ ح ١٤٤ والاستبصار: ٢/ ٣٣٥ ح٥ عن محمد بن يعقوب.

(١) في كامل الزيارات: محمد.

راجع رجال السيد الخوثي: ٢١٧/١١ وج١٤/٢٨٣ و٢٨٧ و٢٨٩.

(٢) في الاصل. عمر. وما أثبتناه من الكامل وكتب الرجال.

وهو عمرو بن عُثمان الثقفي الخزاز الازدي الكوفي، يكنى أبا على، ثقة، صحيح الحكايات له كتب، منها: كتاب الجامع في الحلال والحرام.

راجع رجال النجاشي: ٢٢٠ وفهرست الشيخ الطوسي: ١١١، ورجال العلامة الحلي. ١٢١.

(٣) من الكامل.

(٤) كامل الزيارات: ٢٥٠ ح٧، عنه الوسائل: ٥/٥٥٠ ح٣٠ والبحار: ٧٧/٨٩ ح٣.

(ه) أبو شبل: قال عنه النجاشي: هو عبدالله بن سعيد الأسدي، كوفي، ثقة، له كتاب وذكره الشيخ الطوسي في الفهرست في باب الكنى وقال: أبو شبل، له كتاب.

راجع رجال النجاشي: ١٦٥ وص٣٥٧ وفهرست الشيخ: ١٩١، ورجال السيد الخوثي: ٢٠٤/١٠

قلت: أتمّ الصلاة [عنده](١) ؟ قال: أتم.

قلت: بعض اصحابنا يرى(٢) التقصير؟ قال: إنَّما يفعل ذلك الضعفة(٣).

(١) من الكامل.

(٢) في الكامل: يروي.

(٣) كامل الزيارات: ٢٤٨ ح١ بهذا الاسناد.

وباسناد آخر عن محمد بن يعقوب، عنه البحار: ٨٦/٨٩ ح١.

ورواه في الكافي: ٤/٨٧ ح٦ عن عدّة من أصحابه، عن سهل بن زياد...

وفي التهذيب: ٥/ ٤٣١ ح ١٤٢ والاستبصار: ٢/ ٣٣٥ ح ٣ عن محمد بن يعقوب.

وأخرجه في الوسائل: ٥/٥٥ ح١٢ عن التهذيب والكافي.

وفي جامع الاحاديث: ٩٢/٧ ح٣٦ عن التهذيب والكافي والاستبصار.

ورواه في المزار الكبير: ١٤٥ ح١٩١ بالاسناد إلى ابن قولويه، عنه البحار: ١٤/١٠١ ح١٤.

(11)

### باب فضل الحائر وحرمته وحده(١)

وحده خسة فراسخ من أربع جنبات قبره عليه السلام، ومن دونه مواطن بعضها أشرف من بعض، لدنوها من محلّه عليه السلام من المكان وقربها منه.

١ ـ حدّثني أبوالقاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني حكيم بن داود رحمه الله، عن سلمة بن الخطّاب، عن منصور بن العبّاس يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال:

حريم (٢) قبر الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانب القبر (٣).

٢ ـ حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني أبي رحمه الله تعالى وجماعة مشايخي عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن محمد بن إسهاعيل البصري، عن زرارة (١)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

حرمة قبر الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربعة جوانب القبر(٥).

<sup>(</sup>١) العنوان في نسخة ـ ب ـ بياض.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: حرم.

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث بكامل تخريجاته واتحاداته في ص٢٦ باب ٨ ح٣.

<sup>(</sup>٤) في الكامل والتهذيب: عمن رواه.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات: ٢٧١ ح٢ وفيه: من أربعة جوانبه. عنه مستدرك الوسائل: ٢٠/ ٣٢٠ ح٢٠ ورواه في التهذيب: ٢/ ٧١ ح٢ عن ابن قولويه. عنها الوسائل: ٣٩٩/١٠ ح٢. ورواه في مصباح المتهجد: ٥٠٥ عن محمد بن عيسى اليقطيني. وأخرجه في البحار: ١١١/١٠١ ح٢٥ عن الكامل والمتهجد.

٣ ـ حدّثني ابو القاسم، قال: حدّثني محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:

إنَّ لموضع قبر الحسين بن على عليهما السلام حرمة معروفة من عرفها واستجار بها أُجير.

قلت: فصف لي موضعها جعلت فداك.

قال: امسح من موضع قبره اليوم خمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعاً من خلفه، وخمسة وعشرين ذراعاً ثما يلي وجهه، وخمسة وعشرين ذراعاً من ناحية رأسه.

وموضع قبره منذ<sup>(۱)</sup> يوم دفن روضة من رياض الجنّة ، ومنه معراج يعرج منه بأعمال زوّاره إلى السماء ، فليس ملك ولا نبّي في السماوات ولا في الأرض إلّا وهم يسألون الله عزّ وجلّ [أن يأذن لهم]<sup>(۱)</sup> في زيارة قبر الحسين عليه السلام ، ففوج ينزل ، وفوج يعرج<sup>(۱)</sup>.

٤ - ورواه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:

قبر الحسين عليه السلام عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً مكسراً، روضة من رياض الجنّة (1).

<sup>(</sup>١) في الاصل: من. وما أثبتناه من (خ ل) والكامل.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث بكامل تخريجاته واتحاداته في ص ٢٤ باب ٨ ح٢.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ٢٧٧ ح باسناده عن أبيه وجماعة مشايخه عن سعد بن عبدالله ، عن هارون ابن مسلم ، عن عبد الرحمان بن الأشعث ، عن عبدالله بن حماد الأنصاري ، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام .

وعن سعد، عن أحمد بن عمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي

۱٤۲ ..... ۱۰۰۰ المزار

وقال عليه السلام: موضع قبر الحسين صلوات الله عليه ترعة من ترع الجنة (١).

وكان أقصى الحرم على الحديث الأوّل خمسة فراسخ، وأدناه من المشهد فرسخ، وأشرف الخمسة والعشرين فرسخ، وأشرف الخمسة والعشرين ذراعاً، وأشرون ذراعاً، وهو الجدث نفسه، وشرف الجدث الحال فيه صلوات الله عليه.

\* \* \*

 $\rightarrow$ 

عبدالله عليه السلام. عنه البحار: ١١١/١٠١ ح ٢٩ و٣٠ ومستدرك الوسائل: ٣٠٠/١٠ ع ٤. ورواه مرسلًا عن عبدالله بن سنان في مصباح المتهجد: ٥٠٩ عنه البحار المذكور ح ٣١. وفي التهذيب: ٧٢/٦ ح ٤، عنه الوسائل: ١١/١٠٠ ح ٦. وأورده مرسلًا في روضة الواعظين: ٤٧٧.

(١) كامل الزيارات: ٢٧١ ذح ١ باسناده عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وفي ثواب الاعمال: ١٢٠ ذح٤٤ باسناده عن عمد بن موسى المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب. . . والفقيه: ٢/٩٧٩ ح٢١٦٦.

أخرجه في البحار: ١١٠/١٠١ ذح٢٢، ومستدرك الوسائل: ٣٢٤/١٠ ذح ٨ عن الكامل والثواب. وفي الوسائل: ٣٢٤/١٠ ح ١٥ عن الفقيه.

ورواه مرسلًا في مصباح المتهجد: ٥١٠.

للشيخ المفيد ..... المفيد المناه المفيد المناه المفيد المناه المفيد المفيد المناه المفيد المناه المن

(77)

#### باب فضل طين قبر الحسين صلوات الله عليه

ا حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني ابي، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن محمد بن سليان البصري، عن أبيه، عن ابي عبدالله عليه السلام قال:

في طين قبر الحسين عليه السلام الشفاء من كلّ داء، وهو الدواء الأكبر (۱).

٢ ـ وقال عليه السلام: لو أنّ مريضاً من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبدالله الحسين عليه السلام وحرمته وولايته، أخذ له من طين قبر الحسين عليه السلام مثل رأس الأنملة كان له دواء (۱).

٣ ـ وقال ابو عبدالله عليه السلام: طين قبر الحسين فيه شفاء، وإن أخذ

(١) كامل الزيارات: ٢٧٥ - ٤.

ورواه مرسلاً في مصباح المتهجد: ١٠٥ عن محمد بن سليهان البصري، عنهها البحار: ١٢٣/١٠١ ح١٨.

وأخرجه في التهذيب: ٦/٧٤ ح١١ عن ابن قولويه.

ورواه في الفقيه: ٩٩٩/٢ ح٢٠٤، عنها الوسائل: ١٠/١٠ ح٧ وص ٤١١ ح١٠. وأورده مرسلًا في روضة الواعظين: ٤٧٨.

(٢) كامل الزيارات: ٢٨٧ ح ٨ عن محمد بن الحسين بن مت الجوهري، عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحضرمي، عن محمد بن إسهاعيل، عن الخيري، عن أبي ولاد، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وص ۲۷۹ ح٦ باسناده عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين...، عنه الوسائل: ١٠٠/١٠١ ح١٤ والبحار: ١٢٥/١٠١ ح٢٩.

ورواه في مصباح المتهجد: ١٠٥ عن أبي بكر الحضرمي.

على رأس ميل<sup>(١)</sup>.

٤ ـ وقال عليه السلام: من أصابته علّة (فتداوى من طين)<sup>(۱)</sup> قبر الحسين
 عليه السلام شفاه الله من تلك العلّة، إلاّ أن تكون علّة السام<sup>(۱)</sup>.

حدّثني أبو القاسم، قال: حدّثني محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:

حنَّكوا أولادكم بتربة الحسين عليه السلام فإنَّها أمان(1).

٦ - حدّثني أبو القاسم قال: حدّثني أبي وجماعة مشايخي رحمهم الله، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن رجل قال: بعث إليَّ ابو الحسن الرضا عليه السلام من خراسان رزم ثياب (٥) وكان بين ذلك طين.

(١) كامل الزيارات: ٧٧٥ ح٥ عن محمد بن جعفر، عن محمد بن الحسين، عن شيخ من أصحابه عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله عليه السلام، عنه الوسائل: ٢٠١/١٠٠ ح٩. وأورده في مكارم الأخلاق: ١٦٧ مرسلاً، عنها البحار: ١٢٤/١٠١ ح٧٠ و٢١.

(٢) في الكامل: فبدأ بطين.

(٣) كامل الزيارات: ٧٧٥ ح٦ مرسلاً عن الصادق عليه السلام.
 عنه الوسائل: ١٢/١٠ ح١٣ والبحار: ١٢٤/١٠ ح٢٢.

(٤) كامل الزيارات: ٢٧٨ ح٢، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله عليه السلام.

عنه مستدرك الوسائل: ١٣٨/١٥ باب ٢٧ ح٢.

ورواه في مصباح المتهجد: ٥١٠ عن ابن أبي العلاء.

وفي مصباح الزائر: ٢٠٩ مرسلًا.

عنه البحار: ۱۲۱/۱۰۱ ح۲۶ وص۱۳۳ ح۷۹.

وأخرجه في التهذيب: ٦/٤٧ ح١٢ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ١٠/١٠ ح٨.

وأورده مرسلًا في دعوات الراوندي ١٨٥ ح١٣٥ وروضة الواعظين: ٤٧٨.

واخرجه في البحار: ١١٥/١٠٤ ح٣٥ عن الكامل والدعوات.

(٥) كذا في باقي المصادر. وفي الاصل والكامل: ثياب رزم، والرزمة ما جمع وشد معاً في شيء واحد

فقلت للرسول: ما هذا؟.

قال: طين قبر الحسين عليه السلام، ما كان (١) يوجّه شيئاً من الثياب ولا غيره إلاّ ويجعل فيه الطين، ويقول: هو أمان بإذن الله تعالى (٢).

٧ - حدّثني أبو القاسم [قال]: حدّثني أبي ومحمد بن الحسين (٣) وعلي بن الحسين رحمهم الله، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن رزق الله بن [أبي] العلا، عن سليمان بن عمرو (١) السرّاج، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

يؤخذ طبن قبر الحسين عليه السلام من عند القبر قدر سبعين باعاً [في سبعين باعاً](١)(١).

\_\_\_\_

يقال: رزمة ثياب. والجمع رزم.

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) والكامل. وفي الاصل: لا يكاد.

<sup>(</sup>۲) كامل الزيارات: ۲۷۸ ح۱، عنه البحار: ۱۲٤/۱۰۱ ح۲۲ ومستدرك الوسائل: ۲۱۸/۸ باب۲۳ ح۱.

وروى نحوه في التهذيب: ٨/٠٤ ح٠٠ والاستبصار: ٣/٢٧٩ ح٧ عن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى اليقطيني، عنهما الوسائل: ١٠/١٠ ح٦.

<sup>(</sup>٣) كذا في نسخة \_ أ\_. وفي نسخة \_ ب \_ والكامل: الحسن.

<sup>(</sup>٤) كذا في الاصل والكافي. وفي الكامل: عمر. راجع رجال السيد الخوئي: ٢٧٦/٨ و٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) ليس في نسخة ـ ب ـ والكامل ص٢٧٩ وبقية المصادر.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٢٧٩ ح٢ بهذا الاسناد.

وفي ص ٢٨١ ح٦ باسناده عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ورواه في الكافي: ٨٨٨٤ ح٥ عن أحمد بن محمد، عن رزق الله بن أبي العلاء. عنها مستدرك الوسائل: ٣٣٣/١٠ ح١٠.

ورواه في التهذيب: ٦/٧٤ ح١٣ عن ابن قولويه.

عنه الوسائل: ١٠/١٠ ح٣ وعن الكافي.

ورواه في مصباح المتهجد: ٥١٠، ومصباح الزائر: ٣٠٩ مرسلًا.

عنها عدا التهذيب \_ البحار: ١٠١/١٠١ ح٠٥ و٥١ و٥٠ و٥٠ و٥٥.

١٤٦ ..... ١٤٦

(74)

#### باب مقدار ما يؤخذ منها للانتفاع

١ ـ حدّثني أبو القاسم جعفر بن محمد، قال: حدّثني أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب، عن علي بن الحسن<sup>(۱)</sup> بن علي بن فضال، عن أبيه، عن بعض أصحابه<sup>(۱)</sup>، عن أحدهما عليهما السلام قال:

إنَّ الله تعالى خلق آدم من الطين، فحرم الطين على ولده.

قال: فقلت: ما تقول في طين قبر الحسين عليه السلام؟.

قال: يحرم<sup>(۱)</sup> على الناس أكل لحومهم، ويحلّ لهم<sup>(1)</sup> أكل لحومنا؟ إوليكن<sup>(۱)</sup> اليسير<sup>(۱)</sup> منه مثل الحمصة<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الاصل: الحسين، وما اثبتناه من كامل الزيارات والتهذيب وكتب الرجال.

هو علي بن الحسن بن علي بن فضال بن عمر بن أيمن، يكنى أبا الحسن، ثقة، فقيه أصحابه في الكوفة وكثير العلم، واسع الرواية والاخبار، جيد التصانيف، له ثلاثون كتاباً.

عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الامام الهادي والعسكري عليهما السلام.

تجد ترجمته في رجالُ النجاشي: ١٩٥، رجال الشيخ الطوسي: ٤١٩ وص٤٣٣ وفهرسته: ٩٨، ورجال العلامة الحلى: ٩٣ ورجال السيد الخوئي: ٣٦/٣٥٠ وص٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في (خ ل) والكامل: أصحابنا.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: حرم، وما أثبتناه من (خ ل) والكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: عليهم.

<sup>(</sup>٥) في الكامل والتهذيب: ولكن.

<sup>(</sup>٦) في (خ ل): الشيء.

<sup>(</sup>۷) كامل الزيارات: م ۲۸ ح٣، عنه البحار: ١٥٤/٦٠ ح١٢ ومستدرك الوسائل: ١٠/٢٣٧ ح١ وج١١٤/١٦ ح٣.

للشيخ المفيد ..... للشيخ المفيد المفيد المناهد المناهد المفيد المناهد المفيد المناهد ا

(31)

#### باب

١ ـ يروى أن رجلًا سأل الصادق عليه السلام فقال: إنّي سمعتك تقول:
 إنّ ته نه الحسين عليه السلام من الأدوية المفردة، وإنّها لا تمرّ بداءٍ إلّا
 هضمته.

فقال: قد كان ذلك، \_ أو: قد قلت ذلك \_ فها بالك(١)؟.

قال: [إنِّ](١) تناولتها فما انتفعت بها.

قال : أما إنّ لها دعاء، فمن تناولها ولم يدع به واستعملها، لم يكد ينتفع بها.

قال: فقال له: ما أقول (٢) إذا تناولتها؟.

قال: تقبّلها قبل كلّ شيء، وضعها على عينيك، ولا تناول منها أكثر من حمّصة فإنّ من تناول منها أكثر [من ذلك](1) فكأنّها أكل من لحومنا ودمائنا، فإذا تناولت، فقل:

<sup>→</sup> وفي مصباح المتهجد: ١٠٠ عن الحسن بن علي بن فضال، ومصباح الزائر: ٣١٠. عنها البحار: ١٣٠/١٠١ ح٤٦.

وأخرجه في التهذيب: ٧٤/٦ ح١٤ عن ابن قولويه، عنه الوسائل: ١٠/١٠ ح١.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : فمالك.

<sup>(</sup>٢) من مصباح المتهجد والزائر.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: تقول، وفي مصباح المتهجد: يقول، وما أثبتناه من (خ ل) ومصباح الزائر.

<sup>(</sup>٤) من مصباح الزائر.

« اللّهُمَّ إنِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللّكِ الَّذِي قَبَضَها، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ اللّهِ اللّذِي حَلَّ فِيهَا، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ النّبِيُ (') الَّذِي خَزَنَها، وَبِحَقِّ الوَصِيِّ الذي حَلَّ فِيهَا، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللّهِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَهُ (') شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ، وَأَمانًا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ، وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شُوءٍ».

فإذا قلت ذلك فاستدرها (٢) في شيء، واقرأ عليها «إنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ القَدْرِ، فإذَّ النَّرُلْنَاهُ في لَيْلَةِ فَإِنَّا النَّرُلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْعَدْرِ، وقراءة «إنَّا انْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ختمها (٤). القَدْر، ختمها (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في مصباح الزائر و (خ ل مصباح المتهجد): الملك.

<sup>(</sup>٢) في مصباح الزائر: تجعلها.

<sup>(</sup>٣) استدار الشيء: أحاط به.

وفي مصباحي المتهجد والزائر: فاشددها.

<sup>(</sup>٤) رواه مرسلاً في مصباح المتهجد: ٥١١، ومصباح الزائر: ٣٠٩، عنها البحار: ١٣٥/١٠١ -٧٢.

وأخرجه عن مصباح المتهجد في الوسائل: ٣٩٧/١٦ ح٧٠ وأورده مرسلاً في دعوات الراوندي: ١٨٦ ح١٥٠.

(70)

# باب [ما يقول الرجل إذا أخذ من طين قبر الحسين عليه السلام] (١)

١ - حدّثني أبو القاسم قال: حدّثني أبي وجماعة، عن سعد بن عبدالله عن عمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن إسهاعيل البصري، (عن بعض رجاله)(٢)
 عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

طين قبر الحسين عليه السلام شفاء من كلّ داءٍ ، فإذا أكلته فقل:
«بِسْمِ اللّهِ [وَ] بِاللّهِ ، اللّهُمَّ اجْعَلْهُ رِزْقاً وَاسِعاً ، وَعِلْماً نافعاً ،
وَشِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٣).

ورواه في مصباح المتهجد: ٥١٠ عن يونس بن ظبيان وزاد فيه: «اللهم ربّ الـتربـة الّباركة، وربّ الوصي الذي وارته صلّ على محمد وآل محمد واجعل هذا الطين شفاء من كل داء، وأماناً من كل خوف».

عنهما البحار: ١٢٩/١٠١ ح ٤٠ وص ١٣٤ ضمن ح ٧٠، ومستدرك الوسائل: ١٢٩/١٠٠ ح ٢٠ وأورده مرسلاً في مكارم الاخلاق: ١٦٧ و٢٢٤ عن الصادق عليه السلام، عنه البحار: ٣٤/٩٥.

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) في الاصل: عن رجاله عن مشايخي.

<sup>(</sup>٣)كامل الزيارات: ٢٨٤ - ١.

١٥٠ ..... ١٠٠٠ المزار

(77)

#### باب فضل السبحة والتسبيح بها

١ - روى عبدالله بن إبراهيم بن محمد الثقفي، [عن أبيه، عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام](١):

إن فاطمة عليها السلام كانت مسبحتها(١) من خيط صوف مفتل، معقود عليه عدد التكبيرات، فكانت بيدها عليها السلام تديرها، تكبّر وتسبّح إلى أن قتل حمزة بن عبد المطّلب عليه السلام، فاستعملت تربته، وعملت التسابيح، فاستعملها الناس.

فلم قتل الحسين علبه السلام وجدّد على قاتله العذاب، عدل بالأمر عليه، فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية (٢).

٢ ـ وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: من أدار الحجير من تربة الحسين عليه السلام، فاستغفر به مرّة واحدة كتب له بالواحدة سبعون مرّة، وإن أمسك السبحة في يده، ولم يسبّح بها ففي كلّ حبّة سبع مرّات(١).

<sup>(</sup>١) المزار الكبير والبحار.

<sup>(</sup>٢) في المزار الكبير والبحار: سبحتها.

<sup>(</sup>٣) رواه في المزار الكبير: ١٤٩ ح٢٠٧، عنه البحار: ١٣٣/١٠١ ح٦٤.

وأورده مرسلاً في مكارم الاخلاق: ٢٩٥، عنه الوسائل: ١٠٣٢/٤ ح١، والبحار: ٣٣٣/٨٥ ح١، والبحار: ٣٣٣/٨٥ ح١٠. وفي مصباح الكفعمي: ٥٠٨ (حاشية).

<sup>(</sup>٤) المزار الكبير: ١٤٩ ح ٢٠٨ ومصباح المتهجد: ١٠٥، عنهما الوسائل: ١٠٣٣/٤ ح، والبحار ٥١٠ المتهجد: ٣٢٤/٨٥ عنهما الوسائل: ١٠٣٣/٤ ح، والبحار ٥٨/٤٣٤ ح١٠١ ح٧٧.

وأورده في مصباح الكفعمي: ٥٠٨ (حاشية).

للشيخ المفيد ...... المسيخ المفيد المسيد المسيخ المفيد المسيد الم

٣ ـ وروى أبو القاسم محمد بن علي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام
 قال:

من أدار الحجير من التربة، وقال: سُبْحانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلا إِلهَ إِلاّ اللّهُ وَ اللّهُ أَكْبَرُ مع كلّ حبّة منها، كتب له بها ستّة آلاف حسنة، ومحى عنه ستّة آلاف سيئة، ورفع له ستّة آلاف درجة، وأثبت له من الشفاعة مثلها(١).

٤ ـ وفي كتاب الحسن بن محبوب أن أبا عبدالله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة، وقبر الحسين عليهما السلام والتفاضل بينهما فقال عليه السلام:

المسبحة (٢) الّتي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح .

قال: وقال: رأيت ابا عبدالله عليه السلام وفي يده السبحة منها، فقيل له في ذلك فقال: أما إنّها أعود عليّ، \_ أو قال: أخفّ عليّ ـ (١٠).

وروى: أنَّ الحور العين إذا أبصر ن واحداً من الأملاك يهبط إلى الأرض الأمرِ ما، يستهدين التسبيح والتربة (٤) من قبر الحسين عليه السلام (٥).

٦ - وروي عن الصادق عليه السلام أنّه قال: التسبيح<sup>(١)</sup> الزرق في أيدي شيعتنا مثل الخيوط الزرق في أكسية بني إسرائيل. إنّ اللّه تعالى أوحى إلى موسى

<sup>(</sup>١) المزار الكبير: ١٤٩ ح ٢٠٩، عنه البحار: ١٣٣/١٠١ ح ٦٥.

<sup>(</sup>٢) في المزار الكبير: السبحة.

 <sup>(</sup>٣) المزار الكبير: ١٤٩ ح ٢١٠، عنه البحار: ١٩٣/١٠١ ح ١٠٢٢.
 وأورده في مكارم الاخلاق: ٢٩٥ باختلاف، عنه الوسائل: ١٠٣٣/٤ ح ٢ والبحار: ٣٣٣/٨٥.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : والترب.

<sup>(</sup>٥) المزار الكبير: ١٤٩ ح ٢١١، عنه البحار: ١٣٤/١٠١ ح ٢٧. وأورده في مكارم الاخلاق: ٢٩٥، عنه الوسائل: ١٠٣٢/٤ ح٣، والبحار: ٣٣٣/٨٥. (٦) في المزار الكبير: السبح.

ابن عمران عليه السلام أن مُرْ بني إسرائيل أن يجعلوا في أربعة جوانب أكسيتهم الخيوط الزرق يذكرون بها إله السهاء (١).

٧ - وروى عبيد (١) الله بن على الحلبي، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليها السلام قال: لا يخلو المؤمن من خسة: مسواك، ومشط، وسجّادة، ومسبحة فيها أربع وثلاثون حبّة، وخاتم عقيق (١).

\* \* \*

(١) المزار الكبير: ١٥٠ ح٢١٢، عنه البحار: ١٣٤/١٠١ ح٦٨.

(٢) في الاصل ومصباح المتهجد والمزار الكبير: عبد، وما أثبتناه هو الصحيح من كتب التراجم. وهو عبيدالله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، يكنى أبا علي، كوفي، كان يتجر هو وأبوه واخوته إلى حلب فغلب عليهم النسبة إلى حلب.

وآل أبي شعبة بيت كبير في الكوفة، أخيار، كانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إليهم فيها يقولون وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهها السلام.

وهو أول من صنّف للامامية ، وعرض كتابه على الصادق عليه السلام فصححه واستحسنه وقال عنه : ليس لهؤلاء في الفقه مثله .

تجد ترجمته في: رجال النجاشي: ١٧١، ورجال الشيخ الطوسي: ٢٢٩ وفهرسته: ١٠٦ ورجال ابن داود: ١٠٥، ورجال العلامة الحلي: ١١٢، ورجال السيد الخوثي: ١٩/١١ و: ٩٦ وغيرهم. (٣) المزار الكبير: ١٥٠ ح٢١٣، وفي مصباح المتهجد: ١١٥، عنه الوسائل: ١٠٣/٤ ح٥ وفي البحار: ١٣٦/١٠١ ح٢٠.

وفي مكارم الاخلاق: ٢٩٥، عنه وعن المصباح البحار: ٢٣٤/٨٥ ح١٧.

للشيخ المفيد ...... المنتبخ المفيد المنتبخ المفيد المنتبخ المفيد المنتبخ المفيد المنتباء المن

**(77)** 

#### باب دعاء يوم عرفة

وإذا حضرت مشهد الحسين عليه السلام يوم عرفة أو عرفات نفسها، أو حيث حللت من البلاد، فاغتسل قبل الزوال، وابرز تحت السهاء وادع بهذا الدعاء (١):

«اللّهُ الدّائِبُ (ا) فِي غَيْرِ وَصَبِ وَلاَ نَصَبِ، وَلاَ تَشْغَلُكَ رَحْتُكَ عَنْ عَدَابِكَ، اللّهُ الدّائِبُ (ا) فِي غَيْرِ وَصَبِ وَلاَ نَصَبِ، وَلاَ تَشْغَلُكَ رَحْتُكَ عَنْ عَدَابِكَ، وَلاَ عَدَابُكَ عَنْ رَحْتِكَ خَفِيتَ مِنْ غَيْرِ مَوْتٍ، وَظَهَرْتَ فَلا شَيْءَ فَوْقَكَ، وَتَقَدَّسْتَ فِيْ عُلُوكَ، وَتَرَدَّيْتَ بِالْكِبْرِياءِ فِي الأَرْضِ وَفِي السَّاءِ، وَقَوَيْتَ فِيْ سُلُطانِكَ، وَدَنَوْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ارْتِفَاعِكَ، وَخَلَقْتَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِكَ، سُلُطانِكَ، وَدَنَوْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ارْتِفَاعِكَ، وَخَلَقْتَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِكَ، وَفَلَدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَي الْرُوزاقَ بِعَدْلِكَ، وَنَفَدَ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَي الْرُوزاقَ بِعَدْلِكَ، وَنَفَدَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلَى الْمُورِ بَعِلْمِكَ، وَقَسَمْتَ الأَرْزاقَ بِعَدْلِكَ، وَنَفَدَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَلْمَكَ، وَعَشَرَ دُونَكَ طَرْفُ كُلِّ طَارِفٍ، وَكَلِّتِ عِلْمُكَ، وَحَارَتِ الأَبْصَارُ دُونَكَ، وَقَصُرَ دُونَكَ طَرْفُ كُلِّ طَارِفٍ، وَكَلِّتِ عِلْمُكَ، وَحَارَتِ الأَبْصَارُ دُونَكَ، وَقَصُرَ دُونَكَ طَرْفُ كُلِّ طَارِفٍ، وَكَلِّتِ عَلْمَتَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالًا مِنْطُونَ وَمَلَاتَ بِعَظَمَتِكَ أَرْكَانَ عَنْ صِفَاتِكَ، وَغَشِيَ بَصَرَ كُلِّ نَاظِرٍ نُورُكَ، وَمَلَاتَ بِعَظَمَتِكَ أَرْكَانَ عَرْ مِثَكَ، وَابْتَدَأَتَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالًا مِنْظُرْتَ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى عَرْشِكَ، وَابْتَدَأَتَ الْخُلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالًا مِنْظُوتَ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ أَمَا الْعَلْقَ عَلَى غَيْرِ مِثَالًا مِنْوَلِكَ الْمَارِقُ مِنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى الْمَارِفَةُ شَيْءٍ مَنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى الْمَارِقُ مَنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى الْفِلِ مُنْ أَحَدٍ سَبَقَكَ إلى الْمَارِقُ مَنْ أَحْدِ سَبَقَكَ إلَى الْمَارِقُ مَنْ أَحْدُ الْمَارِقُ مَنْ أَحْدُ الْمَارِقُ الْمُونَ الْمَارِقُ الْمُونَ الْمُؤْتِ الْمُؤْمِ الْمُونُ الْمَارِقُ مَنْ أَلَوْلُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

وَلَمْ تُشارَكُ فِي خَلْقِكَ وَلَمْ تَسْتَعِنْ بِأَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ، وَلَطُفْتَ

<sup>(</sup>١) وهو الدعاء المعروف بدعاء الموقف لعلي بن الحسين عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: القائم.

[فِي عَظَمَتِكَ، وَانْقَادَ](١) لِعَظَمَتِكَ كُلُّ شَيْءٍ، وَذَلَّ لِعِزُّكَ كُلُّ شَيْءٍ.

أُنْنِي عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ فِيْ مِلْحَتِكَ ثَنائِيْ مَعَ قِلَّةِ عَمَلِي وَقِصَرِ رَأْبِي، وَأَنْتَ يَارَبُ الحَالِقُ وَأَنا اللَّخُلُوقُ، وَأَنْتَ المَالِكُ وَأَنَا المَعْلُونُ، وَأَنْتَ المَعْطِي وَأَنَا الْفَقِير، وَأَنْتَ المُعْطِي وَأَنَا الْفَقِير، وَأَنْتَ المُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ، وَأَنْتَ الخَفُورُ وَأَنَا الْخَاطِئ، وَأَنْتَ الْحَيْ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ السَّائِلُ، وَأَنْتَ الْحَيْدُ وَأَنَا الْخَاطِئ، وَأَنْتَ الْحَيْ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ السَّائِلُ، وَأَنْتَ الْحَيْدُ وَأَنَا الْخَاطِئ، وَأَنْتَ الْحَيْ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ السَّائِلُ، وَأَنْتَ الْحَيْدُ وَأَنَا الْخَاطِئ، وَأَنْتَ الْحَيْ الَّذِي لاَ يَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ

يَامَنْ خَلَق الخَلْق وَدَبَّر الأُمُورَ، فَلَمْ يُقايِسْ شَيْئاً بِشَيْء [مِنْ] (١) خَلْقِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَى خَلْقِهِ بَغَيْرِهِ، ثُمَّ أَمْضَى الأُمُورَ عَلَى خَلْقِهِ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ أَمْضَى الأُمُورَ عَلَى خَلْقِهِ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ أَمْضَى الأُمُورَ عَلَى خَلْقِهِ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ أَمْضَى الأُمُورَ عَلَى قَضَائِهِ، وَأَجَّلَهَا إلى أَجَل ، قَضَى فِيها بِعَدْلِهِ (١)، وَعَدَلَ فِيها (بِفَصْلِهِ، وَفَصَلَ) (١) فِيْهَا بِحُكْمِهِ، وَحَكَمَ فِيها بِعَدْلِهِ (١)، وَعَدَمَها بِحِفْظِهِ، ثُمَّ جَعَلَ مُنتهاها إلى مَشِيَّتِه وَمُسْتَقَرُها إلى عَبَّتِهِ، وَمُواقِيتَها إلى قَضائِهِ، لا مُبَدِّلَ لِكَلِهاتِهِ، وَلا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَلا رادً لِقَضائِه (١)، وَلا تُحَمِّم فِلا رادً لِقَضائِه (١)، وَلا خُلْفَ لِوَعْدِهِ وَلا مُتَخَلِّفَ عَنْ مُسْتَراحَ عَنْ أَمْرِه، وَلا عَيِصَ لِقَدَرِهِ (١)، وَلاَ خُلْفَ لِوعْدِه وَلا مُتَخَلِّفَ عَنْ مُنْهُ أَحَدُ أَرَادَهُ، وَلا يَعْظُمُ عَلَيْهِ مَعْوَتِهِ، وَلا يُعْجِزُهُ شَيء طَلَبُهُ، وَلا يَمْتَنعُ مِنْهُ أَحَدُ أَرَادَهُ، وَلا يَعْظُمُ عَلَيْهِ وَعُورَةٍ، وَلا يُعْجِزُهُ شَيء طَلَبُهُ، وَلا يَمْتَنعُ مِنْهُ أَحَدُ أَرَادَهُ، وَلا يَعْظُمُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) من اقبال الاعمال والمصباحين والمزار القديم.

<sup>(</sup>٣) في نسخة ـ ب ـ : بفضله . وفي مصباح المتهجد والاقبال : بفضله وفضل .

<sup>(</sup>٤) في (خ ل): بعلمه.

<sup>(</sup>٥) في (خ ل) والكفعمي والمزار القديم: لفضله.

<sup>(</sup>٦) كذا في الاصل ومصباح المتهجد والمزار القديم.

وفي (خ ل) والكفعمي: عن قضائه.

شَيْءٌ فَعَلَهُ، وَلا يَكْبُرُ عَلَيْهِ شَيْءٌ صَنَعَهُ، وَلا يَزيدُ فِي سُلْطَانِهِ طَاعَةُ مُطِيعٍ وَلا يَنقُصُهُ مَعْصِيَةُ عَاصٍ، وَلا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيْهِ، وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَخِداً.

الَّذِي مَلَكَ اللَّوكَ بِقُدْرَتِهِ، وَاسْتَعْبَدَ الأَرْبابَ بِعِزِّهِ، وَسادَ العُظَهَاءَ بِجُودِهِ وَعَلا السَّادَةَ بِمَجْدِهِ، وَانْهَدَّتِ اللَّوكُ لِهَيْبَتِهِ، وَعَلا أَهْلَ السَّلُطانِ بِجُودِهِ وَعَلا السَّلُطانِ بِسُلُطانِهِ وَرُبُوبِيَّتِهِ، وَأَبادَ الجَبابِرَةَ بِقَهْرِهِ، وَأَذَلَّ العُظَهَاءَ بِعَزِهِ، وَأَسَسَ الأُمُورَ بِسُلُطانِهِ وَرَبُوبِيَّتِهِ، وَأَبادَ الجَبابِرَةَ بِقَهْرِهِ، وَأَذَلَّ العُظَهَاءَ بِعَزِهِ، وَأَسَسَ الأُمُورَ بِسُلُطانِهِ وَرَبِي المعالِي بِسُودَدِهِ، وَمَّ بِعَدر بِعِزِه، وَفَخر بِعِزِه، وَعَرَّ بِجَبَرُوتِهِ، وَعَمَّ بِعَمْتِهِ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ برَحْتَهِ.

إِيَّاكَ أَدْعُوْ، وَإِيَّاكَ أَسْأَلُ، وَمِنْكَ أَطْلُبُ، وَإِلَيْكَ أَرْغَبُ.

يا غاية ألمستضغفين، ويا صريخ المستصرِحين، ومعتمد المضطهدين، ومنجي المؤمنين، ومنيب الصابرين، وعصمة الصالحين، وجرز العارفين وأمان الخائفين، وظهر اللاجئين، وجار المستجيرين، وطالب العادرين، ومدرك الهاربين، وارحم الراجين، وخير الناصرين، وخير الغافرين، وخير الغافرين، وأحكم الراجين، وأسرع الحاسبين.

لا يَمْتَنعُ مِنْ بَطْشِهِ شَيْءٌ، وَلا يُنْتَصَرُ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَلا يَجِيصَ عَنْ قَدرِهِ، وَلا يُحْتَالُ لِكَيْدِهِ، وَلا يُدْرَكُ عِلْمُهُ، وَلا يُدْرَأُ مُلْكُهُ، وَلا يُقْهَرُ عِزّهُ، وَلا يُدْرَأُ مُلْكُهُ، وَلا يُقْهَرُ عِزّهُ، وَلا يُخَدُّهُ وَلا يُخَدُّهُ وَلا يَضْمَحِلُ عَظَمَتُهُ، وَلا يَضْمَحِلُ فَخُرُهُ، وَلا يَضْمُحِلُ عَظَمَتُهُ، وَلا يَضْمَحِلُ فَخُرُهُ، وَلا يَتَضْعُضَعُ رُكْنُهُ، وَلا تُرَامُ قُوتُهُ، المُحْصِي لِبَر يَّتِهِ، الحافِظُ أعْمَالَ خَلْقِهِ، لا ضِدَّ لَهُ، وَلا يَدْلَهُ، وَلا وَلا يَدُلُهُ، وَلا صَاحِبَةَ لَهُ، وَلا سَمِيً لَهُ،

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : العارفين.

وَلا قَرِيبَ لَهُ، وَلا كُفُولَهُ، وَلا شبه (١) لَهُ، وَلا نَظِيرَ لَهُ وَلا مُبَدُّلَ لكَلِهَاتِهِ، وَلا يَبْلُغُ مَبْلُغُهُ، وَلا يَشْدُرُ شَيْءُ قُدْرَتَهُ، وَلا يُدْرِكُ شَيْءُ اثْرَهُ وَلا يَنْزِلُ شَيْءُ مَنْزِلَتُهُ، وَلا يَدُرِكُ شَيْءُ اثْرَهُ وَلا يَنْزِلُ شَيْءُ مَنْزِلَتَهُ، وَلا يَحُولُ دُوْنَهُ شَيْءٌ.

بَنَى السَّمَاواتِ فَأَتْقَنَهُنَّ وَمَا فِيهِنَّ بِعَظَمَتِهِ، وَدَبَّرَ أَمْرَهُ فِيْهِنَّ بِحِكْمَتِهِ، وَكَانَ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَكَانَ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ يَرَى وَهُوَ بِالمَّنْظِرِ الأَعْلَى، يَعْلَم السَّرَّ وَالعَلانِيَة، وَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ يَرَى وَهُو بِالمَّنْظِرِ الأَعْلى، يَعْلَم السَّرَّ وَالعَلانِيَة، وَلاَ تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ وَلِيْسَ لِنَقْمَتِهِ وَاقِيَةٌ، يَبْطُشُ البَطْشَة الكُبْرَى، وَلا تَحْصُنُ مِنْهُ القُصُورُ، وَلا تَكِنُ مِنْهُ الجُدُورُ، وَلا تُوارِي مِنْهُ البُحُورُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

يَعْلَمُ هَماهِمَ الأَنْفُس وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ، وَوَساوِسَها وَيَناتِ(١) القُلُوبِ وَنَطْقَ الأَلْسُنِ، وَرَجْعَ الشفاهِ، وَيَطْشَ الأَيْدِي، وَنَقْلَ الأَقْدامِ، وَخَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَالسِّرَ وَأَخْفَى، والنَّجْوَى وَمَا تَحْتَ الثَّرى، وَلا يَشْغَلُهُ شَيْءً عَنْ شَيْءٍ، وَلا يَشْغَلُهُ شَيْءً، وَلا يَنْسَى شَيْئاً لِشَيْءٍ.

أَسْأَلُكَ يَا مَنْ عَظُمَ صَفْحُهُ، وَحَسُنَ صَنْعُهُ، وَكَرُمَ عَفُوهُ، وَكَرُمَ عَفُوهُ، وَكَثُرَتْ نِعَمُهُ، وَلاَ يُحْدِي إِحْسَانُهُ وَجَمِيلُ بَلاَئِهِ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَقْضِى لِا يَحْدَدِي الَّتِي أَفْضَيْتُ بِهَا إلَيْكَ، وَقُمْتُ بِها بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنْ تَقْضِى لِي حَوَائِحِي الَّتِي أَفْضَيْتُ بِهَا إلَيْكَ، وَقُمْتُ بِها بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَنْ رَاتُ مِنْ تَفْرِيطِي فِيهَا أَمَرْتَنِي، وَأَنْ رَاتُ مِنْ تَفْرِيطِي فِيهَا أَمَرْتَنِي، وَانْ رَاتُ مِنْ تَفْرِيطِي فِيهَا أَمَرْتَنِي، وَتَقْصِيرِي فِيهَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) في بقية المصادر: شبيه.

<sup>(</sup>٢) في بقية المصادر: ونبات، وبنات القلوب. الهموم.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد المستران المستر

يا نُورِي فِي كُلِّ ظُلْمَةٍ، وَيا أُنْسِي فِي كُلِّ وَحْشَةٍ، وَيا ثِقَتِي فِي كُلِّ وَحْشَةٍ، وَيا ثِقَتِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ (١)، وَيا رَجَائِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ، وَيا وَلِيِّي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ، وَيا دَلِيلِي فِي الطَّلام ِ.

أَنْتَ دَلِيلِي إِذَا الْقَطَعَتْ دَلَالَةُ الأَدِلَاءِ، فَإِنَّ دَلَالَتَكَ لا تَنْقَطِعُ، لا يَضِلُ مَنْ هَدَيْتَ، وَلا يَذِلُ مَنْ والَيْتَ، أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَأَسْبَغْتَ، وَرَوْقَتَنِي فَوَقَرْتَ، وَوَعَدْتَنِي أَنَّ فَاجْزَلْتَ، بِلاَ اسْتِحْقَاقِ لِذَلِكَ فَوَقَرْتَ، وَوَعَدْتَنِي أَنْ فَاجْزَلْتَ، بِلاَ اسْتِحْقَاقِ لِذَلِكَ بِعَمَل مِنِي، وَلِكِن الْبَيداءُ مِنْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ، فَانْفَقْتُ نِعْمَتَكَ فِي بِعَمَل مِنِي، وَلِكِن الْبَيداءُ مِنْكَ بِكَرَمِكَ وَجُودِكَ، فَانْفَقْتُ نِعْمَتَكَ فِي مَعاصِيك، وَتَقَوَّيتُ بِرِزْقِكَ عَلى سَخَطِك، وَأَفْنَتُ عُمْرِي فِيهَا لاَ تُحِبُ، مَعاصِيك، وَتَقَوَّيتُ بِرِزْقِكَ عَلى سَخَطِك، وَأَفْنَيْتُ عُمْرِي فِيهَا لاَ تُحِبُ، فَلَمْ تَمْنَعُكَ جُرْأَتِي عَلَيْكَ، وَرَكُوبِي مَا نَهَيْتِنِي عَنْهُ، وَدُخُولِي فِيهَا حَرَّمْتَ عَلَيً فَلَمْ مَنْعُنِي عَوْدُكَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ أَنْ عُدْتُ فِي أَنْ عُدْتُ فِي مَعَاصِيكَ.

فَأَنْتَ العَائِدُ بِالفَضْلِ ، وَأَنَا العَائِدُ بِالمَعَاصِي ، وَأَنْتَ يَا سَيِّدِي خَيْرُ المَوالِي لِعَبِيْدِهِ ، وَأَنْ الْعَائِدُ بِالْمَعَاصِي ، وَأَنْ الْعَائِدُ بِالْمَالُكَ فَتُعَطِينِي ، وَأَسْالُكَ فَتُعَطِينِي ، وَأَسْكُت عَنْكَ فَتَبَيْدِهِ ، وَأَسْالُكَ فَتُعَطِينِي ، وَأَسْكُت عَنْكَ فَتَبَيْدِهِ ، وَأَسْتَزيدُكَ فَتَزيدُني .

فَبِشْ العَبْدُ أَنَا لَكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلاي ، أَنَا الَّذِي لَمْ أَزَلْ أَسِي وَتَغْفِر لِي وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلهَلَكَةِ وَتَنْجِيني ، وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلهَلَكَةِ وَتَنْجِيني ، وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلهَلَكَةِ وَتُنْجِيني ، وَلَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّضُ لِلهَلَكَةِ وَتُنْجِيني ، وَلَمْ أَزَلْ أَضِيعُ فِي اللّيل وَالنّهارِ فِي تَقَلّبي فَتَحْفَظُني ، فَرَفَعْتَ خَسِيْسَتِي (١) ، وَلَمْ أَزَلْ أَضِيعُ فِي اللّيل وَالنّهارِ فِي تَقَلّبي فَتَحْفَظُني ، فَرَفَعْتَ خَسِيْسَتِي (١) ،

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) وفي الاصل: شديدة.

<sup>(</sup>٢) (خ ل): توعدتني.

<sup>(</sup>٣) أي دناءي.

وَأَقَلْتَ عَثْرَتِ، وَسَنَرْتَ عَوْرَقِ وَلَمْ تَفْضَحْنِي بِسَرِيرَقِ، وَلَمْ تُنكُسْ بِرَأْسِي عِنْدَ(١) إخْوَانِ، بَلْ سَنَرْتَ عَلَيَّ القَبائحَ العِظامِ، وَالفَضائحَ الكِبارِ، وَأَظْهَرْتَ حَسَناتِيَ القَلِيْلَةَ الصَّغارَ مَنَّا مِنْكَ وَتَفَضَّلًا وَإِحْساناً وَإِنْعاماً وَأَظْهَرْتَ حَسَناتِيَ القَلِيْلَةَ الصَّغارَ مَنَّا مِنْكَ وَتَفَضَّلًا وَإِحْساناً وَإِنْعاماً وَاصْطِناعاً، ثُمَّ أَمَرْتَنِيْ فَلَمْ أَثْتَمِرْ، وَزَجَرْتَنِيْ فَلَمْ أَنْزَجِرْ، وَلَمْ أَشْكُرُ وَاصْطِناعاً، ثُمَّ أَمَرْتَنِيْ فَلَمْ أَنْدَعِرْ، وَزَجَرْتَنِيْ فَلَمْ أَنْرُجِرْ، وَلَمْ أَشُكُرُ مَعاصِيكَ. وَلَمْ أَوْدً حَقَّكَ، وَلَمْ أَنْرُكُ مَعاصِيكَ.

بِلْ عَصَيْتُكَ بِعَيْنِي، وَلَوْ شِئْتَ أَعْمَيْتَنِي، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي. وَعَصَيْتُكَ بِسَمْعِي، وَلُوْ شِئْتَ أَصْمَمْتَنِي، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي. [وَعَصَيْتُكَ بِيدِي، وَلَوْ شِئْتَ لَكَنَعْتَنِي (أَ)، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي. وَعَصَيْتُكَ بِيدِي، وَلَوْ شِئْتَ لَكَنَعْتَنِي (أَ)، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي. وَعَصَيْتُكَ بِرِجْلِي، وَلَوْ شِئْتَ جَدَدُمْتَنِي، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي] (أَ). وَعَصَيْتُكَ بِرِجْلِي، وَلَوْ شِئْتَ جَدَدُمْتَنِي، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي] (أَن فَعَصَيْتُكَ بِوجِلِي، وَلَوْ شِئْتَ عَقَمْتَنِي، فَلَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ بِي]

وَعَصَيْتُكَ بِجَمِيع جَوَارِحِي، وَلَمْ يَكُ هذا جَزاؤكَ مِني.

فَعَفْ وَكَ عَفْوَكَ فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ الْمَقِرُّ بِذَنْبِي، الحَاضِعُ لَكَ بِذُلِي، الْمُسْتَكِينُ لَكَ بِجُرْمِي، مُقِرُّ لَكَ بِجِنايَتِي، مُتَضَرَّعُ إلَيْكَ (')، راج لَكَ فِي الْمُسْتَكِينُ لَكَ بِجُرْمِي، مُقِرُّ لَكَ بِجِنايَتِي، مُتَضَرَّعُ إلَيْكَ (')، راج لَكَ فِي مَوْقِفي هذا تائِبُ (مِنْ جَرِيْرِي) (') وَمِن اقْتِرافِي، مُسْتَغْفِرٌ لَكَ مِنْ ظُلْمِي لِنَفْسِي، راغِبُ ألَيْكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، مُبْتَهِلُ إلَيْكَ فِي العَفْوِ عَني لِنَفْسِي، راغِبُ ألَيْكَ فِي العَفْوِ عَني

<sup>(</sup>١) في الاصل: عندك.

<sup>(</sup>٢) كنع يده: أشلها وأيسها.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: لك.

 <sup>(</sup>٥) في بقية المصادر: إليك من ذنوبي.
 والجريرة: الذنب والجناية.

للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المستح المفيد المستح المفيد المستح المفيد المستح المفيد المستح المستح

مِنَ المعاصِي طَالِبُ إِلَيْكَ أَنْ تُنْجِحَ لِي حَوَائِجِي، وَتُعْطِيَنِي فَوْقَ رَغْبَتِي، وَأَنْ تَسْمَعَ نِدَائِي وَتَسْتَجِيبَ دُعَائِي، وَتَرْحَمَ تَضَرُّعِي وَشَكُواي، وَكَذِلكَ الْعَبْدُ الخَاطِي، يَخْضَعُ لِسَيِّدِهِ، وَيَتَخَشَّعُ لِلْوَلاَهُ بِالذُّلِّ.

يا أَكْرَمَ مَنْ أُقِرَّ لَهُ بِالذُّنُوبِ، وَأَكْرَمَ مَنْ خَضِعَ لَهُ وَخُشِعَ، مَا أَنْتَ صَانَعٌ بِمُقِرِ لَكَ بِذَنْبِهِ، خَاشِعٌ لَكَ بِذُلِّهِ، فَإِنْ (١) كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنْ تُقْبِلَ عَلِيَّ بِوَجْهِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيًّ رَحْمَتَكَ، وَتَنْزِلَ عَلَيًّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنْ تُقْبِلَ عَلَيًّ بِوَجْهِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيًّ رَحْمَتَكَ، وَتُنْزِلَ عَلَيًّ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَنْ تُقْبِلَ عَلَيًّ بِوَجْهِكَ، وَتَنْشُرَ عَلَيًّ رَحْمَتَكَ، وَتُنْزِلَ عَلَيًّ مَنْ بَرَكَاتِكَ أَوْ تَرْفَعَ لِي إِلَيْكَ صَوتاً أَوْ تَغْفِرَ لِي ذَنْباً، أَوْ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَةٍ.

فَهَا أَنَا ذَا عَبْدُكَ مُسْتَجِيرٌ بِكَرَم وَجُهِكَ، وَعِزُ جَلالِكَ، مُتَوَجَّهُ إِلَيْكَ وَبِنَبِيِّكَ صلّى الله عليه وآله أَحَبُ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، وَأَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ، وَأَوْلاهُمْ بِكَ، وَأَطْوَعِهِمْ لَكَ، وَأَعْظَمِهِمْ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، وَأَكْرَمِهِمْ لَدَيْكَ، وَأَوْلاهُمْ بِكَ، وَأَطْوَعِهِمْ لَكَ، وَأَعْظَمِهِمْ خَلْقِكَ إِلَيْكَ، وَأَعْزَتِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِمُ الْهُداةِ اللّهُ دِينَ، وَجَعَلْتَهُمْ وَلاةً أَمْرِكَ بِعْدَ نبِيكَ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلاةً أَمْرِكَ بِعْدَ نبِيكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمُ وَآلِهِ.

يامُذِلُ كُلُّ جَبَّارٍ، وَيَا مُعِز كُلُّ ذَلِيلٍ، قَدْ بَلَغَ بَجْهُودِي، فَهَبْ لِي نَفْسِيَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِرَحْمَتِكَ.

اللَّهُمُّ لا قُوَّةً لِي عَلى سَخَطِكَ، وَلا صَبْرَ لِي عَلى عَذَابِكَ، وَلا غِناءَ

<sup>(</sup>١) خ ل: وإن.

<sup>(</sup>٢) خ ل: ماتشاء.

بِي<sup>(۱)</sup> عَنْ رَحْمَتِكَ، تَجِدُ مَنْ تُعَذَّبُ غَيْرِي، وَلاَ أَجِدُ مَنْ يَرْحَمُنِي غَيْرَكَ، وَ<sup>(۱)</sup> لاَ قُوَّةَ لِي عَلَى الجُهْدِ.

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ نَبِيكَ صَلَى الله عليه وآله، وَأَتَوسَلُ إِلَيْكَ بِالأَئِمَةِ اللَّذِينَ اخْتَرْتَهُمْ لِسِرِكَ، وَأَطْلَعْتَهُمْ عَلَى خَفِيكَ (")، وَاخْتَرْتَهُمْ بِعِلْمِكَ، وَطَهَّرْتَهُمْ وَأَصْفَيْتَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ لِخَلْقِكَ، وَرَضِيتَهُمْ لِخَلْقِكَ، وَحَبَوْتَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ حَجَجا وَخَصَصْتَهُمْ بِكَلامِكَ، وَحَبَوْتَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ حُجَجا وَخَصَصْتَهُمْ عَلَى مَنْ بَرَاتَ بِطَاعَتِهِمْ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيتِهِمْ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لِأَحْدِ فِي مَعْصِيتِهِمْ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي مَعْمِيتِهِمْ، وَلَمْ تُرَخَصْ لِأَحْدٍ فِي مَعْمِيتِهِمْ، وَلَمْ تُرَخِّصْ لِأَحْدِ فِي مَعْمِيتِهِمْ،

وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ فِي مَوْقِفِي اليَوْمَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ خِيارِ وَفْدِكَ.

اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَارْحَمْ صُراخِي، وَاعْبَرافِي بِذَنْبِي وَتَضَرُّعِي، وَارْحَمْ طَرْحِي رَحْلِي بِفِنائِكَ، وَارْحَمْ مَسِيرِي إلَيْكَ، يَا أَكْرَمَ مَنْ سُئِلَ، يَا عَظِيماً يُرْجِي لِكُلِّ عَظِيمٍ، اغْفِرْ لِي ذَنْبِيَ العَظِيمَ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ [الذَّنْبَ](٥) العَظِيمَ إلا العَظِيمُ.

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، يَارَبُّ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَقْطَعُ رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيْبُ سَائِلُهُ لَا تَرُدَّنِي رَجَائِي يَا مَنْ لَا يَخِيْبُ سَائِلُهُ لَا تَرُدَّنِي

<sup>(</sup>١) في (خ ل) ومصباح المتهجد والكفعمي: لا غنى لي.

<sup>(</sup>٢) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: ربّ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: خفيتك.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: فأخلصنهم. وما أثبتناه من (خ ل) وبقية المصادر.

<sup>(</sup>٥) من نسخة ـ ب ـ .

للشيخ المفيد ...... المنت المنتان المن

خَائِباً يَاعَفُو اعْفُ عَنِّي، يَا تَوَّابُ [تُبْ عَلَيَّ وَ](١) اقْبَلْ تَوْبَتِي.

يَا مَوْلايَ حاجَتِيَ الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعْتَنِي، وَإِنْ مَنَعْتَنِي، وَإِنْ مَنَعْتَنِيهَا لَمْ يَنْفُعْنِي مَا أَعْطَيْتَنِي، أَعْطِني فَكاك رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ.

اللَّهُمَّ بَلِّغُ رُوحَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَنَى تَحِيَّةً وَسَلاماً، وَبِهُمُ اليَوْمَ فَاسْتَنْقِذْنِي، يَامَنْ أَمَرَ بِالْعَفْوِ، يَا مَنْ يَجْزِي عَلَى الْعَفْوِ، يَا مَنْ يَعْفُو، يَا مَنْ يَعْفُو، يَا مَنْ يَعْفُو، يَا مَنْ رَضِيَ الْعَفْوَ، يَا مَنْ يُعْفُو، الْعَفْوَ الْعَفْوَ (يقولها عشرين مرة).

أَسْأَلُكَ اليَوْمَ العَفْوَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرِ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ.

هذا مَكَانُ البائِسِ الفَقِير، هذا مَكانُ المُضْطَرِّ إلى رَحْمَتِكَ، هذا مَكانُ المُضْطَرِّ إلى رَحْمَتِكَ، هذا مَكانُ العائِذِ بِكَ مِنْكَ، أَعُوذُ مَكانُ العائِذِ بِكَ مِنْكَ، أَعُوذُ مِنْ فُجْأَةِ (١) نِقْمَتِكَ، يا أَمَلِي، يا رَجَائِي، يا خَيْرَ مُسْتَعانِ (١)، يا أَجُودَ المُعْطِينَ، يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ.

يا سَيِّدِيْ وَمَـوْلايَ وَثِقَتِي وَرَجـائِي وَمُعْتَمَـدِي، وَيا ذُخْرِي، وَيا ظُهْرِي وَعُدَّتِي وَعُدَّتِي وَعَايَةَ أَمَلِيْ وَرَغْبَتِي، يا غِياثِي يا وَارِثِي، ما أَنْتَ صانعُ بي ظَهْرِي وَعُدَّتِي وَغَايَةَ أَمَلِيْ وَرَغْبَتِي، يا غِياثِي يا وَارِثِي، ما أَنْتَ صانعُ بي في هذا اليَوْمُ الَّذِي قَدْ فَرْعَتْ فِيهِ إلَيْكَ الأَصْواتُ.

أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَقْلِبَنِي فِيهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً بِأَفْضَلِ مَا انْقَلَبَ بِهِ مَنْ رَضِيتَ عَنْهُ، وَاسْتَجَبْتَ دُعاءَهُ وَقَبِلْتَهُ، وَاسْتَجَبْتَ دُعاءَهُ وَقَبِلْتَهُ، وَاجْزَلْتَ حِباءَهُ وَغَفِرْتَ ذُنُوبَهُ، وَأَكْرَمْتَهُ وَلَمْ تَسْتَبْدِلْ بِهِ سِواهُ، وَشَرَقْتَ وَاجْزَلْتَ حِباءَهُ وَغَفَرْتَ ذُنُوبَهُ، وَأَكْرَمْتَهُ وَلَمْ تَسْتَبْدِلْ بِهِ سِواهُ، وَشَرَقْتَ

<sup>(</sup>١) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : فُجاءة.

<sup>(</sup>٣) في بقية المصادر: مستغاث.

مَقَامَهُ، وَبِاهَيْتَ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، وَقَلَبْتَهُ بِكُلِّ حَوائِجِهِ، وَأَخْيَيْتُهُ بَعْدَ اللَّهَاتِ خَياةً طَيِّبَةً، وَخَتَمْتَ لَهُ بِاللَّغْفِرَةِ، وَأَلْحَقْتَهُ بِمَنْ تَوَلَّاهُ.

اللهُمُّ إِنَّ لِكُلِّ وَافِدٍ جَائِزَةً، وَلِكُلِّ ذَائِر كَرَامَةً، وَلِكُلِّ سَائِلِ لَكَ عَطِيَّةً وَلِكُلِّ رَاجٍ لَكَ ثُواباً، وَلِكُلِّ مُلْتَمِس مَاعِنْدَكَ جَزَاءً، وَلِكُلِّ رَاغِبٍ فَيْكَ) (() وَلِكُلِّ مَا فَنِعَ إِلَيْكَ رَحْمَةً، وَلِكُلِّ (راغِبٍ فِيْكَ) (() وُلْفَى، وَلِكُلِّ مُسَتَكِينِ إِلَيْكَ رَافَةً، وِلِكُلِّ نَازِلٍ بِكَ وَلِكُلِّ مُسَتَكِينِ إِلَيْكَ رَافَةً، وِلِكُلِّ نَازِلٍ بِكَ حِفْظاً، وَلِكُلِّ مُتَوَسِّلٍ إِلَيْكَ عَفْواً، وَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكَ، وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ حِفْظاً، وَلِكُلِّ مُتَوسِّلٍ إِلَيْكَ عَفْواً، وَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكَ، وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ عِفْظاً، وَلِكُلِّ مُتَوسِّلٍ إِلَيْكَ عَفْواً، وَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكَ، وَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي هذَا المَوْضِعِ الَّذِي شَرَّافَتَهُ رَجَاءً لِلمَا عِنْدَك، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، فَلا تَجْعَلْنِي فِي هذَا المَوْضِعِ الَّذِي شَرَّفَتَهُ رَجَاءً لِما عِنْدَك، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، فَلا تَجْعَلْنِي الْمَعْفِيقِ وَالْمُوضِعِ الَّذِي شَرَّفَتُهُ رَجَاءً لِما عِنْدَك، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْنِي الْمَافِيةِ وَلَى الْمَالِيقِ وَالْمُوسِةِ عَلَيْ بِالْمَافِيةِ وَلَى الْمَلْفِيقِ وَالْمَالِ وَالْوسِعُ عَلَيْ عِلْكَ الْمَلِيلِ الطَّيْبِ، وَالْمَتْبِ، وَالْمَرْبُ وَالْوسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلالِ الطَيِّبِ، وَالْمَرَاقِ عَلَى الْمَلْولِ الْمَلِي الْمَالِيقِ وَلَى الْمَلْولِ الْمَلْمِ وَالْمَعْمِ وَشَرَّ () شَيَاطِينِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَلاَ تَرُدَّنِي خَائباً، وَسَلَّمْنِي مَا بَيْنِي وَيَنْ لِقَائِكَ حَتَّى تُبَلِّغَنِي الدَّرَجَةَ الَّتِي فِيهَا مُرَافَقَةُ أُولِيَائِكَ، وَاسْقِنِي مِنْ حَوْضِهِمْ مَشْرَباً رَوِيًا لاَ أَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَداً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ، وَتَوَفَّنِي فِي حَوْضِهِمْ مَشْرَباً رَوِيًا لاَ أَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَداً، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَتِهِمْ، وَتَوَفَّنِي فِي حَوْضِهِمْ مَ وَعَرَفْنِي وَجُوْهَهُم فِي رَضُوانِكَ وَالجَنَّةِ، فَإِنِي رَضِيتُ بِمِ هُدَاةً. وَرْبِهِمْ، وَعَرَفْنِي وَجُوْهَهُم فِي رَضُوانِكَ وَالجَنَّةِ، فَإِنِي رَضِيتُ بِمِ هُدَاةً. يا كَافِيَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يَكْفِيْ مِنْكَ (اللَّهُ شَيْءٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل ِ يَا كَافِيَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلا يَكْفِيْ مِنْكَ (اللَّهُ شَيْءٌ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل

<sup>(</sup>١) في خ ل ومصباح الكفعمي واقبال الاعمال والمزار القديم: من رغب إليك. وفي مصباح المتهجد والبحار: من رغب فيك.

<sup>(</sup>٢) كذا في خ ل وبقية المصادر، وفي الاصل: من.

<sup>(</sup>٣) في خ ل وبقية المصادر: منه.

عُمَّدٍ، وَاكْفِنِيْ شَرَّ مَا أَحْذَرُ، وَشَرَّ مَا لا أَحْذَرُ، وَلا تَكِلْنِي إلى أَحَدٍ سِواكَ وَبَارِكْ لِي فِيهَا رَزَقْتَنِي، وَلا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي، وَلا تَكِلْنِي إلى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، وَلا إلى رَأْبِي فَيُعْجِزَنِي، وَلا إلى الدُّنْيَا فَتَلْفِظَنِيْ، وَلا إلى قريبٍ وَلا بَعِيدٍ، تَفَرَّد بالصَّنْع لِي ياسَيِّدِي وَمَوْلاَي.

اللَّهُمُّ أَنْتَ أَنْتَ، انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إلاّ مِنْكَ فِي هذا اليَوْمِ ، تَطَوَّلْ عَلَيَّ فِي هذا اليَوْم ِ ، تَطَوَّلْ عَلَيًّ فِيهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالمَّغْفِرَةِ .

اللّهُمُّ رَبُّ هذِهِ الأَمْكِنَةِ الشَّرِيفَةِ، وَرَبُّ كُلَّ حَرَمٍ وَمَشْعَرٍ (عظَّمْتَ قَدْرَهُ) (١) وَشَرَّفْتَهُ [وَ] بِالبَيْتِ الْحَرامِ، وَالشَّهْرِ الْحَرامِ، وَبِالْحِلِّ وَالإِحْرامِ، وَالرَّيْنِ وَالمَقامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَنْجِعُ لِي كُلِّ حَاجَةٍ بِهَا فِيهِ وَالرَّيْنِ وَالمَقامِ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ، وَأَنْجِعُ لِي كُلِّ حَاجَةٍ بِهَا فِيهِ صَلاحُ دِينِي وَدُنْياي وَآخِرَتِ، وَاغْفِرْ لِي وَلِـوالِـدَيُّ، وَمَنْ وَلَـدَنِي مِنَ المُسْلِمِينَ، وَارْحَمُهُما كَمَا رَبَّياني صَغيراً، وَاجْزِهِمَا عَنِي خَيْرَ الْجَزَاءِ، وَعَرَفْهُما المُسْلِمِينَ، وَارْحَمُهُما كَمَا رَبَّياني صَغيراً، وَاجْزِهِمَا عَنِي خَيْرَ الْجَزاءِ، وَعَرَفْهُما بِدُعائِي مَا تَقَرُّ أَعْيُنهُما فَإِنَّهُما قَدْ سَبَقانِي إِلَى الغايَةِ، وَخَلَّفْتَنِيْ بَعْدَهُمَا، فَلْ مَن المُؤمِنينَ فِي هَذَا اليَوْمِ يَا أَشْلَافِي مِنَ المُؤمِنينَ فِي هَذَا اليَوْمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

<sup>(</sup>١) كذا في خ ل، وفي الاصل: عظمته.

١٦٤ .....١٠٠٠ المزار

عُمْري، وَابْسِطْ لِي فِي رِزْقِكَ(١).

اللّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَصْلِحْ لَنَا إِمامَنَا وَاسْتَصْلِحْهُ، وَأَصْلِحْ عَلَى يَدَيْهِ، وَآمِنْ خَوْفَهُ وَخَوْفَنَا عَلَيْهِ، وَآجْعَلْهُ اللّهُمُّ الَّذِي تَنْتَصِرُ وَأَصْلِحْ عَلَى يَدَيْهِ، وَآمِنْ خَوْفَهُ وَخَوْفَنَا عَلَيْهِ، وَآجْعَلْهُ اللّهُمُّ اللّهُمُّ اللّهُمُّ الْإِرْضَ بِهِ عَدْلًا وَقِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَظُلْماً، وَامْنُنْ بِهِ لِدِينِكَ اللّهُمُّ الْمُلِمِينَ وَأَرامِلِهِمْ وَمَساكِينِهِمْ، وَآجْعَلْنِي مِنْ خِيارِ مَواليهِ بِهِ عَلَى فُقَراءِ المُسْلِمِينَ وَأَرامِلِهِمْ وَمَساكِينِهِمْ، وَآجْعَلْنِي مِنْ خِيارِ مَواليهِ وَشِيعَتِهِ، أَشَدُهِمْ حُبّاً، وَأَطْوَعِهِمْ لَهُ طَوْعاً، وَأَنْفَذِهِمْ لِأُمْرِهِ، وَأَسْرَعِهِمْ وَشَيعَتِهِ، أَشَدُهِمْ كُبًا، وَأَطْوَعِهِمْ لَهُ طَوْعاً، وَأَنْفَذِهِمْ لِأُمْرِهِ، وَأَسْرَعِهِمْ إِلْمُرِهِ، وَارْزُقْنِي السَّهِ ادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَى مَرْضاتِهِ، وَأَقْبَلِهِمْ لِقَوْلِهِ، وَأَقْوَمِهِمْ بِأَمْرِهِ، وَارْزُقْنِي السَّهِ ادَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى الْقَاكَ وَأَنْتَ عَنَى راض .

اللَّهُمَّ إِنِّ خَلَّفْتُ الأَهْلَ وَالوَلَدَ وَمَا خَوَّلْتَنِي، وَخَرَجْتُ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهُمَّ إِنِّ خَلَفْتُ الأَهْلَ وَالوَلَدَ وَمَا خَوَّلْتَنِي، وَخَرَجْتُ إِلَيْكَ مَا خَلَفْتُ هَذَا المَوْضِعِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، وَوَكَلْتُ مَا خَلَفْتُ إِلَيْكَ فَاحْسِنْ عَلَيْ فِيهِم (١) الحَلَف، فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ مِنْ خَلْقِكَ.

لا إلى إلى الله الحليم الكريم، لا إلى إلا الله العلي العظيم، سُبْحانَ الله وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبِّ الأرضِينَ السَّبْع، وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَعْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَعْتَهُنَّ وَرَبِّ العَرْشِ العَظِيمِ، وَالحَمْدُ لِلهِ رَبِّ العَالِمِينَ (٣).

<sup>(</sup>١) في بقية المصادر: رزقي.

<sup>(</sup>٢) في خ ل: منهم.

<sup>(</sup>٣) رواه في مصباح المتهجد: ٧٧٤ دعاء زين العابدين عليه السلام.

عنه مصباح الكفعمي: ٦٦٣، واثبات الهداة: ٢/٤٧٤ ح٢٩٧ (قطعة منه).

وأورده ابن طاووس في اقبال الاعبال: ٣٥٨، عنه البحار: ٢٢٨/٩٨ والحر العاملي في الصحيفة السجادية الثانية: ١٣٧.

وأوردناه في الصحيفة السجادية الجامعة: ٣٣٧ دعاء ١٤٩ بتخريجاته وبياناته.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

عرفت ـ أدام الله عزّك ـ موقع مختصر مناسك زيارة الإمامين صلوات الله عليها منك.

وإيثارك رسم زيارة سائر الأئمة عليهم السلام من بينهما وبعدهما، وزيارة سيّدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها.

وأنا أُقدَّم على ذلك ذكر زيارة النبيّ صلّى الله عليه وآله إذ كان عليه السلام المقدّم فضلًا.

وأثبت ما جاء في زيارة قبور الشيعة وشرحها، مرتباً ذلك على ذكر طرف من الأثر الوارد في فضائله وعظم ثوابه.

لتضيفه \_ أيدك الله \_ إلى المختصر، وتجمعه بأسره في مجلّدٍ واحدٍ، فيكون كتاباً كافياً مع إيجازه.

وقد صرت إلى ما أحببت من ذلك بتوفيق الله تعالى ومعونته، وهو حسبي في أموري كلّها، وعليه توكّلي في جميع عزماتي على طاعته، وكفى بالله وكيلًا.

۱۹۸ ..... ۱۹۸ بازار

(1)

#### باب [مختصر فضل] زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله

۱ - حدِّثنا إبراهيم بن محمد بن عبدالله (۱) القرشي، عن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسهاعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، [عن أبيه] (۲) جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي [بن الحسين] (۲) عليهم السلام قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار قبري بعد موتى كان كمن هاجر إلى في حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام، فإنّه يبلغني (١٠).

(١) في الاصل والمزار الكبير: عامر، وما أثبتناه من التهذيب وكتب الرجال.

قال آغا بزرك الطهراني في كتابه أعلام القرن الرابع ص : إبراهيم بن محمد بن عبدالله القرشي الراوي عن محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر كتاب الاشعثيات \_ كها في أسانيدالتهذيب فهو في طبقة التلعكبري وسهل الديباجي وأبي المفضل الشيباني ممن يروون عن ابن الاشعث. راجع رجال السيد الخوثي: ج 1 / ١٤٧ .

(٢) ليس في الاصل.

(٣) ليس في نسخة ـ ب ـ والمزار الكبير.

(٤) كامل الزيارات: 18 ح١٧ عن أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليمان، عن موسى بن محمد ابن موسى، عن محمد بن محمد بن الأشعث. عنه البحار: ١٤٣/١٠٠ ح٢٩.

ورواه في الجعفريات: ٧٦ باسناده عن عبدالله، عن محمد بن الأشعث.

وفي التهذيب: ٣/٦ ح١ عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبي أحمد اسهاعيل بن عيسى بن محمد المؤدب، عن ابراهيم بن محمد بن عبدالله القرشي.

وفي المزار الكبير: ٣ ح٢ (مخطوط) باسناده إلى على عليه السلام عن الرسول صلّى الله عليه وآله، وفي المقنعة : ٧٧ مرسلًا، وأخرجه في الوسائل: ١٠ /٢٦٣ ح١ عن التهذيب والمقنعة . وأورده مرسلًا في مصباح الكفعمي : ٤٧٤ (حاشية) وجامع الاخبار: ٢٣ .

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المستركة المفيد المستركة المفيد المستركة المستركة

٢ ـ أخبرني أبو القاسم بن قولويه ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن عدة من أصحابه ، عن سهل [بن زياد ، عن محمد] (١) بن الحسين ، عن محمد بن إسهاعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن زيد الشحّام قال :

قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار [قبر](١) رسول الله صلّى الله عليه وآله؟.

قال: كمن زار الله في (٢) عرشه (١).

٣ ـ أخبرني أبو القاسم بن قولويه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب عن أبان، [عن] (٥) السدوسي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

[قال](٦) رسول الله صلّى الله عليه وآله: من أتاني زائراً كنت شفيعه يوم

<sup>(</sup>١) من الكافي والتهذيب والكامل والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٣) في الكافي والتهذيب والمزار الكبير: فوق.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ١٤٧ ح١. قطعة، وفيه وقبر الحسين عليه السلام، بدل وقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، باسناده عن أبيه وعلي بن الحسين، وجماعة مشايخه عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن الحسين، عن محمد بن إسهاعيل، وروى قطعة منه في ص١٥ ح٠٠، وص١٥٠ ح٤ بطريقين، عنه البحار: ١١٤٤/١٠٠ ح٣١ و٣٢، وعن التهذيب. ورواه في الكافي: ١٥٨٥ ح٥ (قطعة) عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين. وفي التهذيب: ٢/١ ح٢ عن محمد بن يعقوب، وفي المقنعة: ٧٧ مرسلاً. عنه الوسائل: ٢٠١٧/١٠ ح٢.

<sup>(</sup>٥) ليس في الاصل، وليس في أصحابنا رجل باسم أبان السدوسي.

هو أبان بن عشمان الأحمر البجلي الكوفي، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى عليه السلام، وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الصادق عليه السلام، له كتاب، وهو من الستة الذين أجمعت العصابة على تصديقهم، وهم: جميل بن دراج، عبدالله بن مسكان، عبد بن بكير، حاد أبن عيسى، حماد بن عثمان، وأبان بن عثمان تجد ترجمته في رجال الشيخ: ١٥٧ وجامع الرواة: 1٧/١ ورجال السيد الخوش ١٥/١ وص٣٧.

<sup>(</sup>٦) ليس في الاصل.

۱۷۰ المزار المز

اخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبي يحي (١) الأسلمي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أتى مكة حاجًا ولم يزرني بالمدينة جفوته يوم القيامة، ومن زارني وجبت له شفاعتي، ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة (٦).

(۱) كامل الزيارات: ۱۲ ح۱ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى . . . وص۱۳ ح ۱۰ عن الحسن بن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب وح۱۳ عن حكيم بن داود بن حكيم ، عن سلمة ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان وص١٦ ح ١٠ عن أبيه وجماعة مشايخه ، عن سعد بن عبدالله . . . عنه البحار: ١٤٢/١٠٠ ح ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢٠ . . .

ورواه في الكافي: ٤٨/٤ ح٣ عن أحمد بن محمد.

وفي التهذيب: ٦/٦ ح٤ عن محمد بن الحسن بن الوليد. . . عنهما الوسائل: ٢٦١/١٠ ح٢ . وأورده مرسلًا في المقنعة: ٧٢.

(٢) كذا في الاصل والتهذيب والمزار الكبير. وفي خ ل الكافي والكامل: حجر. راجع رجال السيد الخوثي: ١٢٦/٢١ و٨٣/٢٧. وفي علل الشرائع والفقيه: ابراهيم بن أبي حجر الأسلمي.

والظاهر أنه: ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو اسحاق مولى أسلم، مدني، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهها السلام، وعده الشيخ الطوسي والبرقي من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال البرقي: ٢٧، رجال الطوسي: ١٤٤ وفهرسته: ٣، ورجال النجاشي: ١٧ ورجال السيد الخوثي: ١/ ٢٠ و٧٦ و١٣٦.

(٣) كامل الزيارات: ١٣ ح٩ (قطعة) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، ومحمد بن يعقوب، عنه البحار: ١٤٠/١٠٠ ح٩.

ورواه في الكافي: ٤٨/٤ ح. (قطعة) عن علي بن محمد بن بندار. . .

والتهذيب: ٤/٦ ح٥ عن محمد بن يعقوب.

ورواه في علل الشرائع: ٤٦٠ ح٧ والفقيه: ٢/٥٦٥ ح٣١٥٧ (قطعة) باسناده عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عباد بن سليمان، عن محمد بن سليمان الديلمي...

عنه الوسائل: ٢٦١/١٠ ح٣، وأخرجه في البحار المذكور ح٥ عن العلل.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المسيخ المفيد المسترين المال

٥ ـ أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن سلمة، عن علي بن سيف بن عميرة، عن طفيل(١) بن مالك النخعي عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن صفوان بن سليم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:

من أتاني زائراً(١) في حياتي أو بعد موتي، كان في جواري يوم القيامة(١).

\* \* \*

(١) كذا في الاصل والتهذيب.

وفي الكامل: الفضل. لم نعثر له على ترجمة في كتب الرجال.

والطفيل بن مالك بن مقداد النخعي الكوفي، عده الشيخ الطوسي والبرقي من أصحاب الامام الصادق عليه السلام.

راجع رجال الشيخ: ٢٢١، ورجال البرقي: ٤٦، ورجال السيد الخوثي: ١٦٧/٩ وج٢١/١٣٩.

(٢) في الكامل والتهذيب: من زارني.

(٣) كامل الزيارات: ١٣ ح ١١ عن حكيم بن داود بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب... عنه البحار: ١٤٣/١٠٠ ح ٢٦.

وفي التهذيب: ٣/٦ ح٢ عن محمد بن يعقوب.

وأخرجه في الوسائل: ٢٦٢/١٠ ح عن الكافي ولم نجده فيه، والظاهر أنه اشتباه وقع بدل التهذيب.

وأخرجه في الوسائل المذكور ص٢٦٣ ح٨ عن المقنعة: ٧٧ مرسلًا.

١٧١ .....١٠٠٠ المزار

**(Y)** 

## باب مختصر شرح زيارة سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله

١ - أخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابه،
 عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر<sup>(١)</sup> قال:

قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: كيف السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله عند قبره؟ فقال: قل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبِيبَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حَبِيبَ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ عَلَيْكَ يا صَفْوةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا أُمِينَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللهِ. السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ الله. الله .

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمِّتِكَ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَبَدْتَهُ غُلِصاً حَتَّى أَتَاكَ اللَّهِ اللَّهُ أَفْضَلَ ما جَزَى نَبِيًّا عَنْ أُمَّتِهِ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ [تَجِيدٌ](٢)(٣).

<sup>(</sup>١) في الاصل: نضر، وما أثبتناه هو الصحيح. راجع ص ٤٤ باب ١٧ ح١.

<sup>(</sup>٢) ليس في نسخة ـ أ ـ .

<sup>(</sup>٣) كامل الزيارات: ١٨ ح٦.

وروى مثله في ص ٢٠ ح ١٠ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى ويعقوب بن يزيد، وموسى بن عمر، عن أحمد بن أبي نصر.

(٣)

## مختصر زيارة أخرى له عليه السلام

١ - إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام:
 كيف تقول في السلام(١) على النبي صلّى الله عليه وآله؟.

قال: قلت: الذي نعرفه ورويناه.

قال: أفلا أعلّمك ما هو أفضل من هذا؟ فقلت: بلى جعلت فداك. فكتب (١) لى وأنا قاعد (٦) عنده بخطّه، وقرأه على، قال:

إذا وقفت على قبره صلّى الله عليه وآله، فقل:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ [ رَسُولُ اللّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدً] (١) خاتَم النَّبِينَ، اللّهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدً] (١) خاتَم النَّبِينَ،

<sup>→</sup> عنه البحار: ١٥٥/١٠٠ ح ٢٥ و ٢٨، ومستدرك الوسائل: ١٩٣/١٠ ح٧.
ورواه في الكافي: ٢/٥٥ ح٣ عن عدة من أصحابه.

وفي التهذيب: ٦/٦ ح٢ عن محمد بن يعقوب، عنهما الوسائل: ٢٦٨/١٠ ح٣. وأورده في مصباح الكفعمى: ٤٧٤، والبلد الأمين: ٢٧٧ مرسلًا مثله.

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ ب ـ : التسليم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : فكتبه .

<sup>(</sup>٣) في خ ل: واقف.

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ـ ب ـ .

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ رِسَالاتِهِ (١) وَنَصَحْتَ لِأَمْتِكَ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ، وَعَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ وَأَدَّيْتَ الَّذِيْ عَلَيْكَ مِنَ الحَقِّ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَجِيُكَ (١)، وَأَمِينِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى وَأَمِينِكَ مِنْ خَلْقِكَ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَمِينِكَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ.

اللهم صل على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ. اللهم صل على مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّدٍ الحَرام ، وَرَبَّ المُسْجِدِ الحَرام ، وَرَبُّ الرُكْنِ اللهم وَرَبُّ البَيْتِ الحَرام ، وَرَبُّ المَسْجِدِ الحَرام ، وَرَبُّ الرُكْنِ وَالْمَقَامِ وَرَبُّ البَلْدِ الحَرام ، وَرَبُّ الجِلِّ وَالْجَرام ، وَرَبُّ المَسْعَرِ الحَرام ، بَلَغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ مِنِي السَّلامَ (٥) .

<sup>(</sup>١) في خ ل: رسالة ربك. وفي الكامل: رسالات ربك.

<sup>(</sup>٢) في خ ل الكامل: نجيبك.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: صل.

<sup>(</sup>٤) في الاصل: صلَّيْت.

<sup>(</sup>٥) كامل الزيارات. ١٧ ح عن الحسن بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن أبراهيم ابن أبي البلاد...

عنه البحار: ١٥٤/١٠٠ ح٢٤، ومستدرك الوسائل: ١٩٢/١٠ ح٥.

للشيخ المفيد ..... للشيخ المفيد المنتان المنتا

(٤)

#### زيارة أخرى أيضاً

١ - روي عن الصادق عليه السلام أنّه كان علي بن الحسين عليهما السلام إذا سلّم على النبي صلّى الله عليه وآله أسند ظهره إلى القبر، ثم قال: اللّهُمُّ إلَيْكَ أَجْرِيهُ مَ وَبِقَبْرِ نَبِيكَ أُسْنِدُ ظَهْرِي، وَبِقِبْلَتِكَ الَّتِي رَضِيتَ لِلْحَمَّدِ صلّى الله عليه وآله اسْتَقْبَلْتُ بوَجْهى.

اللَّهُمَّ لا تُبَدِّلُ اسْمِي ، وَلا تُغَيِّرُ جِسْمِي ، وَلا تَسْتَبْدِلْ بِي غَيْرِي ، أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَيْرِ مَا أَرْجُو<sup>(۱)</sup> ، وَلا أَدْفَعُ عَنْهَا شَرَّ مَا<sup>(۱)</sup> أَحْذَرُ عَلَيْها إلَّا بِكَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ .

اللَّهُمُّ رُدُّني مِنْكَ بخير إنَّهُ لا رادَّ لِفَصْلِكَ (٢).

اللَّهُمُّ زَيْنِي (١) بِالتَّقُوى، وَجَمَّلَنِي بِالنَّعَمِ وَالعَافِيَةِ، وَاغْمُرْنِي بِالعَافِيَةِ، وَاغْمُرْنِي بِالعَافِيَةِ، وَالْمُمُّرُ وَالْدُونُ فَي اللَّهُمُ وَالْرُونُ فَي الْعَافِيَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٠).

<sup>(</sup>١) في الاصل: خيراً أرجو، وما أثبتناه من خ ل وكامل الزيارات والكافي والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) كذا في خ ل وبقية المصادر. وفي الاصل: اصرف عنها مما.

<sup>(</sup>٣) كذا في خ ل وبقية المصادر. وفي الاصل: لقضائك.

<sup>(</sup>٤) كذا في خ ل والكامل. وفي الاصل والمزار الكبير: ثبتني، وفي الكافي، كرَّمني.

<sup>(</sup>٥) روى مثله في: كامل الزيارات: ١٦ ح٣ عن أبي عبدالرحمان محمدبن أحمد بن الحسين العسكري، عن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين الحسين بن علي بن الحسين علي بن الحسين علي بن الحسين عن الحسين عن الحسين موسى ابن جعفر، عن ابن علي بن أبي طالب، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه أبي الحسن موسى ابن جعفر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام.

(0)

### مختصر وداع سيّدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله

يجب أن يغتسل لوداع رسول الله صلى الله عليه وآله كما يغتسل لابتداء زيارته، ثم يأتي الزائر قبره، فيقف عليه، ويقول:

السُّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله.

اللهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَةِ قَبْرِ نَبِيْكَ صلَّى الله عليه وآله، فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنِّ أَشْهَدُ فِي مَاتِي عَلَى مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَياتِ، لاَ إِلهَ إِلاَ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صلَّى الله عليه وآله.

اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ زِيارَتِي هذِهِ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَةِ رَسُولِكَ، وَارْزُقْنِي زِيارَةِ رَسُولِكَ، وَارْزُقْنِي زِيارَتَهُ أَبَداً مَا أَحْيَيْتَنِي، فَإِذَا تَوَفَّيْتَنِي فَاحْشُرْنِي مَعَهُ، وَاجْمَعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

<sup>→</sup> ومثله باختلاف في ص١٩ ح٨ عن محمد بن الحسن بن مهزيار.

عنه الـوسـائـل: ۲۹۷/۱۰۰ ح۲ والبحـار: ۱۵۳/۱۰۰ ح۲۰ و۲۱، ومستدرك الوسائل: ۱۹۱/۱۰۰ ح۳.

وروى مثله أيضاً باختلاف، في الكافي: ١/٤هه ح٢ عن أبي علي الأشعري، عن الحسين ابن علي الكوفي، عِن علي بن مهزيار.

ورواه مرسلًا في المزار الكبير: ١٩، عنه البحار: ١٧٩/١٠٠.

وأوردناه في الصحيفة السجادية الجامعة: ٥٨٩ دعاء ٢٥٤ (مثله) بتخريجاته وبياناته.

(7)

#### [باب مختصر فضل زيارة فاطمة عليها السلام](١)

ا - محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن إسهاعيل، عن الحسين ابن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن جدّه قال:

دخلت على فاطمة عليها السلام (فابتدأتني بالسلام، ثم قالت: ما غدا بك)(٢)؟ قلت: طلب البركة.

فقالت: أخبرني أبي ـ وهو ذا هو ـ أنّه من سلّم عليه وعليُّ ثلاثة أيّام اوجب [الله] له الجنّة .

قال: فقلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم، وبعد موتنا(٢).

华 辛 杂

<sup>(</sup>١) في الاصل بياض.

<sup>(</sup>٢) كذا في التهذيب والمناقب. وفي نسخة \_ أ \_ : فابتدأتني بالسلام ما غدا بك ثم قالت. وفي نسخة \_ ب \_ : ما غدا بك ثم قال.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٩/٦ ح١١ عن محمد بن أحمد بن داود، عن علي بن حبثي بن قوتي، عن علي بن سليهان الزراري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمد بن إسهاعيل، عن الخيبري، عن يزيد بن عبد الملك، عن أبيه، عن جده.

عنه الـوسـائل: ٢٨٧/١٠ ح١ والبحار: ١٩٤/١٠٠ ح٩، ورواه في المزار الكبير: ٣ ح٩ باسناده عن الحسين بن يزيد بن عبد الملك، عن ابيه، عن جده.

وأورده ابن شهرآشوب في المناقب: ٣٦٥/٣ عن يزيد بن عبد الملك.

۱۷۸ .....۱۱۷۸ المزار

**(V)** 

#### باب زيارتها عليها السلام

تقف على قبرها بالبقيع، وهو القبر الذي فيه ولدها الحسن عليه السلام وتقول:

السَّلامُ عَلَيْكِ يامُعْتَحَنَة، امْتَحَنَكِ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُفَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ بِهِ صَابِرَةً، وَنَحْنُ لَكِ أَوْلِياءُ وَمُصَدُّقُونَ، وِلِكُلِّ مَا أَتَى بِهِ أَبُوكِ صَلَّى الله عليه وآله، وَأَتَى بِهِ وَصِيَّهُ عليه السلام مُسَلِّمُونَ. وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِذْكُنَا مُصَدِّقِينَ لَمُمْ أَنْ تَلْحَقَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَمُمْ وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ إِذْكُنَا مُصَدِّقِينَ لَمُمْ أَنْ تَلْحَقَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَمُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ السلام (۱). بالدَّرج العُلْيا لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنا بِأَنَا قَدْ طَهُرْنَا بولايَتِهِمْ عليهم السلام (۱).

<sup>(</sup>۱) روى مثله باختلاف يسير في التهذيب: ٩/٦ ح١٢ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن وهبان البصري، عن أبي محمد الحسن بن محمد بن الحسن السيرافي، عن العباس ابن الوليد بن العباس المنصوري، عن إبراهيم بن محمد بن عيسى بن محمد العريضي، عن أبي جعفر عليه السلام.

عنه الوسائل: ٢٨٧/١٠ ح٢ والبحار: ١٩٤/١٠٠ ح١١.

للشيخ المفيد ....... المنت المفيد المنت المفيد المنت ا

**(**\( \)

## مختصر زيارة أخرى لها عليها السلام

١ ـ وقد روي أن قبرها عليها السلام عند أبيها رسول الله صلى الله عليه
 وآله، فاذا أردت زيارتها، فقف بالروضة، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله، السَّلامُ عَلَى ابْنَتِكَ الصَّدِيقَةِ الطَّاهِرَةِ السَّلامُ عَلَيْكِ يا فَاطِمَةَ [بنِتِ رَسُولِ اللَّهِ صلَّى الله عليه وآله] (۱) يا سَيِّدَةَ نِساءِ العالمِينَ، أيَّتُها البَّتُولُ الشَّهِيدَةُ الطَّاهِرَةُ، لَعَنَ اللَّهُ مانِعَكِ إِرْثَكِ، وَدافِعَكِ عَنْ حَقِّكِ، وَالرَّادَّ عَلَيْكِ قَوْلَكِ، لَعَنَ اللَّهُ مانِعَكِ إِرْثَكِ، وَدافِعَكِ عَنْ حَقِّكِ، وَالرَّادَّ عَلَيْكِ قَوْلَكِ، لَعَنَ اللَّهُ الله عَلَيْكِ وَعَلَى أبيكِ أَشْياعَهُمْ وَأَنْبَاعَهُمْ وَأَخْتَهُمْ بِدَرَكِ الجَحِيمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى أبيكِ وَمَعْلِكِ وَوَلْدِكِ الأَيْمَةِ الرَّاشِدِينَ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرِكَاتُهُ (۱).

<sup>(</sup>١) من نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٢) البلد الأمين: ٢٧٨ عنه البحار: ١٩٧/١٠٠ ح١٤.

(4)

## باب مختصر فضل زيارة سيدنا ابي محمد الحسن بن علي عليها السلام

ا ـ أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام (قال: بينا)(۱) الحسن عليه السلام في حجر رسول الله صلّى الله عليه وآله إذ رفع رأسه، فقال:

يا أبه ما لمن زارك بعد موتك؟.

قال: يا بني، من زارني(١) بعد موتي، فله الجنّة.

ومن أتى أباك زائراً بعد موته، فله الجنّة.

ومن أتى اخاك زائراً بعد موته، فله الجنّة.

ومن أتاك زائراً بعد موتك، فله الجنّة (٢).

<sup>(</sup>١) في نسخة ـ أ ـ : في حجر قال. وفي نسخة ـ ب ـ : قال : كان.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ ب ـ : أتاني زائراً.

<sup>(</sup>٣) تقدم الحديث بكامل تخريجاته في ص١٩ باب ٧ ح١ من المزار الاول. وفيه (الحسين) بدل (الحسن).

للشيخ المفيد ..... المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المفيد المنتخ المن

(1.)

#### باب مختصر زيارته عليه السلام

1 - أخبرني أبوالقاسم، عن أبيه، قال: حدّثني حكيم بن داود بن حكيم (1) قال: حدّثني سلمة بن الخطّاب، عن عمر بن علي، عن عمه، عن عمر بن يزيد ـ بياع السابري ـ رفعه قال:

كان محمد بن الحنفية (رضي الله عنه) يأتي قبر الحسن بن علي عليهما السلام فيقول:

السَّلامُ عَلَيْكَ (يا بَقِيَّةً) (١) المُؤمِنِينَ، وَابْنَ أَوَّل المُسْلِمِينَ، وَكَيْفَ لا تَكُون كَذِلكَ وَأَنْتَ سَلِيلُ الْهُدَى، وَحَلِيفُ التَّقَى (١)، وَحامِسُ اصْحابِ (١) الكِساء، غَذَّتُكَ يَدُ الرَّحْةِ، وَدُبِّيتَ فِي حِجْر الإسلام، وَرُضِعْتَ مِنْ ثَدْي الإِيهانِ، فَطِبْتَ حَيَّا وَطِبْتَ مَيِّتًا، غَيْرَ أَنَّ الأَنْفُسَ غَيْرُ وَرُبِيعَ مِنْ ثَدْي الإِيهانِ، فَطِبْتَ حَيَّا وَطِبْتَ مَيِّتًا، غَيْرَ أَنَّ الأَنْفُسَ غَيْرُ طَيِّهِ (١) بفراقِكَ (١)، وَلا شَاكَةٍ فِي حَياتِكَ (١) يَرْحَمُكَ الله .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل، ولم يعهد لابن قولويه روايته عن حكيم بن داود بواسطة أبيه علماً أن كليهما من مشايخه.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: يابن أمير.

<sup>(</sup>٣) في خ ل والكامل: التقوى.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: أهل.

<sup>(</sup>٥) في الكامل: راضية.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ـ ب ـ : لفراقك.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ـ أ ـ : الجنان لك، وفي نسخة ـ ب ـ وخ ل: الحياة لك.

ثم يلتفت إلى الحسين عليه السلام فيقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْن، وَعَلَى أبِي مُحَمَّدٍ الحَسَن السَّلامُ(۱).

<sup>(</sup>۱) كامل الزيارات: ۵۳ ح۱، عنه البحار: ۲۰۰/۱۰۰ ح۲. ورواه في التهذيب: ۲/۱۶ ح۱ عن ابن قولويه.

للشيخ المفيد ...... المنت المفيد المستنام المشيخ المفيد المستنام المستنام المستنام المستنام المستنام

#### (11)

باب مختصر فضل زيارة سيدنا عليّ بن الحسين زين العابدين وأبي (١) جعفر محمد بن عليّ باقر العلم، وأبي عبدالله جعفر بن محمد الصادق عليهم السّلام

١ ـ أخبرني أبوالقاسم جعفر بن محمد رحمه الله، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن إسهاعيل عن محمد بن عضمد بن الحسين (١)، عن محمد بن إسهاعيل عن صالح بن عقبة، عن زيد الشحام قال:

قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار أحدكم (٢)؟. قال كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله (٤).

(١) العنوان إلى هنا بياض في نسخة - أ -، وإلى قوله وسيدنا، بياض في نسخة - ب -.

(٢) في الاصل: الحسن.

وهو محمد بن الحسن بن أبي الخطاب. وما أثبتناه من الكامل والكافي والتهذيب والعلل والعيون.

(٣) في الكامل والتهذيب والكافي: أحداً منكم، وفي العلل والعيون: واحد منكم.

(٤) كامل الزيارات: ١٥٠ ح٣ عن محمد بن يعقوب.

وبطريق آخر ح ٤ عن أبيه ، عن الحسن بن متيل ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن محمد بن الحسين (قطعة) .

ورواه في الكافي: ٤/٧٩ ح١ عن محمد بن يحيى وفي ص٥٨٥ ذح٥ عن عدة من أصحابه. وفي التهذيب: ٧٩/٦ ح٥ وص٩٣ ح١ عن محمد بن يعقوب.

وفي عيون الاخبسار: ٢٦٢/٢ ح٣١، وعلل الشرائسع: ٤٦٠ ح٦، والفقيه: ٧٨/٧٥ ح١٤٦، وص ٨١٥ ح ١٤٠ وفي المزار الكبير: ٥ ح١٤ (مخطوط) باسناده إلى محمد بن يعقوب.

٢ - وفي رواية الوشاء، عن الرضاعلي بن موسى عليها السلام قال: سمعته يقول: «إن لكل إمام عهداً في أعناق(١) أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد، وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقاً بها رغبوا فيه، كانت(١) أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة»(١).

\_\_\_\_\_

- → وأخرجه في البحار: ١١٧/١٠٠ ح و و عن الكامل وعيون الاخبار. وفي ص ١١٩ ح ١٥ و ١٦ و ١٧ عن الكامل والكافي. وأخرجه في الوسائل: ٢٥٦/١٠ ح ١٥ عن الكافي والتهذيب والعيون والعلل. ورواه مرسلاً في المقنعة: ٧٤.
  - (١) كذا في الاصل والمزار الكبير، وفي بقية المصادر: عنق.
  - (٢) في بعض المصادر: كان. ويأتي ص ٢٠١ ب١٨ ح١ هكذا وكانوا شفعاءه.
- (٣) كامل الزيارات: ١٢٢ ح٢ عن أبيه وأخيه وعلي بن الحسين ومحمد بن الحسن جميعاً عن أحمد بن الحسن، عن عبيدالله بن موسى، عن الوشا.

وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

ورواه في الكافي: ٤/٧٦٥ ح٢ عن أبي علي الأشعري، عن عبدالله بن موسى . . .

وفي عيون الاخبار: ٢/ ٢٦٠ ح ٢٤ وعلل الشرائع: ٤٥٩ ح٣ والفقيه: ٢/٧٧٥ ح ٣١٦٠ عن عمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي الوشا.

وفي التهذيب: ٧٨/٦ ح٣ وص٩٣ ح٢ عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد ابن السندي، عن عبدالله بن موسى عن الحسن بن على الوشا.

وأورده مرسلًا في المزار الكبير: ٥ ح١٥، وفي المقنعة: ٧٤ وص٧٦، وفي روضة الواعظين: ٢٤٢.

وأخرجه في الوسائل: ٢٥٣/١٠ ح٥ عن الفقيه والمقنعة وعيون الاخبار وعلل الشرائع والكافي والتهذيب.

وفي ص ٣٤٦ ح٢ عن كامل الزيارات.

وأخرجه في البحار: ١١٦/١٠٠ ح ١ و٢ و٣ و٤ عن الكامل والعيون والعلل والكافي على التوالي . تأتي الرواية في ص ٢٠١ باب ١٨ ح ١ . " أخبرني الشريف" ابو عبدالله محمد بن محمد بن طاهر الموسوي، عن أحمد بن محمد بن سعيد ـ ابن عقدة ـ قال: أخبرني أحمد بن يوسف، قال": حدّثنا هارون بن مسلم، قال حدّثني أبو عبدالله الحراني، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ما لمن زار قبر الحسين عليه السلام؟. قال: من أتاه وزاره، فصلّ عنده ركعتين، كتب الله له حجّة مبرورة، فإن صلّى أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة.

قلت: جعلت فداك، وكذلك لكلّ من زار إماماً مفترض الطاعة؟. قال: وكذلك لكلّ من زار إماماً مفترضة (٣) طاعته (١٠).

\* \* \*

(١) في نسخة ـ ب ـ : الشيخ .

(٢) زاد في الاصل: قال.

(٣) في الاصل: مفترضاً. وما أثبتناه من التهذيب.

(٤) تقدم مثله في ص١٣٤ باب ٥٩ ح٣ من المزار الاول، ويأتي في ص٢٠١ باب ١٨ ح٢.

١٨٦ ....١٠٠٠ المزار

(11)

### باب مختصر زيارتهم عليهم السلام

نقول:

«السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا خُزَّانَ عِلْمِ اللَّهِ، وَحَفَظَةَ سِرِّهِ، وَتَراجِمَةَ وَحْيِهِ، أَتُنْتُكُمْ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ عَارِفاً بِحَقِّكُمْ، مُسْتَبْصِراً بِشَاْنِكُمْ، مُعادِياً لِأَعْدائِكُمْ، مُوالِياً لِأُولِيائِكُمْ، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرُواحِكُمْ وَأُمْدِياً لِأَولِيائِكُمْ، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرُواحِكُمْ وَأُمْدِياً لِأَوْلِيائِكُمْ، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي، صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرُواحِكُمْ وَأُبْدَانِكُمْ.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَتَوَلَّى آخِرَهُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُ أَوْلَهُمْ، وَأَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَفَرْتُ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَىٰ، وَكُلِّ نِدٍ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْحَلْمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) أورده الكفعمي في المصباح: ٤٧٥، عنه البحار: ٢٠٦/١٠٠ وفي البلد الأمين: ٢٧٩.

للشيخ المفيد ...... الشيخ المفيد المشيخ المفيد المسترين الممالم

(14)

# زيارة أخرى لهم مختصرة عليهم السلام

تجعل القبور بين يديك وتقول:

السلامُ عَلَيْكُمْ أَيْمًا الحُجَجِ (١) عَلَى أَهْلِ الدُّنْيا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البِرِّ وَالتَّقُوى، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّها الحُجَجِ (١) عَلَى أَهْلِ الدُّنْيا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيُّها الفَوّام (١) فِي البَرِيَّةِ بِالقِسْطِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَفْوَةِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ الْعُرْوة آلَ رَسُولَ اللّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجُوى، السَّلامُ عَلَيْكُمُ العُرْوة الوُثْقى.

اشْهَدُ انْكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَنَصَحْتُمْ وَصَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللّهِ، وَكُذْبْتُمْ وَالْبِيءَ إِلَيْكُمْ فَعَفَوْتُمْ (")، وَالشَّهَدُ انْكُمْ الأَئِمَةُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ، وَانْ طَاعَتَكُمْ عَلَيْنا وَعَلَى كُلِّ الْحَلْقِ مَفْرُوضَةً، وَانَّ قَوْلَكُمُ الصَّدْقُ، وَانْكُمْ طَاعَتُكُمْ عَلَيْنا وَعَلَى كُلِّ الْحَلْقِ مَفْرُوضَةً، وَانَّ قَوْلَكُمُ الصَّدْقُ، وَانْكُمْ وَعَائِمُ الدِّينِ، وَازْكَانُ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تَطاعُوا، وَانْكُمْ دَعائِمُ الدِّينِ، وَازْكَانُ الأَرْضِ، لَمْ تَزالُوا بِعَيْنِ اللّهِ يَنْسَخْكُمْ فِي أَصْلابٍ مُطَهِّرَةٍ، وَيَنْقُلُكُمْ فِي الْرُحامِ اللّهِ مَنْ اللّهِ يَنْسَخْكُمْ الجَاهِلِيَّةُ الجَهْلاء، وَلَمْ تُشْرِكُ فِيكُمْ فِتَنَ الْمُحَامِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ال

<sup>(</sup>١) في خ ل والكامل: الحجج، وفي الاصل والتهذيب والمتهجد والكافي: الحجة. وفي المزار الكبير: على الحجج، وما أثبتناه من البحار.

<sup>(</sup>٢) في خ ل والكامل والفقيه: القوامون.

<sup>(</sup>٣) خ ل والمصادر الأخرى: فغفرتم.

الأهْواءِ، طِبْتُمْ (وَطَابَ مَنْشؤكُمْ) (')، وَمَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّينِ، فَجَعَلَكُمْ (') فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللّهُ أَنْ تُرْفَعَ، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَجَعَلَ صَلَوَاتنا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا، وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذِ اخْتَارَكُمْ لَنَا، فَطَيَّبَ ('' خَلْقَنَا بِهَا مَنْ بِهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا، وَكُنّا عِنْدَهُ مُسَمّينَ بِعِلْمِكُمْ [مُقِرِّينَ بِفَصْلِكُمْ] مُعْتَرِفِينَ بِعَلْمِكُمْ [مُقِرِّينَ بِفَصْلِكُمْ] مُعْتَرِفِينَ بِعَلْمِكُمْ [مُقِرِّينَ بِفَصْلِكُمْ] مُعْتَرِفِينَ بِعَلْمِكُمْ [مُقِرِينَ بِفَصْلِكُمْ] مُعْتَرِفِينَ بِعَلْمِكُمْ [مُقِرِينَ بِفَصْلِكُمْ]

وَهذا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَأَخْطأً وَاسْتَكَانَ، وَأَقَرَّ بِهَا جَنَى، وَقَدْ رَجَا بِمَقَامِهِ الخَلاصِ، وَأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْمَلْكَى مِنَ الرَّدَى، فَكُونُوا لِمَقامِهِ الخَلاصِ، وَأَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْمَلْكَى مِنَ الرَّدَى، فَكُونُوا لِي شُفَعاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغْبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا، وَاتَّخَذُوا آيات اللهِ هُزُواً وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا.

ثم قل(1).

يا مَنْ هُوَ قائِمٌ (") لا يَسْهُو، ودَائِمٌ لا يَلْهُو، وَعُيِطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَكَ اللَّهُ بِهَا وَفَقْتَنِي وَعَرَّفْتَنِي ما (١) صَدَّ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنْ عِبادِكَ، وَاسْتَخَفُّوا (٧) بِحَقِّهِ، وَمالُوا إلى سِواهُ.

فَكَانَتِ اللِّنَّةُ (^) مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَني بِهِ،

<sup>(</sup>١) في خ ل والتهج والكافي: طاب منبتكم، وفي المزار الكبير: وطهرتم.

<sup>(</sup>٢) في نسم ١ ـ ١ نجعلتم.

<sup>(</sup>٣) خ ا رطيب.

<sup>(</sup>٤) ليس في بعض المصادر. وفي الاصل: ثم قال. وفي المزار الكبير: ثم ترفع رأسك وتقول.

<sup>(</sup>٥) في التهذيب ومصباح المتهجد: ذاكر.

<sup>(</sup>٦) في نسخة ـ ب ـ : لما.

<sup>(</sup>٧) في نسخة ـ ب ـ : واستخلفوا.

<sup>(</sup>٨) (خ ل): منة.

فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي (مَقامِي هذا) (١) مَذْكُوراً مَكْتوباً، فَلا تَحْرِمْنِي ما رَجَوْتُ، وَلا تُحَيِّنِي فِيها دَعَوْتُ.

وآدع لنفسك بها أحببت، وصلّ في المسجد لكلّ إمام ركعتين (٢).

فإذا أردت وداعهم عليهم السلام، فقل:

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَيْمَةَ الْمُدَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرِكَاتُهُ.

أَسْتَودَعُكُمُ الله ، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلامَ ، آمَنَا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ ، وَبِهَا جِئْتُمْ بِهِ وَدَلَلْتُمْ عَلَيْهِ ، فاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (").

\* \* \*

(١) (خ ل): مقامه.

<sup>(</sup>٢) رواه باختلاف الألفاظ في: كامل الزيارات: ٥٣ ح٢ عن حكيم بن داود، عن سلمة، عن عبدالله بن أحمد بن بكر بن صالح، عن عمرو بن هشام، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم (خ ل أحدهما) عليهم السلام.

عنه البحار: ٢٠٣/١٠٠ ح١.

ورواه في الكافي: ١٩٦٤ه، وفي مصباح المتهجد: ٤٩٦ والتهـذيب: ٧٩/٦، والفقيه: ٢/٥٧٥ والمزار الكبير: ٢٦ ح٤٢.

<sup>(</sup>٣) مصباح المتهجد ٤٩٦ والتهذيب: ٨٠/٦.

وأورد مثله في مصباح الكفعمي: ٧٦١، عنه البحار: ٢٠٦/١٠٠ ذح٧.

#### (11)

# باب مختصر فضل زيارة سيدنا أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي جعفر محمد بن علي بن موسى عليها السلام

ا ـ أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد ابن يحيى، عن حمد الحضيني<sup>(۱)</sup>، عن علي بن محمد الحضيني<sup>(۱)</sup>، عن علي بن عبدالله بن مروان)<sup>(۲)</sup>، عن إبراهيم بن عقبة قال<sup>(۲)</sup>:

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن زيارة [قبر]<sup>(1)</sup> أبي عبدالله عليه السلام، وعن زيارة [قبر]<sup>(0)</sup> أبي الحسن وأبي جعفر عليهما السلام، فكتب إلى ـ:

أبو عبدالله عليه السلام المقدّم، وهذا أجمع وأعظم أجراً(١).

<sup>(</sup>۱) في نسخة ـ ب ـ : الخضيبي. وهمو تصحيف. راجع جامع الرواة: ١/٩٥ ورجال السيد الخوثي: ١٨٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: علي بن مرزوق، وفي عيون الاخبار: علي بن محمد بن مروان، ولم نعثر لهما على ترجمة . وما أثبتناه من الكامل والتهذيب والكافي. ترجم له الشيخ الطوسي في رجاله: ٤٣٣ رقم ١٣ قال: علي بن عبدالله بن مروان بغدادي من أصحاب العسكري عليه السلام. وراجع رجال السيد الخوثي: ١٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) أضاف في نسخة ـ ب ـ : قال.

<sup>(</sup>٤) من الكامل.

<sup>(</sup>٥) من الكامل.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٣٠٠ ح١١.

والكافي: ٨٣/٤ ح٣ عن محمد بن يحيى والتهذيب: ١/١٩ ح١ عن محمد بن يعقوب وعيون الاخبار: ٢/١٧ ح ٢٥ عن محمد بن علي بن ما جيلويه، عن محمد بن يحيى العطار.

للشيخ المفيد ...... المنتان المسيخ المفيد المنتان المسيخ المفيد المنتان المنتان المنتان المناسب

٢ ـ وفي رواية ابن سنان<sup>(۱)</sup> قال: قلت للرضا عليه السلام:
 ما لمن زار أباك؟ قال: له الجنّة، فزره<sup>(۲)</sup>.

٣ ـ وفي رواية الحسين بن يسار (١) الواسطى ، قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام: ما لمن زار قبر أبيك؟.

قال: زره.

قلت: فأيّ شيء فيه من الفضل؟.

قال: فيه من الفضل كفضل من زار والده \_ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله \_.

قلت: جعلت فداك، فإن خفت ولم (يمكني أن أدخل) (1). قال: فسلِّم من وراء الحائر (٥)(١).

وأورده مرسلاً في المقنعة: ٧٥، وروضة الواعظين: ٢٨٩، وجامع الاخبار: ٣٨.
 وأخرجه في الوسائل: ٤٤٧/١٠ ح١ عن الكافي والتهذيب والمقنعة وعيون الاخبار.
 والبحار: ٢/١٠٢ ح٧ و٨ و٩، ومستدرك الوسائل: ٣٦٢/١٠ ح١ عن الكامل والعيون والكافي والتهذيب.

- (١) في نسخة ـ ب ـ : ابن سلام . وهو تصحيف.
- (٢) التهذيب: ٨٢/٦ ح٣ عن محمد بن أحمد بن داود ، عن الحسين بن أحمد بن ادريس ، عن أبيه عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن ميسر، عن ابن سنان.

عنه الوسائل: ١٠/ ٤٢٨ ح٣، والبحار: ٢/١٠٢ ح٥. ورواه في المزار الكبير: ح١٧ (مخطوط) بالاسناد عن ابن سنان. وأورده مرسلًا في جامع الاخبار: ٣٣.

- (٣) في التهذيب: الحسين بن بشار الواسطي. والظاهر أنها واحد، راجع رجال السيد الخوئي:٢٠٥/٥.
  - (٤) في الكامل: يمكن لي الدخول داخلًا.
  - (٥) في خ ل والكامل: الجدار، وفي التهذيب: الجسر.
- (٦) كامل الزيارات: ٢٩٩ ح اسناده عن أبيه، وعلي بن الحسين، ومحمد بن الحسن جميعاً عن سعد ابن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن يسار الواسطي، ورواه في التهذيب: ٨٢/٦ ح عن محمد بن أحمد بن أحمد بن جعفر المؤدب، عن محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشار الواسطي، عنها البحار: ٢٠١/٤ ح ١٧ و ١٨٠

۱۹۲ ..... ۱۹۲

٤ - وفي رواية زكريًا بن آدم القمّي، عن الرضا عليه السلام:
 إنّ الله تعالى نجّا بغداد لمكان<sup>(١)</sup> قبر أبي الحسن<sup>(١)</sup> عليه السلام فيها<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

وفي المزار الكبير: ٥ ح١٨ (مخطوط) مرسلًا.

وأورده في المقنعة: ٧٤، وفي جامع الأخبار: ٣٣ مرسلًا.

وأخرجه في الوسائل: ١٠/١٠ ح٤ عن التهذيب والمقنعة.

(١) كذا في البحار، وفي الاصل والتهذيب والمناقب والمزار الكبير: بمكان.

(٢) في التهذيب: قبور الحسينيين.

(٣) التهذيب: ٨٢/٦ ح عن عمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام، عن أبي جعفر أحمد بن بندار، عن منصور بن العباس، عن جعفر الجوهري، عن زكريا بن آدم القمي.

عنه الوسائل: ١٩/١٠٠ ح٥، والبحار: ٢/١٠٢ ح٦، وفي المزار الكبير: ٥ ح١٩ (مخطوط) مرسلًا، وأورد مثله ابن شهرآشوب في المناقب: ٤٤٢/٣ عن زكريا بن آدم عنه البحار: ٢/١٠٢ ح٤.

للشيخ المفيد ...... المنتان المشيخ المفيد المستران المشيخ المفيد المتنان المتان المتان

(10)

#### باب مختصر زيارتها عليهما السلام

تقف على قبر أبي الحسن موسى عليه السلام، وتستقبله بوجهك، وتقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا نُورَ اللَّهِ في ظُلُمَاتِ الأرْض (١).

أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللَّهِ مَا خُمَّلْتَ، وَحَفظْتَ مَا اسْتُودِعْتَ، وَحَلَّلْتَ حَلالَ اللَّهِ، وَحَدَّرَمْتَ حَرامَ اللَّهِ، وَأَقَمْتَ حُدُودَ اللَّهِ، وَتَلَوْتَ كَرَامَ اللَّهِ، وَأَقَمْتَ حُدُودَ اللَّهِ، وَتَلَوْتَ كَتَابَ اللَّهِ، وَصَبَرْتَ عَلَى الأذى في جَنْبِ اللَّهِ مُحْتَسِباً، وَعَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَى كِتَابَ اللَّهِ، وَصَبَرْتَ عَلَى الأذى في جَنْبِ اللَّهِ مُحْتَسِباً، وَعَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَى أَتَاكَ اليَقِينُ.

أَبْرَأُ إِلَى اللّهِ وَإِلَيْكَ مِنْ أَعْدَائِكَ، مُسْتَبْصِراً بِالْهُدى الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، عَارِفاً بِضَلالَةِ مَنْ خَالَفَكَ، اشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ.

ثم قبّل التربة، وضع حدّك الأيمن عليها، وتحوّل إلى عند الرأس، وقل: «السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللّهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمائِهِ»

وتصلي ركعتين، ثم تحوّل إلى عند الرجلين، فتدعو بها أحببت، وتزور أبا جعفر عليه السلام بهذه الزيارة، وترتيب العمل فيها على الترتيب الذي ذكرنا إن

(١) (خ ل): الأرضين.

۱۹۶ ..... المزار شاء الله (۱).

فإذا أردت الانصراف، فودّعها عليها السلام، وتقف على قبر كلّ واحد منها، وتقول:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ، اَسْتَوْدِعُكَ اللَّه، وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، وَاللَّهُمُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُمُ فَاكْتُبْنَا مَعَ اللَّهُمُ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (١). وَبِمَا جِئْتُمْ بِهِ، وَدَلَلْتُمْ عَلَيْهِ، اللَّهُمُ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ (١).

<sup>(</sup>۱) عنه البحار: ۱۱/۱۰۲ ح۷، وعن مزار الشهيد: ۱۹۷ (مخطوط) وعن المزار الكبير: ۲۲۰ ضمن ح٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٦/١٦ عنه البحار: ١٠١/٩ ح٤.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المستمالين ال

#### (17)

# باب فضل زيارة مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام

ا ـ أخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطّار، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان (١) بن إسحاق النيسابوري، قال: دخلت على أبي جعفر الثاني عليه السلام فقلت له: ما لمن زار قبر أبيك بطوس؟.

فقال: من زار قبر أبي بطوس، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر (٢).

٢ ـ وفي رواية إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، قال:

قال الرضاعليه السلام: من زارني على بعد داري، وشطَّ<sup>(۱)</sup> مزاري، أتيته يوم القيامة في ثلاثة مواطن حتى أُخلَّصه من اهوالها:

إذا تطايرت الكتب يميناً وشهالاً، وعند الصراط، وعند الميزان(1).

<sup>(</sup>١) في كامل الزيارات، حمدان الدسوائي، وفي الفقيه وعيون الاخبار: حمدان الديواني والكل وارد. راجع رجال السيد الخوئي: ٢٤٧/٦ وص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ٣٠٤ صدر ح٣ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن علي بن إبراهيم الجعفري وصه٣٠٥ ح٦ (قطعة منه) عن أبيه ومحمد بن يعقوب.

عنه البحار: ۲۰۱/۱۰۲ ح۱۱، وص۱۱ ح۱۱.

ورواه في الكافي: ٤/٥٨٥ ح٣ عن محمد بن يحيى...، عنه الوسائل: ٢٠/١٠ ح١. ورواه في المزار الكبير: ٥ ح ٢٠ باسناده عن علي بن ابراهيم الجعفري، وفي ص ٢٢٩ ح٢٥٧، باسناده عن محمد ابن يحيى... (قطعة منه) وأخرجه في الوسائل: ١٠/١٠ عدي المقنعة:

<sup>.</sup> ٧0

<sup>(</sup>٣) في الكامل: شطون، وكلاهما بمعنى: البعد.

<sup>(</sup>٤) كامل الزيارات: ٢٠٤ عن أبيه، عن سعد، عن علي بن الحسين النيسابوري الدقاق عن أبي

۱۹۶ ..... ۱۹۰۰ المزار

٣ - وفي رواية على بن مهزيار قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام:
 ما لمن زار قبر الرضا عليه السلام؟ قال: الجنّة، والله(١).

\* \* \*

صالح شعيب بن عيسى، عن صالح بن محمد الهمداني، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي. وبطريق آخر عن سعد، عن صالح بن محمد الهمداني، عنه البحار: ١٠٢/ ٤٠ ح٢٢ ومستدرك الوسائل: ٢/٢٤/٢ ح٣. ورواه في التهذيب: ٦/٨٥ ح٥ عن محمد بن أحمد بن داود، عن أبيه، عن محمد بن السندي، عن أحمد بن إدريس، عن على بن الحسن النيسابوري...

ورواه الصدوق في عيون الاخبار: ٢ / ٢٥٥ ح٢ عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ومحمد بن أحمد السناني وعلي بن عبدالله الوراق والحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب، عن محمد ابن أبي عبدالله الكوفي الأسدي، عن أحمد بن صالح الرازي، عن حمدان الديواني.

وفي الأمالي: ١٠٦ ح٩، والخصال: ١٦٧ ح ٢٢٠ عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي. . . ، والفقيه: ٢/٨٥ ح ٣١٨٩ عن حمدان الديواني، وفي المقنعة: ٧٥ مرسلاً.

عنها الوسائل: ١٠/٣٣٠ ح٢. وأخرجه في البحار: ٣٤/١٠٢ ح١٣ عن الخصال والأمالي والعيون. وفي إثبات الهداة: ٢/٦٤ ح٢٤ عن الفقيه. ورواه في المزار الكبير: ٦ ح٢١ (مخطوط) عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي.

وأورده مرسلًا عن الرضا عليه السلام في روضة الواعظين: ٢٨٠.

(١) رواه في كامل الزيارات: ٣٠٦ ح٨.

وثواب الاعمال: ١٢٣ ح٢ عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار...، عنهما الوسائل: ١٠١/١٠٠ ح٢٦، والبحار: ٢٩/١٠٢ ح٢٧.

## **(17)**

## باب مختصر زيارته عليه السلام

تقف على القبر، فتصلّي على رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة واحداً واحداً إلى آخرهم عليهم السلام، ثم تجلس عند رأسه عليه السلام، فتقول:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَلِيَّ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا حُجَّةَ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَمُودَ الدِّين. عَلَيْكَ يا عَمُودَ الدِّين.

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ أورِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ إبْراهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ إبْراهِيمَ خَلِيلِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُحَمَّدٍ رَسُول (١) اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ أَمِيرِ المُؤْمِنينِ وَلِيَّ اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وَارِثَ الحَسَنِ وَالحُسَينِ سَيِّدَيْ أَمِيرِ المُؤْمِنينِ وَلِيَّ اللَّهِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ عَلِيَّ بْنِ الحُسَين زَيْنِ (١) شَبابِ أَهْلِ الجُنَّةِ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ عَلِيَّ بْنِ الحُسَين زَيْنِ (١) العابِدِينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُحَمَّد بْنِ عَلِيَّ باقِر عِلْمِ الأُولِينَ والآخِرينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ جَعْفَر ابن مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ البارِّ (١) ، والآخِرينَ ، السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ جَعْفَر ابن مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ البارِّ (١) ،

<sup>(</sup>١) خ ل: حبيب.

<sup>(</sup>٢) في خ ل وبقبة المصادر: سيد.

<sup>(</sup>٣) أضاف في الكامل: التقي النقي، وأضاف في عيون الاخبار: الأمين.

السَّلامُ عَلَيْكَ يا وارِثَ مُوسَى بْنِ جَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ العَبْدِ الصَّالِحِ الأَمِين<sup>(۱)</sup>.

السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّهِيدُ الصِّدِّيقِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الوَصِيُّ<sup>(۱)</sup> [البارُّ]<sup>(۱)</sup> التَّقِيُّ.

أَشْهَدُ أَنَّكَ [قَدْ] (1) أَقَمْتَ الصَّلاةَ، وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، وَأَمَرْتَ اللَّهُ وَالْمَرْتَ اللَّهُ وَالْمَرْفُ اللَّهُ وَالْمَرْفُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالرَّكَاتُهُ، إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ. السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَرَحْمُ اللَّهِ وَالرَّكَاتُهُ، إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ. السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَرَحْمُ اللَّهِ وَالرَّكَاتُهُ، إِنَّهُ حَمِيدٌ تَجِيدٌ. المَّهُ تَنْكَبُ عَلَى القبر، فتقبّله وتضع خدّك الأيمن عليه، وتقول:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِي، وَقَطَعْتُ البِلادَ رَجَاءَ رَجْمِتِكَ، فَلا تُخَيِّبني يَا مَوْلاي، وَلا تَرُدَّنِ بِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَة مِنْ حَوائِجِي، وَارْحَمْ تَقَلَّبِي عَلَىٰ قَبْرِ ابْنِ(١) رَسُولكَ صَلَّىٰ الله عَلَيه وَآله.

بِابِي أَنْتَ وَأُمِّي أَتَنْتُكَ زَائِراً وَافِداً، عَائِداً مِمَّا جَنَيْتُ عَلَىٰ نَفْسِي، وَاحْتَطَبْتُ عَلَىٰ ظَهْرِي، فَكُنْ شَافِعاً لِي إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي، فَلَكَ عِنْدَ اللهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ، وَأَنْتَ (عِنْدَهُ وَجِيهٌ)(٧).

<sup>(</sup>١) في عيون الاخبار. الجليم.

<sup>(</sup>٢) (خ ل): الرضى.

<sup>(</sup>٣) من الكامل والعيون والفقيه.

<sup>(</sup>٤) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٥) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٦) في الكامل: ابن أخي نبيك ورسولك.

وفي العيون والبحار والتهذيب: ابن أخي رسولك.

<sup>(</sup>٧) في الكامل: وجيه في الدنيا والاخرة.

وفي العيون والتهذيب والبحار: عندالله وجيه.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد المناهد المناهد المناهد المناه المفيد المناهد المناهد

ثم ارفع بدك اليمنى، وابسط اليسرى [على القبر](١)وقل:

اللَّهُمَّ إِنِّ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَمُوالاتِهِمْ، وَأَتَـوَلَى آخِـرَهُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُ (١) أُولَهُمْ، وَأَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ.

اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَكَ، وَاتَّهَمُوا (٣) نَبِيَّكَ، وَجَحَدُوا آيَاتكَ [وَ سَخِرُوا بِإِمامِكَ] (١)، وَحَمَّلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ آل ِ مُحَمَّدٍ عليهم السلام.

اللَّهُمَّ إِنِّ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ (°) وَبِالبَراءَةِ مِنْهُمْ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ.

ثم تحوّل إلى عند رجليه، وقل:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبِ الْحَسَنِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَبَدَنِكَ، وَلَعَنَ اللَّهُ الظَّالِمِنَ لَكُمْ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالأَخِرِينَ (١).

ثم ارجع إلى عند رأسه، فصل ركعتين، وصل بعدهما ما بدا لك إن شاء الله.

فإذا أردت الإنصراف، فقف على قبره عليه السلام وودّعه، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ وَابْنَ مَوْلايَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، أَنْتَ لنا

<sup>(</sup>١) من نسخة ـ أ ـ .

<sup>(</sup>٢) في الكامل والتهذيب وعيون الاخبار: بها توليت به.

<sup>(</sup>٣) كذا في خ ل وبقية المصادر. وفي الاصل: وهزموا.

<sup>(</sup>٤) من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٥) في الاصل: لهم، وما أثبتناه من خ ل.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٣١٧، والفقيه: ٢٠٤/٢ ضمن ح٠٢١٠.

وفي التهذيب: ٨٨/٦ ح١ (قطعة)، وعيون أخبار الرضا عليه السّلام: ٢٧٠/٦ من كتاب والجامع، لمحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد القمي، وأخرجه في البحار: ٤٧/١٠٦ ح١ و٢ عن الكامل والعيون.

جُنَّةٌ مِنَ العَذَابِ، وَهذَا أُوانُ انْصِرافِي غَيْرُ راغِبِ عَنْكَ، وَلاَ مُسْتَبْدِلٍ بِنَفْسِي بِكَ، وَلا مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرِكَ، وَلا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ، وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي لِكَ، وَلا مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرِكَ، وَلا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ، وَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ، وَتَرَكْتُ الأَهْلَ وَالأَوْطَانِ، فَكُنْ لِي شَافِعاً يَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي لِلْحَدَثَانِ، وَتَرَكْتُ الأَهْلَ وَالأَوْطَانِ، فَكُنْ لِي شَافِعاً يَوْمَ فَقْرِي وَفَاقَتِي وَحَاجَتِي، يَوْمَ لاَ يُعْنِي عَنِي حَمِيمِي وَلا قَريبي.

أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ رَحِيلِ (۱) إِلَيْكَ أَنْ يُنَفِّسَ بِكَ كربِي، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُجْعَلَ زِيارَتِي لَكَ ذُخْراً أَنْ لا يَجْعَلَهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ رُجُوعِي، (وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَ زِيارَتِي لَكَ ذُخْراً لِنَّ لَا يَجْعَلَ زِيارَتِي لَكَ ذُخْراً لِي عِنْدَهُ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي هَدانِي لِلتَسْلِيمِ عَلَيْكَ) (۱) أَنْ يُورِدَنِي لِي عِنْدَهُ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ اللَّهِ اللَّذِي هَدانِي لِلتَسْلِيمِ عَلَيْكَ) (۱) أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ، وَيَرْزُقَنَى مُرَافَقَتَكُمْ فِي الجنانِ برَحْمَتِهِ.

السَّلامُ عَلَيْكَ يا صَفْوَةَ اللهِ، السَّلامُ (عَلَى رَسُولِ اللهِ) (٢) مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللهِ خاتَمِ النَّبِيِّنَ، السَّلامُ عَلَى أمِيرِ المُؤمِنينَ وَسَبِّدِ الوَصِيِّينَ، وَخَلَيفَةِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّلامُ عَلَى الحَسَنِ وَالحُسَيْ سَيِّدَيْ شَبابِ أَهْلِ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، السَّلامُ عَلَى الحَسَنِ وَالحُسَيْ سَيِّدَيْ شَبابِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الخَلْقِ أَجْعِينَ، السَّلامُ عَلَى الأَثِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى الجَنَّةِ مِنَ الخَلْقِ أَجْعِينَ، السَّلامُ عَلَى الأَثِمَّةِ الرَّاشِدِينَ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَباد الله الصَّالِحِينَ.

ثم ادع لنفسك ولوالديك ولإخوانك، واسأل الله أن لا يجعله آخر العهد منك إن شاء الله (١).

<sup>(</sup>١) في التهذيب: رحلتي، وفي العيون: على رحيلي، وفي البحار: على رحلتي.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب والعيون: وإليك، وأسأل من أبكى عيني عليك أن يجعله لي خذراً، وأسأل الله الذي أراني مقامك وهداني للتسليم عليك.

وَفِي البحار والمزار الكبير: وإليك، وأسأل الله الذي أبكى عليك عيني أن يجعله لي سبباً وذخراً، وأسأل الله الذي أراني مكانك وهداني للتسليم عليك وزيارتي إياك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليك يا رسول الله. وما أثبتناه من (خ U).

<sup>(</sup>٤) التهذيب: ٨٩/٦، وعيون الاخبار: ٢/ ٢٧٠، والمزار الكبير: ٢٣٠ ح ٢٥٩ (مخطوط). وأخرجه في البحار: ٤٨/١٠٢ ح٣ عن العيون.

للشيخ المفيد

### (14)

# باب مختصر فضل زيارة السيدين أبي الحسن على بن محمد وأبي محمد الحسن بن على العسكريين عليها السلام

1 ـ قد تقدّمت الرواية (١) عن الرضا عليه السلام: «إنَّ لكلَّ إمام عهداً في عنق شيعته، وإنَّ من تمام الوفاء بالعهد، وحسن الأداء، زيارة قبورهم، فمن زارهم راغباً في زيارتهم، كانوا شفعاءه يوم القيامة».

٢ ـ وتقدّم أيضاً (١) عن أبي عبدالله عليه السلام: «من زار إماماً مفترض الطاعة بعد وفاته، وصلّى عنده أربع ركعات، كتب [الله] له حجّة وعمرة».

" - وروى عبدالرحمن بن مسلم، عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه قال: من زارنا في مماتنا فكأنّم زارنا في محيانا، ومن جاهد عدوّنا فكأنّم جاهد معنا، ومن تولّى محبّنا فكأنّم أحبّنا، وَمَنْ سرّ مؤمناً فقد سرّنا، ومن أعان فقيرنا كانت مكافأته على جدّنا محمد رسول الله صلّى الله عليه وآله (٣).

٤ - وروى محمد بن سليمان قال: حدّثني الصادق ابن الصادقين علي بن
 محمد العسكري عليه السلام:

إنَّ تربتنا كانت واحدة، فلمَّا كان أيَّام الطوفان افترقت التربة، فصارت

<sup>(</sup>۱) في ص١٥٩ باب ١١ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في ص١٣٤ باب ٥٩ ح٣ من المزار الأول. وص١٨٣ وباب ١١ ح٣ من هذا المزار.

 <sup>(</sup>٣) المزار الكبير: ٦ ح٣٧، عنه البحار: ١٢٤/١٠٠ ح٣٤، ومستدرك الوسائل: ١٨٣/١٠ ح٦.
 وأورده في جامع الاخبار: ٣٩ عن الصادق عليه السلام.
 وأخرجه في الوسائل: ٢٦٠/١٠ ح٢٤ عن المقنعة: ٧٦.

۲۰۲ ......... المزار

قبورنا شتى، والتربة (١) واحدة (٢).

ومن الوفاء للسيّدين «أبي الحسن، وأبي محمد عليهما السلام» بالعهد، زيارة قبورهما، والتقرّب إلى الله وإليهما بقصدهما، والتعظيم لحقّهما.

وبزيارتها يستفاد من الثواب ما يستفاد من زيارة آبائهما عليهم السلام.

وروی محمد بن همام، عن الحسن بن محمد بن جمهور، قال: حدّثني الحسين (۳) بن روح رضي الله عنه، قال:

قال أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين(1).

\* \* \*

(١) في الاصل: تربة.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ١٠٩/٦ ح ١٠ عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن الحسن بن علي الدقاق عن الراهيم بن الزيات، عن محمد بن سليمان زرقان وكيل الجعفري اليماني.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: الحسن.

<sup>(</sup>٤) في سند الحديث إرسال، لأنّ الحسين بن روح لم يدرك الحسن العسكري عليه السلام، أو حدث سقط في المتن، يدل على ذلك أنّ الحديث رواه في التهذيب: ٣- ٩٣/٦ ح٣ عن محمد بن همام، عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن الحسين بن روح، عن محمد بن زياد عن أبي محمد الحسن بن علي السلام، عنه الوسائل: ٤٤٨/١٠ ح٢ والبحار: ١٠٩/١٠٣ ح١.

ورواه في المزار الكبير: ٦ ح ٢٤ (مخطوط) باسناده إلى محمد بن زياد، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... الشيخ المفيد المنتاح المفيد المنتاح المفيد المنتاح المن

(19)

# باب مختصر زيارتهما عليهما السلام(١)

تغتسل، ثم تأتي مشهديها عليها السلام، فتقف على قبريها وتقول:
السَّلامُ عَلَيْكُما يا وَلِيِّي اللهِ، السَّلامُ عَلَيْكُما يا حُجَّتِي اللهِ،
السَّلامُ عَلَيْكُما يا نُورَي اللهِ في ظُلُهاتِ الأرْض ، السَّلامُ عَلَيْكُما (يا مَنْ
السَّلامُ عَلَيْكُما يا نُورَي اللهِ في ظُلُهاتِ الأرْض ، السَّلامُ عَلَيْكُما (يا مَنْ
الله في شَانِكُما، يا أمِينِي اللهِ، أتَيْتُكُما زائِراً لَكُما، عارِفاً بِحَقِّكُما) (١)،
المَّوْمِنا بِها آمَنْتُما بِهِ ، كافِراً بِها كَفَرْتُما بِه ، مُحقِقاً لِللهَ حَقَّقتُها، مُبْطِلًا لِلا أَبْطَلْتُها.

أَسْأَلُ اللّهَ رَبِي وَرَبُّكُما أَنْ يَجْعَلَ خَظِي مِنْ زِيارَتِكُما الصَّلاةَ عَلى عُمَّدٍ وَآلِهِ، وَأَنْ يَرْزُقَنِي (مُرافَقَتَكُم في الجنانِ مَعَ آبائِكُما الصَّالِحِينَ.

وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُعِتَقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَيَرْزُقَنِي شَفَاعَتَكُما وَمُصاحَبَتَكُما، وَيُعَرِّفَ (أَ) بَيْنِي وَيَنْنَكُما، وَلا يَسْلُبَنِي حُبَّكُما وَحُبَّ آبائِكُما الصَّالِجِينَ، وَأَنْ لا يَجْعَلُهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيارَتِكُما، وَيَحْشُرَنِي مَعَكُما، وَيَجْمَعَ بَيْنِي وَيَيْنَكُما فِي الجَنَّة برَحْمَته.

ثُم تنكب على كل واحد من القبرين، فتقبِّله وتضع خدَّك الأيمن عليه، وترفع

<sup>(</sup>١) العنوان بياض في نسخة ـ ب ـ.

<sup>(</sup>٢) في الكامل: ويا من بدا لله في شأنكها، السلام عليكها يا حبيبي الله، السلام عليكها يا إمامي الهدى، أتبتكها عارفاً بحقكها، معادياً لأعدائكها، موالياً لأوليائكها.

<sup>(</sup>٣) في الاصل: شفاعتكما ولا يفرق. وفي الكامل: شفاعتكما ويعرف.

## رأسك، وتقول:

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّهُما (١)، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمَا (١)، اللَّهُمَّ الْعَنْ ظالِمِي آلِ عَلَى مِلْتِهِمَا حَقَّهُمْ، وَانْتَقِمْ مِنْهُمْ.

اللَّهُمَّ الْعَنِ الأَوِّلِينَ مِنْهُمْ وَالأَخِرِينَ، وَضَاعِفْ عَلَيْهِمُ العَذَابَ اللَّهُمَّ الْعَذَابَ اللَّهِمُ الْعَذَابَ اللَّلِيم، [(وَسَلَّغُهُمْ وَأَشْيَاعُهُمْ وَمُعِبِيهم وَمُتَبِعيهم) (ال أَسْفَلَ دَرَكِ الْجَحِيمِ ] (اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمَّ عَجُّلْ فَرَجَ (وَلِيَّكَ وَابْنِ نَبِيَّكَ) (٥)، وَاجْعَلْ فَرَجَنا مَعَ فَرَجِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِنَ (١).

ثم تصلّي عند الرأس أربع ركعات، وتصلّي بعدهما ما بدا لك، وتدعو لنفسك ولوالديك، ولجميع اخوانك المؤمنين إن شاء الله.

فإذا أردت الانصراف، فودّعها عليها السلام، وقل:

السَّلامُ عَلَيْكُما يَا وَلِيِّي اللهِ، أَسْتَوْدِعُكُما الله، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُما الله، وَأَقْرَأُ عَلَيْكُما السَّلامُ، آمَنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ، وَبِها جِئْتُها بِهِ، وَدَلَلْتُها عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ (٧).

<sup>(</sup>١) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: حبهم.

<sup>(</sup>٢) كذا في (خ ل) وبقية المصادر. وفي الاصل: ولايتهم.

<sup>(</sup>٣) في الكامل: «وبلغ بهم وباشياعهم وأتباعهم ومحبيهم ومتبعيهم». وفي الفقيه: «وبلغ بهم وبأشياعهم ومحبيهم وشيعتهم».

<sup>(</sup>٤) ليس في نسخة ـ ب ـ .

<sup>(</sup>٥) في (خ ل): ابن نبيك وابن وليك.

وفي الكامل والفقيه والبحار: وليك وابن وليك.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٣١٤ عنه البحار: ٣١/١٠٢ ح٥. وفي التهذيب: ٣٤/٦ عن محمد بن الحسن بن الوليد، وفي الفقيه: ٣٧١٢ ح٣٢١١ مرسلًا. (٧) التهذيب: ٣/٥٦ وأضاف: «ثم اسأل الله العود إليها، وادع بها أحببت إن شاء الله».

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد .... المشيخ المفيد المفيد

### **(Y•)**

# باب زيارة جامعة لسائر الأئمة عليهم السلام

ويجزئك في جميع المشاهد على ساكنيها السلام أن تقول:

السَّلامُ عَلَى أُولِياءِ اللَّهِ وَأصفِيائِهِ، السَّلامُ عَلَى أَمَناءِ اللَّهِ وَأَحِبَائِهِ، السَّلامُ عَلَى عَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى عَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى عَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَى مَعادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلى مَساكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلى عِبادِ عَلَى مَعادِنِ حِكْمَةِ اللهِ، السَّلامُ عَلى عِبادِ اللهِ المُكْرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالقَوْلِ، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

السَّلامُ عَلى مُظْهِرِيُ<sup>(۱)</sup> أَمْرِ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، السَّلامُ عَلى (الأَدِلاَءِ عَلى اللَّهِ)<sup>(۱)</sup> السَّلامُ عَلى المُستَقِرِّينَ فِي مَرْضاةِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلى المُمَّحِصِينَ<sup>(۱)</sup> في طاعة الله.

السَّلامُ على الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ والى اللَّه، وَمَنْ عاداهُمْ فَقَدْ عادهُمْ فَقَدْ عادى اللَّه، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّه، عادى اللَّه، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّه، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّه، وَمَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ. وَمَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) في الاصل، مظاهري، وفي الكامل: مظاهر، وما أثبتناه من التهذيب والبحار والعيون والفقيه.

<sup>(</sup>٢) في خ ل والكامل والكافي والفقيه: الدعاة إلى الله.

<sup>(</sup>٣) في مصباح الكفعمي والبلد الأمين: الممحضين. والمحض: كل شيء خلص حتى لا يشوبه شيء يخالطه.

وفي خ ل والكامل والعيون والفقيه: المخلصين.

وَأَشْهِدُ [اللّه] أَنِي (سِلْمُ لِمَنْ سَالَكُمْ، وَحَرْبُ لِمَنْ حَارَبَكُمْ) (١)، مُؤْمِنُ بِهَ آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُ بِهَا كَفَرْتُمْ بِهِ، مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ، مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ، مُؤْمِنُ بِهِ كَافِرُ بِهَا كَفَرْتُمْ بِهِ، مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ، مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ، مُؤْمِنُ بِهِ كَافِرُ بِهَا كَفَرْتُمْ بِهِ وَمُفَوضُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ إلَيْكُمْ، وَالحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ مُؤْمِنُ بِسِرِكُمْ وَعَلانِيَتِكُمْ، وَمُفَوضُ فِي ذَلِكَ كُلّهِ إلَيْكُمْ، وَالحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

لَعَنَ اللّهُ عَدُوّكُمْ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ وَضاعَفَ عَلَيْهِمُ العَذابَ الألِيمَ (٢).

ثم تدعو لنفسك ولمن أحببت إن شاء الله (٣)

\* \* \*

(١)كذا في خ ل وبعض المصادر، وفي الاصل: وإنّي حرب لمن حاربكم، سلم لمن سالمكم،. وفي الكافي: «سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم».

(٢)وزاد في مصباح الكفعمي: «وأبرأ إلى الله منهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

(٣)عنه مصباح الكفعمي: ٥٠٥.

وأورده في البلد الأمين: ٢٩٧ مرسلًا مثله.

ورواه في كامل الزيارات: ٣١٥ ح ١ باسناده عن محمد بن الحسين بن مت الجوهري عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عن هارون بن مسلم، عن علي بن حسان، عن الرضاعليه السلام. وفي عيون الاخبار: ٢٧١/٢ ح ١ عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن حسان.

وفي الفقيه: ٢٠٨/٢ ح٣٢١٢ عن علي بن حسان.

وفي الكافي: ٤/٨٧٥ ح٢ عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم. وأخرجه في التهذيب: ١٠٢/٦ ح٢ عن محمد بن يعقوب.

وأورده في مقصد الراغب: ١٩٣ (مخطوط).

واخرجه في الوسائل: ١٠/٢١٠ خ٢ عن الكافي والتهذيب والفقيه وعيون الاخبار. وفي البحار: ١٢٦/١٠٢ ح١ و٢ و٣ عن الكامل والعيون والكافي. للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد .... المسيخ المفيد .... المسيخ المفيد المسيخ ال

## (11)

# باب فضل التطوّع بالزيارة عن الأئمة عليهم السلام وعن أهل الإيمان

١ ـ روى أحمد بن محمد، عن داود الصيرفي<sup>(١)</sup> قال: قلت لأبي الحسن
 العسكري عليه السلام: إنّي زرت أباك وجعلت أجر ذلك لك

فقال لي:

لك من الله أجر وثواب (على ذلك، ومحمدة منًا)(١)(١).

٢ ـ وروى أصحابنا، عن بعض العلماء من أهل البيت عليهم السلام أنه سئل<sup>(1)</sup> عن الرجل يصلي ركعتين، أو يصوم يوماً، أو يحجّ، أو يعتمر، أو يزور

\_\_\_\_\_

(١) في التهذيب: الصرمى.

ترجم له في رجال الشيخ: ٤١٥ رقم ٣، وعده من أصحاب الامام الهادي عليه السلام وقال: داود الصيرفي يكني أبا سليهان.

والصرمي : هو داود بن مافنة الصرمي يكنى أبا سليهان ، كوفي ، روى عن الرضا عليه السلام . وبقي إلى أبام أبي الحسن صاحب العسكر ، وله مسائل إليه .

وعده البرقي من أصحاب الامام الهادي عليه السلام.

وهو غير داود الصرمي من أصحاب السجاد عليه السلام.

راجع رجال النجاشي: ١٢٣، ورجال البرقي: ٥٩، ورجال ابن داود: ٩١، وفهرست الشيخ: ٦٨، ورجال السيد الخوثي: ١٣٠/ و١٣٨ و١٣٩، وجامع الرواة: ٢٠٥/١ و٣٠٩. (٢) في التهذيب: عظيم ومنا المحمدة.

(٣) التهذيب: ٦/١١٠ ح١٥ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسن، عن عبدالله عن أحمد بن عمد، عن داود الصرمي، عنه الوسائل: ١٠١/٤٦٤ ح١ والبحار: ٢٥٦/١٠٢ ح٢. (٤) في نسخة ـ أ ـ : عن سائل، وفي نسخة ـ ب ـ : سائل، وما أثبتناه من المزار الكبير والبحار.

رسول الله صلّى الله عليه وآله، أو أحد الأثمّة عليهم السلام، ويجعل ثواب ذلك لوالديه، أو لأخ له في الدين، أفيكون له على ذلك ثواب؟ .

فقال: إنَّ ثواب ذلك يصل إلى من يجعله من غير أن ينقص<sup>(۱)</sup> من أجره شيء<sup>(۱)</sup>.

\* \* \*

(١) كذا في المزار الكبير، وفي الأصل: ينتقص عليه.

<sup>(</sup>۲) المزار الكبير: ۲۵۲ ح۲۷۱ عن بعض العلماء الصادقين عليهم السلام. عنه البحار: ۲۰۱/۲۰۹ ح۲، ومستدرك الوسائل: ۱۰/۳۸۰ ح۱.

للشيخ المفيد ...... للشيخ المفيد ..... المشيخ المفيد المفيد المناسبة المفيد المفيد المناسبة المفيد المناسبة المفيد المفيد المناسبة المفيد المف

**( 11 )** 

# باب ثواب الحجّ والزيارة عن الاخوان بالأجر

۱ ـ روى أصحابنا أن أبا عبدالله عليه السلام أنفذ (۱) إلى بعض شيعته،
 فقال له:

خذ هذه الدراهم، وامض فحج بها عن إسهاعيل ابني، يكون لك تسعة أسهم من الثواب، ولإسهاعيل سهم واحد<sup>(۱)</sup>.

٢ ـ وقد أنفذ أبو الحسن العسكري عليه السلام زائراً عنه إلى مشهد أبي
 عبدالله الحسين عليه السلام فقال:

إن لله تعالى مواطن يحبّ أن يدعى فيها<sup>(٢)</sup> فيجيب، وإنّ حائر الحسين عليه السلام من تلك المواطن<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الاصل: انفعد، وما اثبتناه من خ ل والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) المزار الكبير: ٢٥٠ -٢٦٩، عنه البحار: ٢٥٧/١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ليس في نسخة ـ ب ـ ، وفي نسخة ـ أ ـ : فيه . وما أثبتناه من المزار الكبير.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

۲۱۰ .... ۱۰۰۰ المزار

(24)

## باب ما يقول الزائر عن غيره بالأجر

وإذا خرجت زائراً عن أخ لك بأجر، فلتقل عند فراغك من غسل الزيارة: اللّهُمَّ ما أصابَنِيْ مِنْ تَعَبِ، أَوْ نَصَبِ، أَوْ سَغَبٍ<sup>(1)</sup>، أَوْ لُغُوبٍ فَأْجِرْهُ - فُلانَ بْنَ فُلانٍ - فِيهِ وَأْجِرْنِي فِي قَضائِي عَنْهُ.

فإذا سلّمت على الإمام، فأنسقَ التسليم عليه، فإذا بلغت إلى آخره، فقل: السَّلامُ عَلَيْكَ يا مَوْلايَ مِنْ ـ فُلان بْنِ فُلان ـ [فَإنِي](١) أَتَيْتُكَ زائِراً عَنْهُ فَاشْفَعْ لَهُ وَلِي عِنْدَ رَبِّكَ.

وآدع بها أحببت إن شاء الله (٣).

فإذا فرغت من تلك الزيارة والصلاة، فزر عن نفسك، وعن جميع من تحبّ إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) السغب: الجوع. وفي التهذيب: شعث.

<sup>(</sup>٢)ليس في نسخة ـ بـ.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٦/٥٠/، عنه البحار: ١٠٥/١٠٢ ح٢.

للشيخ المفيد .............. للشيخ المفيد .......

**(Y£)** 

# باب ما يقول الزائر عن أخيه تطوّعاً

فإذا زرت عن أبيك وأخيك وأمّك تطوّعاً، فسلّم على الإمام على نسق التسليم، فإذا فرغت فصلّ ركعتين، فإذا سلّمت منها فاسجد، وقل في سجودك: اللّهُمّ لَكَ صَلَّيْتُ يا رَبّ، وَلَكَ رَكَعْتُ، وَلَكَ سَجَدْتُ لِأَنّهُ لا يَنْبَغى الصَّلاة إلاّ لَكَ لأنّكَ أنْتَ اللّهُ رَبّ العالمينَ.

اللَّهُمَّ وَقَدْ جَعَلْت ثُوابَ صَلاتِي وَسَلامِي وَزِيارَتِي هذِهِ، وَهاتَيْنَ اللَّهُمَّ وَقَدْ جَعَلْت ثُوابَ صَلاتِي وَسَلامِي وَزِيارَتِي هذِهِ، وَهاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ هَدِيَّةً مِنِي إلى - فُلَانٍ بْن فُلَانٍ - فَتَقَبَّلُ ذلك مِنِي، وَاجِزنِي (١) عَلَيْهِ خَيْرَ الجَزاءِ بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ إِنَّكَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأجرني.

<sup>(</sup>٢) أورد مثله باختلاف يسير في الألفاظ في المزار الكبير: ٢٥١ ضمن ح٢٧٠، عنه البحار: ٢٥٨/١٠٢ ضمن ح٤.

۲۱۲ ..... المزار

(YO)

# باب حكم من أراد أن يزور عن أبويه وإخوانه وما يقول إذا أراد ذلك

اخبرني أبو القاسم، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أخبرني أبو القاسم، عن محمد بن علي بن محمد بن ألأثر هث (١)
 عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه، قال:

رجعت من مكّة فأتيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد، وهو<sup>(۱)</sup> قاعد فيها بين القبر والمنبر، فقلت: يا بن رسول الله إنّي إذا خرجت إلى مكّة (فربّها لقيني الرجل فيقول لي)<sup>(۱)</sup>: طف عني أسبوعاً، وصلّ عني ركعتين، فأشتغل<sup>(۱)</sup> عن ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له.

قال: إذا أتيت مكّة وقضيت نسكك، فطف أسبوعاً (٥٠)، وصلّ ركعتين، ثم قل:

اللَّهُمَّ إِنَّ هذا الطُّواف وَهاتَين ِ الرَّكْعَتَين عَنْ أَبِي وَأُمِّي ، وَعَنْ زَوْجَتِي

<sup>(</sup>١) في الكافي: على بن محمد الأشعث، وفي التهذيب: على بن محمد بن الأشعث راجع رجال السيد الخوئي: ١٣٨/١٢.

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وهم، وما أثبتناه من خ ل.

<sup>(</sup>٣) في الكافي والتهذيب والبحار: ربها قال لي الرجل.

<sup>(</sup>٤) في البحار: فربها شغلت.

<sup>(</sup>٥) أي سبع مرّات.

للشيخ المفيد ...... المنت المستمالة المستمالة المستمالة المستم المستمالة الم

وولدي وَحامِّتِي (١)، وَعَنْ جَمِيعَ أَهُلِ بَلَدِي مِنَ الْمُؤْمِنينَ، وَعَنْ إِخُوانِي وَاخَوَاتِي فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، حُرِّهُمْ وَعَبْدِهِم، أَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ.

فلا تشاء أن تقول للرجل «إنّي طفت وصلّيت عنك» إلّا كنت صادقاً.

فإذا أتبت قبر النبي صلّى الله عليه وآله، فقضيت ما يجب عليك، فصلّ ركعتين، ثم قف عند رأسه، فقل:

السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَزَوْجَتِي وَوَلَدِي وَحَامِّتِي () وَجَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَإِخْوانِي، عَبْدِهم، وحُرِّهم، وَأَبْيَضِهمْ وَأَبْيَضِهمْ وَأَسْوَدِهِمْ.

فلا تشاء أن تقول للرجل: «إنّي قد أقرأت رسول الله صلّى الله عليه وآله عنك السلام، إلّا كنت صادقاً (٣).

هذا \_ يرحمك الله \_ الحكم في زيارة الأئمّة عليهم السلام، والقول عندهم كذلك، فإذا فعلت ذلك، فلا تشاء أن تلقى الرجل من إخوانك فتقول له: «قد أقرأت مولانا السلام عنك» إلّا كنت صادقاً.

<sup>(</sup>١) حامة الرجل: أقرباؤه وخاصته.

<sup>(</sup>٢)في خ ل: وخاصتي.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣١٦/٤ ح ٨ عن محمد بن يحيى وأخرجه عنه في التهذيب: ٣١٩/٦ ح ٩. عنه عمد بن يحيى وأخرجه عنه في التهذيب: ٣١٦/٤ ح ١، وجمامع الاحاديث: عنهما الموسائل: ١٠٤/٨ ح ١ وج ٢٢٠/١٠ ح ١ وص ٢٨٠ ح ١، وجمامع الاحاديث: ٣٢٢/١ ح ١. وأورده في مصباح الكفعمي: ٣٠٥ (حاشية).

۲۱۶ ...... المزار

## (٢٦)

# باب حكم من بعدت شقّته، أو تعذّر عليه قصد المشاهد وهو يريد الزيارة، وكيف يصنع ، وكيف يقول

اخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدّة
 من أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يجيى، عن جدّه
 الحسن بن راشد، عن الحسين<sup>(۱)</sup> بن ثوير بن أبي فاختة، قال:

كنت أنا ويونس بن ظبيان، والمفضّل بن عمر، وأبو سلمة السرّاج جلوساً عند أبي عبدالله عليه السلام، وكان المتكلّم يونس، وكان أكبرنا سنّاً، فقال له: جعلت فداك إنّي راً ما أذكر الحسين عليه السلام فأيّ شيء أقول؟. قال: قل «صَلّى الله عَلَيْكَ يا أبا عَبْدِاللّهِ» تعيد ذلك «ثلاثاً» فإنّ السلام يصل إليه من قريب ومن بعيد (١).

٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عمن رواه ، قال :

<sup>(</sup>١) في الاصل: الحسن: وما أثبتناه من الكامل والكافي وكتب الرجال.

والحسين بن ثوير (ثور ـ النجاشي والفهرست) بن أبي فاختة سعد (سعيد) بن حمران مولى أم هانيء بنت أبي طالب، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهها السلام، هاشمي، ثقة.

راجع رجال النجاشي: ٤٤، رجال الشيخ الطوسي: ١٦٩، وفهرسته: ٥٩، رجال ابن داود: ٧٩، ورجال النبرقي: ٢٧، رجال العلامة الحلي: ٥٧، جامع الرواة: ٢١٠/١ رجال السيد الحوثي: ٥/ ٢١٠.

 <sup>(</sup>۲) كامل الزيارات: ۱۹۷ ج۲ (قطعة)، والكافي: ٤/٥٧٥ صدر ح۲، عنه التهذيب: ١٠٣/٦
 ح۲، والوسائل: ٣٨٥/١٠ ح١، والبحار: ٣٧٠/١٠١ ح١٠.
 ورواه في الفقيه: ٣/٦/٥ ح١٩٩٦.

قال أبو عبدالله عليه السلام: إذا بعدت بأحدكم الشقّة، ونأت به الدار، فليعل على منزله، وليصلّ ركعتين، وليؤمّ بالسلام إلى قبورنا، فإنّ ذلك يصل.

وتسلّم على الأئمّة عليهم السلام من بعيد كما تسلّم عليهم من قريب، غير أنّك لا(1) تقول «أتَيْتُكَ» بل تقول موضعه «قَصَدْتُكَ بِقَلْبِي زائِراً إذْ عَجَزتُ عَنْ حُضُورِ مَشْهَدِكَ، وَوَجَّهْتُ إلَيْكَ بِسَلامِي لِعِلْمِي بِأَنّهُ يَاللهُ عَلَيْكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبّك» ثم تدعو بها احببت(1).

\* \* \*

(١) في نسخة ـ ب ـ: ما.

<sup>(</sup>٢) روى صدره في: كامل الزيارات: ٢٨٦ ح١ عن أبيه، عن سعد ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وص ٢٨٨ ح٦ عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن احمد ابن محمد بن عيسى، عن اسماعيل بن سهل، عن أبي أحمد، عمن رواه.

والكافي: ٤ / ٨٧/ ح١ عن عدة من أصحابه.

والفقيه: ٢/٩٩٥ ح٣٢٠٢ عن ابن أبي عمير، عن هشام.

ورواه في التهذيب. ٢/٣٠٦ ح١ وص٣٦٧ ح٨، ومستدرك الوسائل: ٣٦٩/١٠ باب ٧٥ ح١ عن الكامل. وأخرجه في البحار: ٣٧٠/١٠١ ح١٣ عن التهذيب.

وفي الوسائل: ١٠/١٠ ح١ و٧ عن الفقيه والكافي والتهذيب.

وأورده في المقنعة : ٧٦ مرسلًا .

## (YY)

# باب فضل زيارة قبور الشيعة (رحمهم الله)

ا ـ أخبرني أبو القاسم، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن مهران، عن علي بن عثمان الرازي، قال:

سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام يقول:

من لم يقدر على زيارتنا، فليزر (صالحي إخوانه)(١) يكتب له ثواب زيارتنا. ومن لم يقدر أن يصلنا، فليصل صالحي إخوانه، يكتب له ثواب صلتنا(١).

٢ \_ وأخبرني أبو القاسم، قال: حدّثني أبي ومحمد بن يعقوب وجماعة

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الكامل وثواب الأعمال: صالحي موالينا، (وكذا في الموضع التالي). وفي التهذيب: صالح اخوانه، (وكذا في الموضع التالي).

<sup>(</sup>٢) كامل الزيارات: ٣١٩ ح١ عن أبي العباس محمد بن جعفر الرزاز القرشي، عن خاله محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن عمرو بن عثمان الرازي.

وح۲ باسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن الحسن بن متيل، عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن عمرو بن عثمان. . .

ورواه في ثواب الاعمال: ١٧٤ ح١ عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن ميسى باسناد ذكره عن الصادق عليه السلام وفي التهذيب: ١٠٤/٦ ح١.

أخرجه في البحار: ٢٩٥/١٠٢ ح١ و٢ عن الكامل، وفي ج٢٩٤/٧٤ ح٢٩ عن ثواب الأعمال.

وأخرجه في الوسائل: ١٠/ ٤٥٨/١٠ ح١٠ عن التهذيب وثواب الأعمال.

وأورده مرسلًا في المقنعة: ٧٦، والمزار الكبير: ٢٥٣ ح٢٧٣ (قطعة)، ومصباح الكفعمي:

للشيخ المفيد ...... المسيخ المفيد المستران المست

مشایخی، [عن محمد بن یحیی] (۱) عن محمد بن أحمد بن یحیی، قال:

كنت بفيد (٢) فمشيت مع علي بن بلال إلى قبر محمد بن إسهاعيل بن بزيع ، قال: فقال لي علي بن بلال: [قال] (٣) لي صاحب هذا القبر، عن الرضا عليه السلام قال:

من أتى قبر أخيه [المؤمن](1) فوضع(9) يده على القبر، وقرأ «إنّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، سبع مرّات، أمن يوم الفزع الأكبر(1).

(٢) فيد: بليدة في نصف طريق مكة من الكوفة ينزل بها الحاج. قال الزجاجي: سميت بفيد بن حام، وهو أول من نزلها. راجع معجم البلدان للحموي: ٢٨٢/٤.

(٣) من بقية المصادر.

(٤) من الكامل والتهذيب. وأضاف في التهذيب: من أي ناحية.

(٥) في الكامل والبحار والكافي: ثم وضع، وفي التهذيب: يضع.

(٦) رواه في كامل الزيارات: ٣١٩ ح٣ بهذا الاسناد مثله، عنه البحار: ٢٩٥/١٠٢ ح٣. وفي الكـافي: ٣٢٩/٣ ح٩ عن محمـد بن يحيى، عنـه الـوسائل: ٨٨١/٢ ح١، والبحار: ٣٠٢/٧ ح٥٥.

وأخرجه في التهذيب: ٢/١٠٤٦ ح١ عن محمد بن يعقوب، عنه الوسائل: ٢/٨٨١ ح٢. وأورده مرسلًا في دعوات الراوندي: ٢٧١ ح٧٧، عنه البحار: ٥٤/٨٢.

ورواه عن أحدهما عليهما السلام في كامل الزيارات: ٣٢٠ ح٤، عنه البحار: ٢٩٥/١٠٢ ح٤ ومستدرك الوسائل: ٣٠/٣٧ ح٢، وجامع الاحاديث: ٣٨/٣ ذح٢.

ورواه عن أبي جعفر عليه السلام في رجال الكثبي: ٥٦٤ ح١٠٦٦، وفي رجال النجاشي: ٢٥٤ عنهما الوسائل: ٢/ ٨٨١ ح٣ و٤، وجامع الاحاديث: ٣٨٨/٣ ح٢.

وروى نحوه الصدوق في الفقيه: ١٨١/١ ح٤١، عنه الوسائل: ٨٨١/٢ ح٥.

والهداية: ٢٨ عن الرضا عليه السلام.

وروى نحوه أيضاً في ثواب الاعمال: ٢٣٦ ح١، عنه الوسائل ٢ / ٨٨٢ ح٦ وجامع الاحاديث: ٣ ٥٣٨/٣ ح٣.

وأورد نحوه في جامع الاخبار: ١٩٦، ومصباح الكفعمي: ١٠ (حاشية).

<sup>(</sup>١) من الكامل والكافي والتهذيب.

۲۱۸ ..... ۲۱۸

## (YA)

# باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك

فإذا أردت زيارة قبر أخيك المؤمن، فاستقبل القبلة، وضع يدك على القبر، وقل:

اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ، وَصِلْ وَحْدَتَهُ، وَآبِسْ وَحْشَتُهُ، [وَآمِنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ. رَحْمَةُ (١) يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِواكَ. وَالْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ.

ثم اقرأ وإنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ، سبع مرات (٢).

اخبرني أبو القاسم، عن الحسن بن عبدالله(1)، عن أبيه، عن الحسن
 ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه قال:

مررت مع أبي جعفر عليه السلام بالبقيع، فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة، فقلت لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك هذا قبر رجل من الشيعة.

قال: فوقف عليه، وقال: اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ، إلى آخر الكلام الَّذي

<sup>(</sup>١) من مصباح الزائر والكفعمي والمزار الكبير.

<sup>(</sup>٢) (خ ل): ما.

<sup>(</sup>٣) مصباح الزائر: ٦٢٩، عنه البحار: ٢٩٩/١٠٢ ح٢٥، ومستدرك الوسائل: ٣٨٣/١٠ ح١. وأورده في المزار الكبير: ٢٥٣ ح٢٧٥، وفي مصباح الكفعمي: ٩ عن الصادق عليه السلام. (٤) في الاصل: عبيدالله.

وما أثبتناه كما في الكامل وخاتمة المستدرك ص٧٢٥ في ذكر مشايخ ابن قولويه.

٢ ـ أخبرني أبو القاسم، قال: حدّثني محمد بن الحسن (٢) بن متّ الجوهري عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسهاعيل، عن محمد بن عمرو، عن أبان، عن (٢) عبدالدحمان بن أبي عبدالله، قال:

سألت ابا عبدالله عليه السلام: كيف أضع يدي على قبور المسلمين (1) ؟ . فأشار بيده إلى الأرض، فوضعها عليها، وهو مقابل (٥) القبلة (٢) .

(١) كامل الزيارات: ٣٢١ ح١٠، عنه البحار: ٢٩٧/١٠٢ ح١٤.

ورواه في الكافي: ٣ / ٢٢٩ ح ٦ عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جيعاً عن ابن محبوب . . .

وفي ص ٢٠٠ ح ٩ عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالله بن عجلان.

وفي التهذيب: ١٠٥/٦ ح١ عن الحسن بن محبوب.

وأخرجه عنهما في الوسائل: ٨٦٢/٢ ح٢ و٣، وجامع الاحاديث: ٣٣/٣ ح٢٦ والوسائل: ٤٦٢/١٠ ح٢ عن التهذيب.

وأورده مرسلًا في دعوات الراوندي: ٢٧١ ح٧٧٣ عن عمرو بن أبي المقدام، عنه البحار: ٥٥/٨٢.

(٢) في الكامل: الحسين، وكلاهما وارد كها ذكره أيضاً في خاتمة المستدرك ص٢٣٥.

(٢) في الاصل: بن.

وذكر الشيخ في رجاله: ١٥١ رقم ١٨٣ من أصحاب الصادق عليه السلام: أبان بن عبدالرحمان المكنى بابى عبدالله البصري، وليس بابن عبدالله، وما أثبتناه من الكامل وكتب الرجال. وهو عبدالرحمان بن أبي عبدالله البصري، أصله كوفي، واسم أبي عبدالله ميمون من أصحاب الصادق عليه السلام، ثقة.

راجع رجال الشيخ الطوسي: ٢٣٠ رقم ١٢٧، ورجال ابن داود: ١٢٨، ورجال العلّامة الحلِّي: ١١٣٠.

- (٤) في الكامل: المزمنين.
- (٥) في نسخة ـ أ ـ : مقابله.
- (٦) كامل الزيارات: ٣٢٠ ح، عنه البحار: ٢٩٥/١٠٢ ح، ومستدرك الوسائل: ٢/٠٧٠ ح١. وجامع الاحاديث: ٣٨/٣ ح٤.

**(۲۹)** 

## باب النوادر

ا ـ أخبرني الشريف أبو عبدالله محمد بن محمد بن طاهر رضي الله عنه، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخيه أحمد عن (١) العلاء بن يحيى أخي مغلس، عن عمر عمر (١) بن زياد، عن عطية الأبزاري قال: سمعت أبا عبدالله يقول:

لاتمكث جنّة نبيّ ولا وصيّ [نبيّ] (١) في الأرض أكثر من أربعين يوماً (١).

٢ ـ أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن الصفّار عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن زياد بن [أبي] (١) الحلال، عن أبي عبدالله عليه السلام قال:

\_\_\_\_\_

(١) في الاصل: بن، وما أثبتناه من التهذيب، والخطأ واضح، لأن أخاه أحمد بن بحلي بن الحسن بن فضال، وليس أحمد بن العلاء بن يجيى.

راجع رجال اله يد الخوئي: ٢/٨٠.

(٢) في التهذيب: ١٠, ر.

(٣) من التهذيب و ابحار.

(٤) عنه التهذيب. ١٠٦/٦ ح١. وأخرجه في البحار: ١٣٠/١٠٠ ح١٧ عن التهذيب.

(٥) من سائر الدرجات والكافي والتهذيب.

وفي الكامل: ابن الجلال، وفي بعض النسخ: ابي الجلال.

وزياد بن ابي الحلال، كوفي، ثقة، روى عن أبي عبدالله، له كتاب، عدّه الشيخ من أصحاب الامامين الباقر والصادق عليه السلام، وعدّه البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام.

رجال النجاشي: ١٣٠، رجال الشيخ الطوسي: ١٢٤ وص١٦٨، وفهرسته: ٧٣، ورجال البرقي: ٣٢، ورجال السيد الخوثي: ٣٠٢/٧.

للشيخ المفيد ...... المشيخ المفيد المشيخ المفيد المسيخ المفيد المسيخ المفيد المعاد الم

ما من نبي ولا وصي [نبي ] (١) يبقى في الأرض بعد موته أكثر من ثلاثة أيّام حتى ترفع روحه وعظمه ولحمه إلى السهاء، وإنّها تؤتى مواضع آثارهم، ويبلغهم السلام من بعيدٍ، ويسمعونه في مواضع آثارهم من قريب (١).

(١) من الكامل والكافي والتهذيب والبحار.

(٢) رواه في كامل الزيارات: ٣٢٩ ح٣ عن محمد بن يعقوب، وبصائر الدرجات: ٩٤٥ ح٩ عن أحمد ابن محمد... والكافي: ٤٧/٥ ح١ عن عدة من أصحابه، عن احمد بن محمد...

والتهذيب: ١٠٦/٦ ح٢ عن محمد بن أحمد بن داود القمي، عن أبيه، عن محمد بن الحسن لصفار. . .

والفقيه: ٢/٧٧٥ ح٣١٦١ عن على بن الحكم.

وأخرجه في الوسائل: ١٠/ ٢٥٤ ح٦ عن الفقيه والكافي والتهذيب.

وفي البحار: ٦٧/١١ ح٢٢ عن الكافي، وفي ج٢٢/٥٥ ح٣ عن بصائر الدرجات وفي ج٢٧/٢١ ح٣ عن الكامل والتهذيب. ج٢٧/٢٩٧ ح٣ عن الكامل والبصائر، وفي ج١٢٩/١٠٠ ح١٣ و١٤ عن الكامل والتهذيب. قال المجلسي ورحمه الله، في البحار: ١٣٠/٩٧:

يمكن الجمع بين هذا الخبر وما سبق بأن يكون رفع الأكثر بعد الثلاثة ويمكث بعضهم إلى أربعين ثم يرفع، أو بأنه يرفع كل منهم بعد الثلاثة ثم يرجع إلى قبره، ثم يرفع بعد الأربعين.

ثم إن في هذين الخبرين إشكالًا من جهة منافاتها لكثير من الأخبار الدالة على بقاء أبدانهم في الأرض كأخبار نقل عظام آدم عليه السلام، ونقل عظام يوسف عليه السلام، وبعض الأثار الواردة بأنّهم نبشوا قبر الحسين عليه السلام فوجدوه في قبره، وأنّهم حفروا في الرصافة بئراً فوجدوا فيها شعيب بن صالح، وأمثال تلك الأخبار كثيرة.

فمنهم من حمل أخبار الرفع على أنهم يرفعون بعد الثلاثة ثم يرجعون إلى قبورهم كها ورد في بعض الأخبار أن كل وصي يموت يلحق بنبيه ثم يرجع إلى مكانه.

ومنهم من حملها على أنّها صدرت لنوع من المصلحة تورية لقطع أطهاع الخوارج والنواصب الذين كانوا يريدون نبش قبورهم وإخراجهم منها وقد عزموا على ذلك مراراً، فلم يتيسر لهم.

ويمكن حمل أخبار نقل العظام على أنَّ المراد نقل الصندوق المتشرف بعظامهم وجسدهم في ثلاثة أيام أو أربعين يوماً، أو أن ألله تعالى ردِّهم إليها لتلك المصلحة، وعلى هذا الأخير تحمل الأخبار الأخر والله يعلم.

وقال الشيخ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد: ٢٥٨: إنا لانشك في موت الأنبياء عليهم السلام، غير أنَّ الخبر قد ورد بأن الله تعالى يرفعهم بعد عاتهم إلى سيائه وأنهم يكونون فيها أحياء منعمين إلى بوم القيامة، وليس ذلك بمستحيل في قدرة الله تعالى.

" - وذكر (محمد بن أحمد) (١) بن داود القمّي في كتابه «الزيارات» قال: أخبرني محمد بن علي بن الفضل قال: أخبرني علي بن الحسين بن يعقوب في (١) بني خزيمة قراءة عليه، قال: حدّثني جعفر بن أحمد بن يوسف الأودي (١) قال: حدّثنا على بن (برزج الخيّاط) قال: حدّثنا عمرو بن اليسع (٥) قال: قال: جاءني

وقد ورد عن النبي صلّ الله عليه وآله أنه قال: «أنا أكرم على الله من أن يدعني في الأرض أكثر
 من ثلاث». وهكذا عندنا حكم الأئمة عليهم السلام.

قال النبي صلّى الله عليه وآله: ولومات نبي بالمشرق، ومات وصيّه بالمغرب، لجمع الله بينهاه. وليست زيارتنا لمشاهدهم على انهم بها ولكن لشرف الموضع فكانت غيبة الأجسام فيها ولعبادة أيضاً ندبنا إليها إلى آخر ما قال رحمه الله، والله يعلم.

(١) في الاصل: أحمد بن محمد، والصحيح ما أثبتناه.

وقال النجاشي في رجاله: ٢٩٨: محمد بن أحمد بن داود بن علي أبو الحسن، شيخ هذه الطائفة وعالمها، وشيخ القميين في وقته وفقيههم، ورد بغداد وأقام بها، حدث وصنف كتباً منها كتاب المزار... مات سنة ٣٧٨ هـ. ودفن بمقابر قريش. وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ١٣٦، له كتب منها كتاب المزار الكبير، أخبرنا بكتبه ورواياته جماعة منهم الشيخ المفيد رحمه الله.

وذكر كتابه والزيارات، آقا بزرك الطهراني في الذريعة: ٧٨/١٢، وج ٣٢٠/٢٠. وراجع رجال العلامة الحلي: ١٦٢ ورجال ابن داود: ١٦٢.

(٢) في التهذيب: من. وأضاف في فرحة الغري: حي.

(٣) في الاصل: جعفر بن أحمد بن يوسف الازدي.

وفي التهذيب: جعفر بن محمد بن يوسف الازدي.

وما أثبتناه من فرحة الغري وكتب الرجال.

قال النجاشي: ٩٥: جعفر بن محمد بن يوسف الازدي.

وما أثبتناه من فرحة الغري وكتب الرجال.

قال النجاشي: ٩٥: جعفر بن أحمد بن يوسف الاودي أبو عبدالله، شيخ من أصحابنا الكوفيين ثقة، روى عنه أحمد بن محمد بن عقدة، له كتاب المناقب.

(٤) في التهذيب: يزرج الخياط، وفي فرحة الغري: بدرج الجاحظ.

(٥) في الاصل: عمر بن الشعبي، وفي التهذيب: عمرو، وما أثبتناه من فرحة الغري وكتب الرجال، قال النجاشي في رجاله: ٢٢١ والشيخ الطوسي في الفهرست: ١١٧: عمرو بن اليسع كوفي، له كتاب، راجع رجال السيد الخوثي: ١٤٧/١٣.

للشيخ المفيد ...... المنت المنتاخ المفيد المنتاخ المفيد المنتاب المنتاخ المفيد المنتاز المنتاز

سعد(١) الاسكاف، فقال:

يا بني تحمل الحديث؟ فقلت: نعم. فقال: حدّثني أبو عبدالله عليه السلام قال: إنّه لمّا أصيب أمير المؤمنين عليه السلام قال للحسن والحسين عليهما السلام:

غسلاني وكفّناني وحنّطاني، واحملاني على سريري، واحملا مؤخّره تكفيا مقدّمه، فإنّكما ستنتهيان إلى قبرٍ محفورٍ، ولحدٍ ملحودٍ، ولبنٍ موضوعٍ، فالحداني واشرجا اللبن عليّ، وارفعا لبنةً ممّا يلي رأسي، فانظرا ما تسمعان.

فأخذا اللبنة من عند رأسه بعد ما أشرجا عليه اللّبن، فإذا ليس في القبر شيء، وإذا هاتف يهتف: أمير المؤمنين كان عبداً صالحاً، فألحقه الله بنبيّه صلّى الله عليه وآله وكذلك يفعل بالأوصياء بعد الأنبياء، حتى لو أنّ نبيّاً مات في المشرق<sup>(۱)</sup> ومات وصيّه في المغرب<sup>(۱)</sup> لألحق<sup>(1)</sup> الله الوصيّ بالنبيّ<sup>(0)</sup>.

٤ - أخبرني الشريف الفاضل أبو عبدالله محمد بن محمد بن طاهر، عن أحمد بن سعيد، قال:

أخبرني الحسين بن القاسم بن (الحسن الحسين)<sup>(١)</sup> بن اصولة سنة ثمان وتسعين ومائتين، قال: حدّثنا الحسن بن محمد بن عبدالواحد، قال: حدّثنا

<sup>(</sup>١) في الاصل: سعيد، وتقدمت، ترجمته في ص٦ باب ٢ ح٢.

<sup>(</sup>٢) في فرحة الغري: الشرق.

<sup>(</sup>٣) في فرحة الغري: الغرب.

<sup>(</sup>٤) في الفرحة والبحار: ألحق.

<sup>(</sup>٥) فرحة الغري: ٣٠، والتهذيب: ٢/٦٠٦ ح٣ عن محمد بن أحمد بن داود القمي . . . عنهما البحار: ٢١٣/٤٢ ح١٤، ومستدرك الوسائل: ٢/٦١٣ ح٦ واثبات الهداة: ٥/٧ ح٧٠، وجامع الاحاديث: ٢/١٠١ ح٧.

وأخرجه في مدينة المعاجز: ١٧٧ ح٤٩٣ عن التهذيب.

<sup>(</sup>٦) هكذا في الاصل، والظاهر أنها عن الحسين بن اصولة، أو بن الحسين بن اصولة. ولم نعثر لها على ترجمة في ماعندنا من كتب الرجال.

حسن بن محمد النخعي، قال: حدّثنا إسهاعيل بن ديّان الكوفي، عن إبراهيم بن درهم النخعي، عن أبي مريم الأنصاري، عن محمد بن علي، عن حذيفة بن اليهان، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله:

الأوصياء مع الأنبياء حيث كانوا، لو أنّ نبيّاً مات بالمغرب، ومات وصيّه بالمشرق لأمر الله تعالى الأرض ان تنقله إليه (١).

أبو معمر الهلالي، قال: حدّثني أبو قرّة ـ رجل من أصحاب زيد بن
 علي كان من الموالي وكنّا نعده من الأخيار ـ قال:

انطلقت أنا وزيد بن علي نحو الجبّانة، فصلّى ليلاً طويلاً، ثم قال لي: (أبا قرّة! أتدري أيّ موضع مذا؟ قال: قلت: لا. قال: نحن بقرب أمير المؤمنين عليه السلام)(٢) يا أبا قرّة نحن في روضةٍ من رياض الجنّة(٣).

٦ - وقال أبو عبدالله عليه السلام: نحن(٤) نقول بظهر الكوفة قبر لا يلوذ
 به ذو عاهة إلا شفاه الله عز وجل(٥) - يعني قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه
 السلام -.

<sup>(</sup>١) أورده في كنز الكراجكي: ٢٥٨، مرسلًا، عنه البحار: ١٣١/١٠٠.

<sup>(</sup>٢) في الفرحة والبحار هكذا: «يا أبا قرة حدثني في أي موضع نحن (هذا البحار)؟ قال: فقلت: لا أدري.

قال: نحن قرب قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن طاووس في فرحة الغري: ١١٤ باسناده عن المفيد، عن محمد بن أحمد بن داود عن محمد ابن بكران، عن الحسن بن محمد الفرزدق البزاز، عن حميد الحجال، عن محمد ابن حبيش، عن عبدالرحمان بن القاسم، عن أحمد بن عبدالله العامري، عن أبي معمر الهلالي. وقال: وذكره الشيخ المفيد في مزاره غير مسند.

عنه البحار: ۲۳۷/۱۰۰ ح٦.

<sup>(</sup>٤) في نسخة ـ ب ـ : انا نحن.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن طاووس في فرحة الغري: ٩١ باسناده نقلاً من خط الشيخ الطوسي في التهذيب: ٣٤/٦ حهر حهر الحسن بن علي بن فضال، عن عمر الحسن بن علي بن فضال، عن عمر ابن ابراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسهاعيل، عن أبي عبدالله عليه السلام.

٧ ـ محمد بن همَّام، عن علي بن محمد بن رباح<sup>(١)</sup> أنَّ محمد بن العبّاس حدَّثه عن الحسن بن علي بن أبي حرّة، عن علي بن ميمون الصائغ، قال:

قال أبو عبدالله عليه السلام: يا عليّ بلغني أنّ أناساً من شيعتنا تمرّ بهم السنة والسنتان وأكثر من ذلك لايزورون الحسين بن علي عليهما السلام.

قلت: جعلت فداك إنَّ لأعرف أناساً كثيراً بهذه الصفة.

قال: أما والله لحظهم أخطأوا، وعن ثواب الله زاغوا، وعن جوار محمد صلى الله عليه وآله [في الجنّة] (٢) تباعدوا (٣). قلت: فإن أخرج عنه رجلًا جزى ذلك عنه؟.

قال: نعم، وخروجه لنفسه أعظم أجراً، وخير له عند ربه (١).

وقال ابن طاه وس في آخره : ذكره الشيخ المفيد في مزاره ولم يسنده ، وقال : يعني قبر أمير المؤمنين عليه السلام .

وأخرجه في الوسائل: ٢٩٥/١٠ ح٥ عن التهذيب، وفي البحار: ٢٦١/١٠٠ عن الفرحة.

(١) في الأصل: دراج. وما اثبتناه من التهذيب وكتب التراجم.

قال الشيخ الطوسي: علي بن محمد بن رباح النحوي، يكنى أبا القاسم، له كتاب النوادر. وعده في رجاله فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام قائلًا: علي بن محمد بن رباح النحوي، روى عنه ابن همام.

راجع رجال الشيخ: ٤٨٦ رقم ٥٩، وفهرسته: ٩٧ رقم ٤٠٤.

(٢) من التهذيب.

- (٣) وأضاف في كامل الزيارات: وقلت: جعلت فداك في كم الزيارة؟ قال: يا علي إن قدرت أن تزوره في كل شهر فافعل، قلت: لا أصل إلى ذلك، لأنّي أعمل بيدي وأمور الناس بيدي، ولا أقدر أن أغيب وجهي عن مكاني يوماً واحداً، قال: أنت في عذر ومن كان يعمل بيده، وإنّيا عنيت من لا يعمل بيده من إن خرج في كل جمعة هان ذلك عليه، أما أنّه ما له عند الله من عذر، ولا عند رسوله من عذر يوم القيامة عن .
- (٤) وأضاف في الكامل: ويراه ربه ساهر الليل، له تعب النهار، ينظر الله إليه نظرة توجب له الفردوس الأعلى مع محمد وأهل بيته، فتنافسوا في ذلك وكونوا من أهله». ورواه في التهذيب: ٣/ ٤٥ ح١٢ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن همام...

عنه الوسائل: ١٠/ ٣٣٤ ح٣ والبحار: ١٠١/١٠ ح٤.

٣٢٦ ..... ۲۲٦

٨ - وروى أبو الجارود، قال: قال أبو جعفر عليه السلام:

كم بينكم وبين قبر الحسين عليه السلام؟ قال: قلت: (يوم وشيء)(١).

قال: فقال: لوكان منّا على مثل(١) الّذي هو منكم، لاتّخذناه هجرة(١).

٩ - وروى محمد بن حكيم (١) قال: قال أبو عبدالله عليه السلام:

من أتى قبر الحسين عليه السلام ثلاث مرّات في كلّ سنةٍ، أمن من الفقر<sup>(ه)</sup>.

ورواه في كامل الزيارات: ٩٩٥ ح ١١ عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري باسناده رفعه
 إلى علي بن ميمون الصائغ. . . عنه الوسائل: ١١٨/١٠ ح ٨ والبحار: ١٢/١٠١ ح ١ .

(١) في الكامل والثواب: يوم للراكب ويوم وبعض يوم للماشي.

(٢) في التهذيب: مثال.

(٣) التهذيب: ٦/٦٤ ح١٤ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن الحسين بن سفرجلة الكوفي عن على بن أحمد بن محمد بن منصور، عن حرب بن الحسين، عن إبراهيم الشيباني، عن أبي الجارود. عنه الوسائل: ١١٠/١٠٠ ح٢، والبحار: ١١٥/١٠١ ح٣٩.

ورواه في الكامل: ٢٩٣ ح١٠ بطريقين باختلاف يسير:

الأول: عن أبيه وجماعة مشايخه، عن سعد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن محمد بن ناجية عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي، عن عامر بن كثير السراج النهدي، عن أبي الجارود...

والآخر: عن جماعة مشايخه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن ناجية. ورواه باختلاف يسير أيضاً في ثواب الأعمال: ١١٤ ح١٩ عن أبيه، عن أحمد بن إدريس. . . وأضافا في نهاية الحديث: وأي نهاجر إليه.

وأخرجه في الوسائل: ٣٤١/١٠ ح٥ عن ثواب الاعمال، والبحار: ١٦/١٠١ ح ٢٠ و٢١ و٢٢ عن الكامل وثواب الاعمال.

(٤) محمد بن حكيم الخثعمي، يكنى أبا جعفر، كوفي، له كتاب، عده النجاشي والشيخ الطوسي من أصحاب الامامين الصادق وأبي الحسن الكاظم عليهما السلام.

راجع رجال النجاشي: ٢٧٦، ورجال الشيخ: ٢٨٥ وص٣٥٨ وفهرسته: ١٤٩، ورجال السيد الخوثي: ٣٧/١٦.

(٥) رواه في التهذيب: ٢١٦ عن عمد بن أحمد بن داود، عن الحسن بن محمد بن علان، عن حمد بن زياد، عن أحمد بن رباح، عن محمد بن يزيد بن المتوكل، عن أحمد بن الفضل، عن عن على بن يحيى، عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السلام، عنه

• ١ - أخبرني أبو القاسم، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن عمد بن عيسى، عن محمد بن إسهاعيل بن بزيع، عن بعض أصحابه يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام قال: (قلت: نكون)(١) بمكّة، أو بالمدينة، أو بالحائر(٢) أو (بالمواضع الّتي يرجى فيها الفضل)(٣) فربّها (خرج الرجل فيتوضّأ)(١) فيجيء آخر، فيصير مكانه؟.

فقال: من سبق إلى مكان (٥) فهو أحقّ به يومه وليلته (١).

۱۱ ـ وروى ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري [عن أبي عبدالله عليه السلام] (٧) قال:

من خرج من مكّة، أو المدينة، أو مسجد الكوفة، أو حائر الحسين عليه السلام قبل أن ينتظر الجمعة نادته الملائكة: أين تذهب لا ردّك الله (^).

<sup>(</sup>١) في الاصل: فقلت له يكون. وما أثبتناه من الكامل والكافي والتهذيب والبحار.

<sup>(</sup>٢) في الكافي: الحيرة، وفي البحار: الحير.

<sup>(</sup>٣) في التهذيب: في الموضع الذي جاء فيه الخير.

<sup>(</sup>٤) في الكامل: بخرج الرجل ليتوضأ.

وفي الكافي والتهذيب كما في الاصل، وفيهما: يتوضأ.

<sup>(</sup>٥) في بقية المصادر: موضع.

<sup>(</sup>٦) كامل الزيارات: ٢٣١ ح١٠ بهذا الاسناد.

وفي ص ٣٣٠ ح٤ عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عنه البحار: ٣٥٥/٨٣ ح٨ و: ٢٥٤/١٠٤ ح٧ و٨، ومستدرك الوسائل: ٣/٥٥/ ب٤٤ ح٢.

ورواه في التهذيب: ٦/١١٠ ح١١ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبدالله عليه السلام.

وفي الكافي: ١٤٦/٤ ح٣٣ عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن محمد...

وأخرجه في الوسائل: ٢٠/١٠٠ ح١، والبحار: ١٢٩/١٠٠ ح١٠ و١٦ عن الكامل والتهذيب.

<sup>(</sup>٧)من الوسائل.

<sup>(</sup>٨) التهذيب: ١٠٧/٦ ح٤، عنه الوسائل: ١٠/٦٠ ح١، والبحار: ١٣٢/١٠٠ ح١٠.

ابن زيد (٢) ، عن أبي السريري السريري السريري السادق عليه البلوي ، عن عمارة ابن زيد الصادق عليه السلام ، عن أبي عامر واعظ أهل الحجاز ، عن الصادق عليه السلام البه ، عن جدّه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله لعلى عليه السلام (٣) :

يا ابا الحسن إنّ الله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجنّة وعرصة (1) من عرصاتها. وإنّ الله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه، وصفوة من عباده تحنّ إليكم وتتحمّل المذلّة والأذى فيكم، فيعمّرون قبوركم، ويكثرون زيارتها تقرباً منهم إلى الله عزّ وجلّ، ومودّة منهم لرسوله، أولئك يا عليّ المخصوصون بشفاعتي، والواردون حوضي، وهم زوّاري، وجيراني غداً في الجنّة.

يا عليّ من عمر قبوركم (٥) وتعاهدها، فكأنّما أعان سليمان بن داود على بناء بيت المقدس، ومن زار قبوركم (١) عدل ذلك ثواب سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام وخرج من ذنوبه حتى يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّه.

فابشر، وبشر أولياءك وعبيك من النعم بها لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر الزانية

(١) في نسخة ـ ب ـ والتهذيب وفرحة الغري: السري. راجع رجال السيد الخوئي: ٢٧٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) في نسخة ـ أ ـ : سويد. وفي نسخة ـ ب ـ : بن سويد.

وفي فرحة الغري. بن يزيد، وما أثبتناه من التهذيب وكتب التراجم.

راجع رجال النجاشي: ٢٣٣، ورجال السيد الخوئي: ٢٦٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) بعدها في التهذيب وفرحة الغري: ووالله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها، قلت: يا رسول الله ما لمن زار قبورنا وعمرها وتعاهدها؟ فقال لي . . . ه .

<sup>(</sup>٤) في الاصل: وعرصات. وما أثبتناه من التهذيب والفرحة والبحار.

<sup>(</sup>٥) في نسخة ـ أ ـ : قبورهم .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ـ أ ـ : قبورهم .

للشيخ المفيد بزناها ، أولئك شرار أُمّتي لا تنالهم (١) شفاعتي، ولا يردون حوضي (٣).

(١) في البحار: بزنائها.

والثاني: بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود، عن إسحاق بن محمد، عن أحمد بن زكريا بن طههان، عن إسحاق بن عبدالله بن المغيرة، عن على بن حسان، عن عمه عبدالرحمان بن كثير عن أبي عبدالله عليه السلام. وأخرجه في الوساكل: ٢٩٨/١٠ ح١ وإثبات الهداة: ٢٨٧/١ ح٩٠ عن التهذيب وأخرجه في البحار: ١٢٠/١٠٠ ح٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٥، عن التهذيب وفرحة الغري.

<sup>(</sup>٢) في التهذيب والفرحة: لانالتهم. وفي البحار: لا أنالهم الله.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٢٢/٦ -٧ عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن على بن الفضل، عن الحسين بن محمد بن الفرزدق، عن على بن موسى بن الأحول، عن محمد بن أبي السري. وفي فرحة الغري: ٧٦ بطريقين: الأول: بإسناده عن محمد بن داود كما مرَّ في التهذيب.

# فهرس المواضيع

| 17 - 1               | المقدمه                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣                    | المقدمة                                                                 |
| <b>&amp;</b>         | ١ ـ باب فضل الكوفة                                                      |
| <b>v</b>             | ٢ ـ باب فضل مسجد الكوفة                                                 |
| ١٠                   | ٣ ـ باب فضل الصلاة عند السابعة من أساطين المسجد                         |
| ١٢                   | ٤ ـ باب فضل مسجد السهلة                                                 |
| 10                   | <ul> <li>باب فضل الفرات</li> <li>باب فضل الفرات</li> </ul>              |
| ١٧                   | ٦ ـ باب فضل الاغتسال في الفرات والشرب منه                               |
| 11                   | ٧ ـ باب زيارة أمير المؤمنين صلوات الله عليه                             |
| ٠٠٠                  | ٨ ـ باب فضل كربلاء                                                      |
| ٠٠٠ ٢٦               | <ul> <li>٩ ـ باب وجوب زیارة الحسین صلوات الله علیه</li> </ul>           |
| YA                   | ١٠ ـ باب حدّ وجوبها في الزمان على الاغنياء والفقراء                     |
| جاة الله لزائره . ٣٠ | ١١ ـ باب ثواب من زار الحسين عليه السلام راكباً وماشياً ومنا             |
| بترکها ۲۲            | ١٢ _ باب ما جاء في زيارة العمر بزيارته عليه السلام ونقصانه              |
| ۳٤                   | <ul><li>١٣ ـ باب ما جاء في تفريج الكرب بزيارته عليه السلام</li></ul>    |
| <b>٣1</b>            | <ul> <li>١٤ ـ باب ما جاء في تمحيص الذنوب بزيارته عليه السلام</li> </ul> |

الفهرس

| 44  | ١٥ ـ باب ما جاء في ثواب زيارته عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27  | ١٦ ـ باب فضل زيارة أول رجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٠  | ١٧ _ باب زيارة النصف من رجب ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ Y | ١٨ ـ باب فضل زيارة النصف من شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٤  | 19 ـ باب فضل زيارته ليلة الفطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 38  | ۲۰ ـ باب فضل زیارته یوم عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ٢١ ـ باب فضل الجمع بين زيارة النصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠.  | في سنة واحدة واحدة المستقل واحدة الم |
| ٥١  | ۲۲ ـ باب فضل زیارته علیه السلام یوم عاشوراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٣  | ٢٣ ـ باب فضل زيارة الأربعين٠٠٠ ٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 { | ۲٤ ـ باب فضل زيارته ليلة القدر ٢٤ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 00  | ٢٥ ـ باب فضل الزيارة في كل شهر٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 70  | ٢٦ ـ باب انتقاص الدين بترك زيارته عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٨  | ٧٧ ـ باب العزم على الخروج على الزيارات واختيار الايام لذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17  | ٢٨ ـ باب الفعل والقول عند الخروج ٢٨ ـ باب الفعل والقول عند الخروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77  | ۲۹ ـ باب القول على باب منزلك ٢٩ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ٣٠ ـ باب القول عند الركوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ٣١ ـ باب اختيار اوقات السير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70  | ٣٢ ـ باب ذكر الله تعالى في السير والدعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ٣٢ ـ باب القول في صعود الآكام والقناطر وعبر الجسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٢  | ٣٤ ـ باب القول عند الاشراف على القرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ٣٥ ـ باب الدعاء عند خوف السبع والهوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | ٣٦ ـ باب الدعاء عند خوف الشياطين٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٣٧ ـ باب القول عند خوف الاعداء واللصوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ٣٨ ـ باب اختيار المنازل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٣٩ ـ باب القول والفعل عند نزول المنزل ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| - القول والفعل عند الرحيل من المنزل٧٤                     | ٠٤ - باب  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| الفعل والقول عند دخول الكوفة ٥٧                           | ٤١ - باب  |
| الفعل والقول عند اتيان المشهد ٧٦                          | ٤٢ _ باب  |
| ، شرح الزيارة                                             | ٤٣ _ باب  |
| صلاة الريارة ملاة الريارة                                 | ٤٤ - باب  |
| الوداع الوداع                                             | 80 _ باب  |
| ، فضل الصلاة في المسجد بالكوفة ٨٨                         | ٤٦ _ باب  |
| الصلاة يوم الغدير ودعائه الصلاة يوم الغدير                | ٤٧ _ باب  |
| في زيارة الحسين بن علي صلوات الله عليه وشرائطها٩٦         | ۸۶ - باب  |
| ، ورود كربلاء وموضع النزول منها والغسل ٩٩                 | 89 _ باب  |
| القول عند ورود المشهد                                     | ٥٠ ـ باب  |
| ، القول عند معاينة الجدث ١٠٤                              | ۱۰ ـ باب  |
| ، القول عند الوقوف على الجدث القول عند الوقوف على الجدث   | ۰۲ _ باب  |
| ، زيارة علي بن الحسين الحسين                              | ۰۳ ـ باب  |
| ، زيارة الشهداء الشهداء                                   | ٤ ٥ ـ باب |
| و زيارة العباس بن علي صلوات الله عليه ١٢١                 | ٥٥ ـ باب  |
| وداع العباس بن علي علي                                    | ۵٦ ـ باب  |
| الوداع ١٢٧                                                |           |
| وداع الشهداء رحمة الله عليهم ١٣٠                          | ۵۸ ـ باب  |
| ، فضل الصلاة في مشهد الحسين بن علي صلوات الله عليهما ١٣٣٠ | ۰۹ ـ باب  |
| ، فضل اتمام الصلاة في الحرمين وفي المشهدين                | ۲۰ ـ باب  |
| بها السلام ٢٦:                                            |           |
| فضل الحائر وحرمته وحدّه الحائر وحرمته وحدّه               | ٦١ ـ باب  |
| و فضل طين قبر الحسين صلوات الله عليه ١٤٣                  |           |
| مقدار ما يؤخذ منها للانتفاع١٤٦                            |           |
| \{\begin{align*} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \    | ٦٤ _ باب  |

| الفهرس الفهرس                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70 ـ باب ما يقول الرجل اذا أخذ من طين قبر الحسين عليه السلام                                                         |
| القسم الثاني من الكتاب                                                                                               |
| ١ ـ باب مختصر فضل زيارة رسول الله صَّلَىٰ الله عليه وآله١٦٨                                                          |
| ٢ ـ باب مختصر شرح زيارة سيّدنا رسول الله صلّىٰ الله عليه وآله ١٧٢                                                    |
| ۳ ـ مختصر زيارة أُخرى له عليه السلام۱۷۳                                                                              |
| ٤ ـ زيارة أُخرى أيضاً ١٧٥                                                                                            |
| <ul> <li>۵ - مختصر وداع رسول الله صلى الله عليه وآله</li> </ul>                                                      |
| ٦ ـ باب مختصر فضل زيارة فاطمة عليها السلام١٧٧                                                                        |
| ٧ ـ باب زيارتها عليه السلام١٧٨١٧٨                                                                                    |
| ٨ ـ مختصر زيارة أخرى لها عليها السلام١٧٩                                                                             |
| ٩ ـ باب مختصر فضل زيارة سيّدنا أبي محمد الحسن بن علي                                                                 |
| عليهما السلام المسلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام السلام المسلام المسلام المسلام المسلام المسلم |
| ١٠ ـ باب مختصر زيارته عليه السلام١٠٠                                                                                 |
| ١١ ـ باب مختصر فضل زيارة سيّدنا علي بن الحسين زين العابدين                                                           |
| وأبي جعفر محمد بن علي باقر العلم وأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق                                                   |
| عليهم السلام ۱۸۳                                                                                                     |
| ١٢ ـ باب مختصر زيارتهم عليهم السلام١٨٦                                                                               |
| ١٣ ـ زيارة أُخرى لهم مختصرة عليهم السلام١٨٧                                                                          |
| ١٤ ـ باب مختصر فضل زيارة سيدنا أبي الحسن موسى بن جعفر وأبي                                                           |
| جعفر محمد بن علي بن موسى عليهما السلام ١٩٠                                                                           |
| ١٥ ـ باب مختصر زيارتهما عليهما السلام١٩٣                                                                             |
| ١٦ ـ باب فضل زيارة مولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا                                                                |
| عليه السلام                                                                                                          |
| ١٧ ـ باب مختصر زيارته عليه السلام                                                                                    |
|                                                                                                                      |

المزار للشيخ المفيد

|              | ١٨ ـ باب مختصر فضل السيّدين أبي الحسن علي بن محمد      |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| 7 . 1        | وأبي محمد الحسن بن علي العسكريين عليهما السلام         |
| 7.4          | ١٩ ـ باب مختصر زيارتهما عليهما السلام                  |
| 7.0          | ٢٠ ـ باب زيارة جامعة لسائر الأثمة عليهم السلام         |
|              | ٢١ ـ باب فضل التطوع بالزيارة عن الأثمة عليهم السلام    |
| <b>Y • Y</b> | وعن أهل الايهان                                        |
| 7 • 9        | ٢٢ ـ باب ثواب الحج والزيارة عن الاخوان بالأجر          |
| ٠١٢          | ٢٣ ـ باب ما يقول الزائر عن غيره بالأجر ٢٣              |
| * 1 1        | ٢٤ ـ باب ما يقول الزائر عن أخيه تطوّعاً                |
|              | ٧٥ ـ باب حكم من أراد أن يزور عن أبويه واخوانه وما يقول |
| 717          | اذا أراد ذلك                                           |
|              | ٢٦ ـ بابِ حكم من بعدت شقَّته أو تعذر عليه قصد          |
| 317          | المشاهد وُهو يريد الزيارة كيف يصنع وكيف يقول           |
| 717          | ٢٧ ـ باب فضل زيارة قبور الشيعة رحمهم الله , ,          |
| 111          | ۲۸ ـ باب شرح زيارة قبورهم وصفة العمل بذلك              |
| <b>Y Y</b> • | ۲۹ ـ باب النوادر ۲۹                                    |
| ۲۳.          | ۳۰ ـ فهرس المواضيع                                     |